# النافالياني

الأنضا

تفضل الأمربطبغية وتوزيعة على نفقيته ابنغاء وَجُدِ الله ، وَرَجَاء المنوعة فِي دَارِكَ لِمَتِهِ عَلَى الله وَرَجَاء المنوعة فِي دَارِكَ لِمَتِهِ مُحْيَى آثار السَلَف الصَّالِحِين ، المهنتدى بهَدْي سَيَدِ المُسْلِين صَاحِب لِجَلَالَة أمير المؤمن فين صَاحِب لِجَلَالَة أمير المؤمن فين وامَا مرا لمؤحّدين مَلِك العُلمَاء وَعَالِم المُلوك وَامَا مرا لمؤحّدين مَلِك العُلمَاء وَعَالِم المُلوك المُلكك سَيْعُوذ بن عَلِل العُلمَاء وَعَالِم المُلكك سَيْعُوذ بن عَلِل العَرْمِ للعَظمَ

أَمْتَع ٱللهُ بطَول حَيانِهُ المُهَارَكة

# بسساندارحم أرحيم

## باب استقبال القبلة

قوله ﴿ وَهُو الشَّرْطُ اخَامِسُ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ إِلا في حال العَجْزِعنه ﴾ الصحيح من المذهب: سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقاً . كالتحام الحرب ، والهرب من السيل والسبع ونحوه ، على ماياتى . وعجز المريض عنه وعن يديره ، والمربوط ونحوذلك . وعليه الأصحاب . وجزم ابن شهاب أن التوجه لا يسقط حال كسر السفينة ، مع أنها حالة عذر . لأن التوجه إنما يسقط حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلى . وهو الخذلان عند ظهور الكفار . وهذا ضعيف جدا .

قوله ﴿ وَالنَّافِلَّةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه لايصلى سنة الفجر عليها . وعنه لايصلى الوتر عليها . والذى قدمه فى الفروع : جواز صلاة الوتر راكبًا ولو قلنا إنه واجب .

قال ابن تميم : وكلام ابن عقيل يحتمل وجهين ، إذا قلنا إنه واجب .

#### تنبيهات

أمرها: ظاهر قوله « النافلة على الراحلة فى السفر الطويل والقصير » أنها لاتصح فى الحضر من غير استقبال القبلة . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يسقط الاستقبال أيضاً إذا تنفل فى الحضر ، كالراكب السائر فى مصره . وقد فعله أنس (1) . وأطلقهما فى الفائق والإرشاد .

<sup>(</sup>١) قال أبن حزم : وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن ==

الثانى : كلام المصنف وغيره \_ ممن أطلق \_ مقيد بأن يكون السفر مباحاً . فلوكان محرماً ونحوه لم يسقط الاستقبال . قاله فى الفروع وغيره .

الثالث: لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحقّة إلى القبلة في كل الصلاة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقدمه ابن تميم ، وابن منجا في شرحه والرعامة. وزاد: العَمّارية والحمل ونحوها.

قال فى الكافى : فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود ـ كالذى فى العمارية ـ لزمه ذلك . لأنه كراكب السفينة . وفى المغنى والشرح نحو ذلك . وقيل : لا يلزمه . اختاره الآمدى . و يحتمله كلام المصنف فى المحفة و محوها . قال فى الفروع : لا يجب فى أحد الوجهين . وقال : وأطلق فى رواية أبى طالب وغيره أن يدور . قال : والمراد غير الملاح لحاجته .

الرابع: يدور في ذلك في الفرض. على الصحيح من المذهب. وقيل: المجب عليه ذلك، وهو احتمال لابن حامد [ و يأتي في صلاة أهل الأعذار]. قوله ﴿ وَهَلْ يَجُوزُ تُركُ الاستقبال في التَّنَفُّلِ للمَاشِي؟ عَلَى رَوَا يَتَيْنِ ﴾ وأطلقهما في الكافي والشرح، وابن منجا في شرحه، والزركشي.

إمراهما: يجوز. وهو المذهب. جزم به فى الهداية والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، ونظم نهاية ابن رزين. وصححه فى التصحيح، والمجد فى شرحه، وابن تميم، والناظم. قال فى الفروع: وعلى الأصح: وماشياً. وقدمه فى المحرر، والفائق. واختاره القاضى.

والرواية الثانية: لا يجوز. وهو ظاهر كلام الخرق. وجزم به في الوجيز، والإفادات. ونصها للصنف في المغنى للخلاف.

<sup>=</sup> ابراهيم النخمى قال « كانوا يصاون على رحالهم ودوابهم حيثًا توجهت » قال: وهذا حكاية عن الصحابة والتابعين عموما فى الحضر والسفر اه. قال النووى فى شرح مسلم: وهو محكى عن أنس.

فعلى المذهب: تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه . ويأتى الجواب عن قول المصنف « فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة » .

و يركع و يسجد فقط إلى القبلة ، و يفعل الباقى إلى جهة سيره على الصحيح من المذهب فى ذلك كله . قدمه فى المغنى والشرح، والفروع ، وشرح الهداية ، والحجد ، والرعاية ، وابن منجا وشرحه . واختاره القاضى وغيره .

وقيل: يومى، بالركوع والسجود إلى جهة سيره ، كراكب. اختاره الآمدى . والمجد في شرحه . وقيل: يمشى حال قيامه إلى جهته . وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش ، بل يقف ، ويفعله . وأطلقهن ابن تميم .

#### فائرة

لا يجوز التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف. وهوركوب الفلاة وقطعها على غير صوب (١) . ذكره صاحب التلخيص، والرعاية، والفروع، وابن تميم، وغيرهم قلت: فيعاني بها. وهو مستثنى من كلام من أطلق.

قوله ﴿ فَإِن أَمَكُنه \_ أَى الراكب \_ افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك ؟ على روايتين ﴾

وأطلقهما في الشرح ، والفائق . وحكاهما في الكافي وجهين .

أصرهما: يلزمه. وهو المذهب. جزم به فى الهداية. والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والوجيز، والمنور وغيرهم. وصححه الناظم. قال أبو المعالى وغيره: وهى المذهب. قال المجد فى شرحه: هذا ظاهر المذهب. قال فى الفروع: ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة. نقله واختاره الأكثر. قال ابن تميم: يلزمه فى أظهر الروايتين. قال فى تجريد العناية: يلزمه على الأظهر. وهو ظاهر كلام الخرقى. وقدمه الزركشى.

<sup>(</sup>١) أي على غير هدى .

والرواية الثانية: لايلزمه . واختاره أبو بكر . وجزم به فى الإرشاد . وقدمه فى الرهاد . وقدمه فى الرعايتين . وهذه الرواية خرجها أبو المعالى والمصنف من الرواية التى فى صلاة الخوف . وقد نقل أبو داود وصالح « يعجبنى ذلك » .

#### فوائر

الأولى: إذا أمكن الراكب فعلها راكعاً وساجداً بلا مشقة لزمه ذلك ، على الصحيح من المذهب. نص عليه . وقيل : لا يلزمه . قال في الفروع : وذكره في الرعاية رواية ، للتساوى في الرخص العامة . انتهى . ولم أجده في الرعاية إلا قولا . واختاره الآمدى والحجد في شرحه . وأطلقهما في الفائق . وتقدم نظيره في دورانه . واشائية : لو عدلت به دابته عن جهة سيره ، لعجزه عنها ، أو لجماحها ونحوه ،

أو عدل هو إلى غير القبلة غفلة ، أو نوماً ، أو جهلا ، أو لظنه أنها جهة سيره وطال : بطلت ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لاتبطل . فيسجد للسهو . لأنه مغلوب كسام . وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية . وقيل : يسجد بعدوله هو . وإن قصر لم تبطل . ويسجد للسهو .

قلت : وحيث قلنا : يسجد لفعل الدابة ، فيعابي بها .

و إن كان غير معذور فى ذلك بأن عدلت دابته وأمكنه ردها ، أو عدل إلى غير القبلة مع علمه : بطلت . و إن انحرف عن جهة سيره ، فصار قفاه إلى القبلة عمداً : بطلت ، إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة . ذكره القاضى . وهى مسألة الالتفات المبطل .

الرابع: يشترط في الراكب طهارة محله . نحو سرج وركاب .

الخامسة: لو ركب المسافر النازل ، وهو يصلى فى نفل: بطلت على الصحيح من المذهب. وقيل: يتمه كركوب ماشٍ فيه. و إن نزل الراكب فى أثنائها نزل مستقبلا وأتمها. نص عليه.

#### تنبيهاد

أمرهما: الضمير في قوله « فإن أمكنه » عائد إلى الراكب فقط . ولا يجوز عوده إلى الماشي ولا إلى الماشي والراكب قطعا . لأن الماشي إذا قلنا يباح له التطوع . فإنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة ، قولا واحدا ، كما تقدم .

وأيضاً فإن قوله « فإن أمكنه » فيه إشعار بأنه تارة يمكنه وتارة لايمكنه . وهذا لا يكون إلا في الراكب . إذ الماشي لايتصور أنه لايمكنه .

ولا يصح عوده إليهما لعدم صحة الـكلام .

فيتعين أنه عائد إلى « الراكب» وهو صحيح . لسكن قال ابن منجا في شرحه : في عوده إلى الراكب أيضاً نظر . لأن الروايتين المذكورتين إنما هما في حال المسايفة قال : ولقد أمعنت في المطالعة والمبالغة من أجل تصحيح كلام المصنف هنا .

قلت: ليس الأمركما قال : فإن جماعة من الأصحاب صرحوا بالروايتين . منهم الشارح ، وابن تميم ، وصاحب الفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقد تقدم أن أبا المعالى والمصنف خرجا رواية بعدم اللزوم . فذكر المصنف الروايتين هنا اعتماداً على الرواية المخرجة . فلا نظر في كلامه . وإطلاق الرواية المخرجة من غير ذكر التخريج كثير في كلام الأصحاب .

وأيضاً فقد قال فى الفروع: نقل صالح وأبو داود « يعجبنى للراكب الإحرام إلى القبلة » وجمهور الأصحاب أن ذلك للندب فلايلزمه، فهذه رواية بأنه لايلزمه. الثانى: مفهوم كلام المصنف: أنه إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة لا يلزمه قولاً واحداً . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال القاضى : يحتمل أن يلزمه . ذكره عنه فى الشرح .

قوله ﴿وَالْفَرْضُ فِي القِبْلَةِ : إِصَابَةِ الْعَيْنِ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهَا ﴾.

بلا نزاع . وألحق الأصحاب بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه . قال الناظم : وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه . صلوات الله وسلامه عليه إذا ضبطت جهته . وألحق الناظم بذلك أيضاً مسجد الكوفة . قال : لاتفاق الصحابة عليه . ولم يذكره الجمهور . وقال في النكت : وفيا قاله الناظم نظر . لأنهم لم يجمعوا عليه . وإنما أجمع عليه طائفة منهم . وظاهر كلام ابن منجا في شرحه وجماعة : عدم الإلحاق في ذلك كله . وإليه ميل بعض مشايخنا . وكان ينصره ، وقال الشارح : وفيا قاله الأصحاب نظر . ونصر غيره .

#### فوائد

ارزولى: يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله ، على الصحيح من المذهب . نص عليه وقيل : و يجزىء ببعضه أيضاً . اختاره ابن عقيل .

الشانية: المراد بقوله « لمن قرب منها » المشاهد لها . ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث ، كالجدران ونحوها . فلو تعذر إصابة العين للقريب ، كمن هو خلف جبل ونحوه ، فالصحيح من المذهب : أنه يجتهد إلى عينها . وعنه أو إلى جهتها . وذكر جماعة من الأصحاب : إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد . وقال في الواضح : إن قدر على الرؤية ، إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره ، فهو كمشاهد . وفي رواية : كبعيد .

الثائم: نص الإمام أحمد: أن « الحِجْر » من البيت ، وقدره ستة أذرع وشيء . قاله في التلخيص وغيره ، وقال ابن أبي الفتح : سبعة ، وقدم ابن تميم وصاحب الفائق جواز التوجه إليه ، وصححه في الرعاية ، وهو ظاهر ماقدمه في الفروع . قال الشيخ تقي الدين : هذا قياس المذهب .

والداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء . قال القاضي في التعليق : يجوز التوجه إليه في الصلاة . وقال ابن حامد : لا يصح التوجه إليه . وجزم به ابن عقيل في النسخ . وجزم به أبو المعالى في المسكى . وأما صلاة النافلة : فمستحبة فيه . وأما الفرض : فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم أر به نقلا . والظاهر : أن حكمها حكم الصلاة في السكعبة انتهى .

قلت : يتوجه الصحة فيه ، و إن منعنا الصحة فيها .

قوله ﴿وَ إِصَابَةُ الْجَهَةِ لَمَنْ بَعُدَ عَنْهَا ﴾.

وهذا المذهب. نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وهو المعمول به في المذهب. قال في الفروع : على هذا كلام أحمد والأصحاب . وصححه في الحاويين .

فعليها يعنى عن الانحراف قليلا. قال الحجد فى شرحه وغيره: فعليها لا يضر التيامن والتياسُر ما لم يخرج عنها. وعنه فرضه الاجتهاد إلى عينها والحالة هذه. قدمه فى الهداية، والخلاصة، والرعايتين، والحاويين. قال أبو المعالى: هذا هو المشهور. فعليها يضر التيامن والتياسر عن الجهة التى اجتهد إليها.

وقال فى الرعاية على هذه الرواية : إن رفع وجهه نحو السماء ، فخرج به عن القبلة : منع .

قال أبو الحسين ابن عبدوس فى كتاب المهذب : إن فائدة الخلاف فى أن الفرض فى استقبال القبلة : هل هو العين أو الجهة ؟ إن قلما : العين ، فمتى رفع رأسه ووجهه إلى السماء حتى خرج وجهه عن مسامتة القبلة فسدت صلاته .

قال ابن رجب في الطبقات : كذا قال . وفيه نظر انتهى .

ونقل مهنا وغيره: إذا تجشأ وهو في الصلاة ، ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لثلا يؤذي من حوله بالرأئحة . وقال ابن الجوزى في المذهب : يستدير الصف الطويل . وقال ابن الزاغوبي في فتاويه : في استدارة الصف الطويل روايتان . إحداها : لا يستدير لخفائه وعسر اعتباره .

الثانية: ينحرف طرف الصف يسيراً ، يجمع به توجه الكل إلى العين .

#### فائدة

البعد هنا: هو بحيث لا يقدر على المعاينة ، ولا على من يخبره عن علم . قاله غير واحد من الأصحاب . وليس المراد بالبعد مسافة القصر ، ولا بالقرب دونها . قال فى الفروع : ولم أجدهم ذكروا هنا ذلك .

قوله ﴿ فَإِنْ أَمْـكَنَهُ ذَلِكَ بِخَبَرِ ثِقَةٍ عَن يَقَيْنِ ، أَو استدلالٍ بَمَحَاريبِ المسلمين : لَزَمَهُ العَمَلُ به ﴾ .

الصحیح من المذهب: أنه یشترط فی المخبر: أن یکون عدلا ظاهراً و باطناً، وأن یکون بالغاً . حزم به فی شرحه . وهو ظاهر کلام الشارح وغیره . وقدمه فی الفروع ، والرعایة السکبری ، وصححه .

وقيل: ويكنى مستور الحال أيضاً . صححه ابن تميم . وجزم به فى الرعاية الصغرى ، والحاويين .

وقيل : يكفى أيضاً خبر المميز . وأطلقهما ابن تميم فيه .

نغيب : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يقبل خبر الفاسق فى القبلة . وهو صحيح ، لكن قال ابن تميم : يصح التوجه إلى قبلته فى بيته . ذكره فى الإشارات وقال فى الرعاية الكبرى : قلت : و إن كان هو عملها فهو كإخباره بها .

## قوله ﴿ ءَنْ يَقَينَ ﴾ .

الصحيح من المذهب أنه لا يلزمه العمل بقوله إلا إذا أخبره عن يقين ، فاو أخبره عن يقين ، فاو أخبره عن اجتهاد ، لم يجز تقليده . وعليه الجمهور . قال في الفروع : لم يجز تقليده في الأصح . قال ابن تميم : لم يقلده . واجتهد في الأظهر . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعاية وغيرها .

وقيل : يجوز تقليده . وقيل : يجوز تقليده إن ضاق الوقت و إلا فلا . وذكره

القاضى ظاهر كلام الإمام أحمد ، واختاره جماعة من الأصحاب . منهم الشيخ تقى الدين . ذكره فى الفائق .

وقيل: يجوز تقليده إن ضاق الوقت ، أوكان أعلم منه .

وقال أبو الخطاب في آخر التمهيد: يصليهـا حسب حاله ثم يعيد إذا قدر. فلا ضرورة إلى التقليد، كمن عدم الماء والتراب يصلي و يعيد.

## قوله ﴿ لَزَمَهُ العَمَلِ به ﴾.

الصحيح من المذهب: أنه يلزمه العمل بقول الثقة إذا كان عن يقين . وعليه جماهير الأسحاب . وقطع به كثير منهم . وقال فى التلخيض : ليس للعالم تقليده . قال ابن تميم : وهو بعيد . وقيل : لا يلزمه تقليده مطلقاً .

## قوله ﴿ أُو أُسْتِدْلاَلُ بِمِحَارِيبِ المسْلِمِينُ : لَزِمَهُ العَمَلُ بِهِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أنه يلزمه العمل بمحاريب المسلمين. فيستدل بها على القبلة، وسواء كانوا عدولا أو فساقاً. وعليه الأصحاب. وعنه يجتهد إلا إذا كان بمدينة النبى صلى الله عليه وسلم. وعنه يجتهد ولو بالمدينة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ذكرها ابن الزاغوني في الإقناع والوجيز.

قلت : وهما ضعيفان جداً . وقطع الزركشي بعدم الاجتهاد في مكة والمدينة ، وحكى الخلاف في غيرهما .

تغيير : مفهوم قوله «أو استدلال بمحاريب المسلمين» أنه لا يجوز الاستدلال بغير محاريب المسلمين . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع ، والرعاية . وقال المصنف ـ وتبعه الشارح ـ لا يجوز الاستدلال بمحاريب الكفار إلا أن يعلم قبلتهم ، كالنصارى . وجزم به ابن تميم . وقال أبو المعالى : لا يجتهد فى محراب لم يعرف بمطعن بقرية مطروقة قال : وأصح الوجهين : ولا ينحرف . لأن دوام التوجه إليه كالقطع ، كالحرمين .

قوله ﴿ فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فِي السَّفَرِ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهِ اللَّهُ لِأَلَّ ﴾ الصحيح من المذهب: أنه إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر: اجتهد في طابها . فتى غلب على ظنه جهة القبلة صلى إليها . وعليه الجمهور. وفيه وجه: لا يجتهد . ويجب عليه أن يصلى إلى أربع جهات . وخرجه أبو الخطاب في الانتصار وغيره ، من منصوصه في الثياب المشتبهة . وهو رواية في التبصرة .

قُولِه ﴿ وَأَ ثَبْتُهَا : القُطْبُ. إِذَا جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، كَانَ مُسْتَقْبِلاً القِبْلة ﴾ وهذا المذهب ، وعليه الجمهور . وقطع به كثير منهم .

وقيل : ينحرف فى دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلا ، وكلا قرب إلى المغرب كان انحرافه أكثر . وينحرف بالعراق وما قار به إلى المغرب قليلا . وكلا قرب إلى الشرق كان انحرافه أكثر .

تغبيم : مراده بقوله « إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة » إذا كان بالعراق والشام وحران وسمائر الجزيرة وما حاذى ذلك . قاله فى الحاوى وغيره . فلا تتفاوت هذه البلدان فى ذلك إلا تفاوتا يسيراً معفواً عنه .

قوله ﴿ وَالرِّياَحُ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن الرياح مما يستدل به على القبلة، على صفة ما قاله المصنف، وعليه الأصحاب. وقال أبو المعالى: الاستدلال بالرياح ضعيف.

#### فوائر

الأولى: « الجنوب » تهب بين القبلة والمشرق . و « الشمال » تقابلها و «الدبور» تهب بين القبلة والمغرب ، و «الصبا » تقابلها ، وتسمى « القبول » لأن باب الكعبة يقابله . وعادة أبواب العرب إلى مطلع الشمس فتقابلهم . ومنه : سميت القبلة .

قال أبن منجاً في شرحه : والرياح التي ذكرها المصنف دلائل أهل العراق .

فأما قبلة الشام: فهى مشرقة عن قبلة العراق. فيكون مهب الجنوب لأهل الشام قبلة ، وهو من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس فى الشتاء ، و « الشمال » مقابلتها تهب من ظهر المصلى . لأن مهبها من القطب إلى مغرب الشمس فى الصيف . و « الصبا » تهب عن يَسَرة المتوجه إلى قبلة الشام ، لأن مهبها من مطلع الشمس فى الصيف إلى مطلع « العَثْيوق » قاله الفراء . و « الدبور » مقابلتها .

الثانية: مما يستدل به على القبلة: الأنهار الكبار غير المحدودة. فكلما بخلقة الأصل تجرى من مهب الشمال من يمنة المصلى إلى يَسرته على انحراف قليل ، إلا نهراً بخراسان ونهرا بالشام عكس ذلك . فلهذا سمى الأول « المقاوب » والثانى « العاصى » .

وممن قال يستدل بالأنهار الكبار: صاحب الهداية ، والمذهب، والمستوعب والمجد في شرحه ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم وغيرهم .

ومما يستدل به أيضاً على القبلة: الجبال. فكل جبل له وجه متوجه إلى القبلة يعرفه أهله ومن مر" به. قال فى الفروع: وذلك ضعيف. ولهذا لم يذكره جماعة.

ومما يستدل به أيضاً على القبلة : المجرَّة فى السماء ، ذكره الأصحاب. فتكون ممتدة على كتف المصلى الأيسر إلى القبلة [ فى أول الليل ] ، وفى آخره على الكتف الأيمن فى الصيف. وفى الشتاء تكون أول الليل ممتدة شرقا وغر با على الكتف الأيمن أي نحو جهة المشرق. وفى آخره على الكتف الأيمن. قاله غير واحد. وقال فى الفروع: وهذا إنما هو فى بعض الصيف.

اثنائة: يستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت . وقال أبو المعالى : يتوجه وجوبه وأنه يحتمل عكسه لندرته . قال أبو المعالى وغيره : فإن دخل الوقت وخفيت القبلة عليه لزمه ، قولا واحدا ، لقصر زمنه . وقال الزركشي وغيره : و يقلد لضيق الوقت لأن القبلة يجوز تركها للضرورة . قال في الحاوى الصغير : و يلزمه التعلم مع سعة

الوقت ، ومع ضيقه يصلى أربع صلوات إلى أربع جهات . قال فى الرعاية الصغرى : فإن أمكن التعلم فى الوقت لزمه ، وقيل : بل يصلى أربع صلوات إلى أربع جهات . قوله ﴿ وَ إِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ لَمْ ۚ يَتْبَعْ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ ﴾ . إذا اختلف المجتهدان لم يتبع أحدها الآخر قطعاً ، بحيث إنه ينحرف إلى جهته . وأما اقتداء أحدها بالآخر : فتارة يكون اختلافهما فى جهة ، بأن يميل أحدها عيناً والآخر شمالا ، وتارة يكون في جهتين .

فإن كان اختلافهما في جهة واحدة . فالصحيح من المذهب: أنه يصح ائتمام أحدهما بالآخر . وعليه جماهير الأصحاب حتى قال الشارح وغيره : لايختلف المذهب في ذلك . وفيه وجه لايجوز أن يأتم أحدهما بالآخر والحالة هذه . ذكره القاضى . و إن كان اختلافهما في جهتين . فالصحيح من المذهب : أنه لايصح اقتداء أحدهما بالآخر . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال المصنف : قياس المذهب جواز الاقتداء . قال الشارح : وهو الصحيح . وذكره في الفائق قولا . وقال : كإمامة لابس جاود الثعالب ولامس ذكره . وقد نص فيهما على الصحيح .

قلت : يأتى الخلاف فى ذلك \_ أعنى : إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا معتقداً أنه غير شرط ، والمأموم يعتقد أنه شرط \_ فى باب الإمامة .

وقال الآمدى: إذا اقتدى به صحت صلاة الإمام دون المأموم . ثم قال : والصحيح بطلان صلاتهما جميعاً وقال في الفروع : وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم يعلم حاله .

#### فائرتاب

الأولى: لو اتفق اجتهادهما فائتمَّ أحدها بالآخر فمن بان له الخطأ أنحرف وأتم . وينوى المأموم المفارقة للعذر ويتم . ويتبعه من قلده فى أصح الوجهين . والثانية : لو اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه ، عند الإمام أحمد وأكثر

الأصحاب. وقيل: يتبعه إن ضاق الوقت و إلا فلا. جزم به فى الحاوى. وأطلقهما الزركشي .

## قوله ﴿ وَيَثْبَعُ الْجَاهِلُ والأُعْمَى أَوْ ثَقَهَمَا فِي نَفْسِهِ ﴾ .

الصحيح من المذهب : وجوب تقليد الأوثق من المجتهدين في أدلة القبلة للجاهل بأدلة القبلة والأعمى . وعليه أكثر الأصحاب . قال المجد وغيره : هذا ظاهر المذهب . وقدم في التبصرة لا يجب . واختاره الشارح وغيره ، فيخير . وهو تخريج في الفروع كمامى في الفتيا ، على أصح الروايتين فيه . وقال في الرعابة : متى كان أحدها أعلم والآخر أدين . فأيه ا أولى ؟ فيه وجهان .

#### فائرتاب

إحراهما: متى أمكن الأعمى الاجتهاد ، كمعرفته مهب الربح ، أو بالشمس ونحو ذلك : لزمه الاجتهاد . ولا يجوز له أن يقلد .

الثّانية: لو تساوى عنده اثنان فلا يخلو إما أن يكون اختلافهما في جهة واحدة أو في جهتين . فإن كان في جهة واحدة خُير في اتباع أيهما شاء . و إن كان في جهتين . فالصحيح من المذهب: أنه يخير أيضاً . وعليه الجمهور ، وقال ابن عقيل: يصلى إلى الجهتين .

قوله ﴿ وَ إِذَا صَلَّى البَصير في حَضَر فأخطأ ، أو صلى الأعمى بلا دليل: أَعَادَ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن البصير إذا صلى فى الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا. وعليه الأصحاب. وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد. احتج أحمد بقضية أهل قباء (١). وتقدم أن ابن الزاغونى حكى رواية: أنه يجتهد ولو فى الحضر.

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال « بينها الناس بقباء في صلاة الصبح ، إذ =

#### تعبهاب

الرُول: مفهوم كلامه: أن البصير إذا صلى فى الحضر ولم يخطى، أنه لايعيد، وهو المدوس على الله على الله على الله وهو المدوس ا

وفى الانتصار : لا نسلمه . و إلا صح تسليمه .

الثالث: لو كان البصير محبوساً لا يجد من يخبره تحرى وصلى ولا إعادة . قاله أبو الحسن التميمي . وجزم به في الشرح . و يأتي كلام أبي بكر قريباً .

قوله ﴿ فَإِن ۚ لَمَ ۚ يَجِد الْأَعْمَى مَن ۗ يُتَقَلِّدُهُ صَلَّى . وَفِي الإعادة وجهان ﴾ وهذه الطريقة هي الصحيحة . وعليها جماهير الأصحاب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والحلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .

أمرهما: لا يعيد، لكن يلزمه التحرى. وهو المذهب. جزم به فى الوجير والمنور. وصححه فى التصحيح، والحجد فى شرحه، وصاحب النظم، والحاوى السكبير وقدمه فى الفروع، والمحرر، والمستوعب، والفائق، وإدراك الغاية.

<sup>=</sup>جاءهم آت . فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن . وقد أمر أن يستقبل القبلة . فاستقباوها . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة » متفق عليه .

والثانى: يعيد بكل حال. وهو ظاهر كلام الخرق. وجزم به فى الإفادات. وقال ابن حامد: إن أخطأ أعاد، و إن أصاب فعلى وجهين. وأطلق الأوجه الثلاثة فى تجريد العناية، والزركشي.

#### فائرتاب

إمراهما: قد تقدم أنا إذا قلنا لا يعيد: لا بد من التحرى . فاو لم يتحر وصلى أعاد إن أخطأ ، قولاً واحداً . وكذا إن أصاب ، على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يعيد إن أصاب . ذكره القاضى في شرحه الصغير .

الثانية: لو تحرى المجتهد أو المتلد ، فلم يظهر له جهة ، أو تعذر التحرى عليه لكونه فى ظلمة ، أو كان به ما يمنع الاجتهاد ، أو تفاوتت عنده الأمارات ، أو لضيق الوقت عن زمن يجتهد فيه : صلى ولا إعادة عليه ، سواء كان أعمى أو بصيراً ، حضراً أو سفراً . وهذا المذهب . وعنه يعيد . وهو وجه فى ابن تميم فى المجتهد . وقال أبو بكر : المحبوس إذا لم يعرف جهة يصلى إليها صلى على حسب حاله ولا يعيد ، إن كان فى دار الإسلام فروايتان . وتقدم كلام التميمى والشارح فى المحبوس قريباً .

قوله ﴿ وَمَنْ صَلَّى بِالاجتهاد ثُمَّ عَلِم أَنَّهُ أَخْطاً القِبلَ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ﴾
هـذا المذهب. وعليه الأصحاب، سواء كان خطؤه يقيناً أو عن اجتهاد.
وخرج ابن الزاغوني رواية يعيد من مسألة « لو بان الفقير غنياً » وفرق بينهما القاضي
وغيره. وذكر أبو الفرج الشيرازي وغيره: أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقيناً ،
ولا إعادة إن كان عن اجتهاد، وحكى عن أحمد، نقله ابن تميم .

وفرق الأصحاب بين القبلة . و بين الوقت و بين أخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر . وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام . قوله ﴿ فَإِنْ تَغَيَّرِ اجْتِهَادُهُ عَمِلَ بِالثَّانِي ، وَلَمْ يُعْدِ مَا صَلَّى بِالْأُولِ ﴾.

اعلم أنه إذا تغير اجتهاده ، فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة ، وتارة يكون وهو فيها . فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعاً . وهي مسألة المصنف . و إن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها . فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبني . نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة . وعليه جمهور الأصحاب . وعنه يبطل . وقيل : يلزمه جهته الأولة . اختاره ابن أبي موسى والآمدى لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد .

#### فوائر

إمراها: لو دخل فى الصلاة باجتهاد ، ثم شك: لم يلتفت إليه و بنى . وكذا المناه ولم يبن له الخطأ ، ولاظهر له جهة أخرى . ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التى يصلى إليها ، ولم يظن جهة غيرها: بطلت صلاته ، على الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه جهور الأصحاب . وقال أبو المعالى: إن بان له صحة ما كان عليه ، ولم يظل زمنه استمر ، وصحت ، وإن بان له الخطأ فيها بنى .

وقيل: إن أبصر فيها من كان في ظلمة ، أو كان أعمى فأبصر ، وفرضه الاجتهاد ، ولم ير مايدل على صوابه بطلت . وتقدم في كلام المصنف: إذا تغير اجتهاده . فإن غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلى إليها ، وظن القبلة في جهة أخرى ، فإن بان له يقين الخطأ ، وهو في الصلاة : استدار إلى جهة الكعبة و بني و إن كانوا جماعة قدموا أحدهم ، ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة : استداروا وأتموا صلاتهم . وإن بان للإمام وحده ، أو للمأمومين أو لبعضهم : استدار من بان له الصواب . ونوى بعضهم مفارقة بعض إلا على الوجه الذي قلنا يجوز الائتمام مع اختلاف الجهة .

و إن كان فيهم مقلد تبع من قلده وانحرف بانحرافه .

الثانية: لو أخبر وهو فى الصلاة بالخطأ يقينا: لزم قبوله ، و إلا لم يجز . وقال معاعة : إلا إن كان الثانى يلزمه تقليده ، فيكون كمن تغير اجتهاده . وقدمه فى الحاوى الكبير وغيره .

### باب النية

## قوله ﴿ وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ ﴾

الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم : أن النية شرط اصحة الصلاة . وعنه فرض . وهو قول في الفروع، ووجه في المذهب وغيره . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . قال في المستوعب : وقال القاضي وغيره من أصحابنا : شرائطها خمسة . فنقصوا منها النية وعدوها ركنا .

وقال الشيخ عبد القادر وهي قبل الصلاة شرط ، وفيهـــا ركن . قال في مجمع البحرين : فيلزمهم مثله في بقية الشروط . ذكره في أركان الصلاة .

قوله ﴿ وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِى الصّلاة بِعَيْنِهَا ، إِنْ كَانَتْ مُعَيّنة ، وَ إِلاّ أَجْزَأَتْهُ نَيّةُ الصّلاة ﴾

الصحيح من المذهب: أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين . وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . قال الزركشي : هذا منصوص أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض . وعنه لايجب التعيين لهما ، ويحتمله كلام الخرق . وأبطله المجد بما لو كانت عليه صلوات فصلي أربعا ينويها مما عليه ، فإنه لا يجزئه إجماعا . فلولا اشتراط التعيين أجزأه ، كما في الزكاة . فإنه

لوكان عليه شياه عن إبل أو غنم ، أو آصع طعام من عُشر وزكاة فطر ، فأخرج شاة أو صاعا ينو به مما عليه أجزأه ، لما لم يكن التعيين شرطا . انتهى .

قال فى الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره لا فرق . وهو متوجه إن لم تصح بينهما فرق . انتهى .

وقال في الترغيب: يجب التعيين للفرض. فلا يجب في نفل معين انتهى.

وقيل: متى نوى فرض الوقت، أوكانت عليه صلاة لا يعلم هل هى ظهر أو عصر؟ فصلى أر بعـا ينوى الواجبة عليه من غير تعيين أجزأه. وقد أومأ إليه. ذكره ابن تميم. و يحتمله كلام الخرق أيضاً. قاله الزركشي. واختاره القاضى.

## قوله ﴿ وَإِلَّا أَجْزَأً تُهُ ٱلصَّلاة ﴾

يعنى و إن لم تكن الصلاة معينة ، مثل النفل المطلق . فإنه يجزىء نية الصلاة ، ولا يجب تعيينها . وهذا بلا نزاع أعلمه .

قوله ﴿ وَهَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ القَضَاءِ فِي الفائسة ، ونيَّةُ الفرضية في الفرض ؟ عَلَى وَجْهَيْن ﴾

عند الأكثر . وهما روايتان فى الفروع . وقال ابن تميم : وجهان . وقيل : روايتان .

أما اشتراط نية القضاء في الفائنة: فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والهادى ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح المجد ، والنظم ، وابن تميم ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والزركشي ، والحاوى الكبير .

أحدهما: يشترط. وهو المذهب. اختاره ابن حامد. قاله فى المحرر وغيره. قال فى الغرر وغيره الله فى الفروع: وتجب نية القضاء فى الفائنة على الأصح. وجزم به فى مسبوك الذهب، والإفادات. قال ابن نصر الله فى حواشيه: ما قاله فى الفروع خلاف المذهب فى المسائل الثلاثة. وإنما المذهب عدم الوجوب.

والوجه الثانى: لايشترط. صححه فى التصحيح، والرعاية الكبرى، والفائق وابن تميم. واختاره فى الـكافى، والشرح، وتذكرة ابن عبدوس. وجزم به فى الوجيز [ والمنور ] وقدمه فى الحجرر، والرعاية الصغرى، والحاوى الصغير، وإدراك الغاية، وتجريد العناية.

فعلى المذهب: لوكان عليه ظهران حاضرة وفائنة فصلاها، ثم ذكر أنه ترك شرطاً فى إحداها لايعلم عينها: لزمه ظهران، حاضرة ومقضية، كما كان عليه ابتداء. وعلى الوجه الثانى: يجزئه ظهر واحدة، ينوى بها ما عليه.

#### فوائر

الأولى: لو نوى من عليه ظهران فائتتان ظهرا منها لم يجزه عن إحداها حتى يعين السابقة لأجل الترتيب. وقيل: لا يجزيه ، كصلاتى نذر ، لأنه مخير هنا فى الترتيب ، كإخراج نصف دينار عن أحد نصابين ، أو كفارة عن إحدى أيمان حنث فيها. قال فى الفروع: ويتوجه تخريج واحتال يعين السابقة .

الثانية : لو ظن أن عليه ظهراً فائتة فقضاها فى وقت ظهر اليوم ، ثم بان أنه لاقضاء عليه ، لم بجزه عن الحاضرة فى أصح الوجهين . صححه ابن تميم . وقدمه فى الفروع . وجزم به فى الحاوى الكبير . وقيل : يجزئه . قدمه ابن رزين فى شرحه وأطلقهما فى الشرح .

الثالثة: لو نوى ظهر اليوم فى وقتها ، وعليه فائنة لم يجزه عنها على الصحيح من المذهب. جزم به فى المغنى ، والشرح ، وابن رزين. وقدمه فى الفروع. وخرج المصنف ومن تبعه فيها كالتي قبلها.

وتقدم فى آخر شروط الصلاة : إذا نسى صلاة من يوم ، وجهل عينها ، أو نسى ظهراً وعصراً من يومين .

الرابعة : يصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه . قاله الأصحاب

قاله فى الفروع . قال المصنف وغيره : لايختلف المذهب فى ذلك . وقال ابن تميم : فلا إعادة ، وجهاً واحداً . قاله بعض الأصحاب ، وذكر ابن أبى موسى : أن القضاء لايصح بنية الأداء ، ولا بالعكس . انتهى .

وقال الأصحاب: لايصح القضاء بنتية الأداء وعكسه مع العلم .

وأما اشتراط نية الفرضية في الفرض: فأطلق المصنف فيه الوجهين . وأطلقهمافي المذهب، والتلخيص، والبلغة، والنظم، وابن تميم، والشرح والزركشي إحداهما: يشترط. وهوالمذهب. اختاره ابن حامد، قال في الفروع: وتجب نية الفرض على الأصح. قال في الخلاصة: وينوى الصلاة الحاضرة فرضا.

والوجه الثانى: لايشترط. وعليه الجمهور. قال فى الكافى: وقال غير ابن حامد لايلزمه. قال المجد فى شرحه ، وصاحب الحاوى الكبير: وأما نية الفرض للمكتو بة فلا يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا. وقالا: هو أولى . وصححه فى التصحيح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وابن تميم ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته [ وجزم به فى الوجيز ، والمنور ] وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، و إدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وابن رزين فى شرحه وغيرهم .

قلت: الأولى أن يكون هذا هو المذهب.

#### فائرتاد

إمراهما : اشتراط نية الأداء للحاضرة كاشتراط نية الأداء لقضاء الفائنة ونية المرضية للفرض خلافاً ومذهباً .

الثانية: لايشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلما ، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قال ابن تميم: ولم يشترط أصحابنا في النية إضافة الفعل إلى الله تعمل في سائر العبادات. وقال أبو الفرج بن أبي الفهم: الأشه اشتراطه.

قلت: وجرم به في الفائق.

وقيل: يشترط في الصلاة والصوم وتحوهما ، دون الطهارة والتيم .

قوله ﴿ فَإِنْ تَقَدَّمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالزَّمَنِ اليسيرِ جَازِ ﴾

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وحمل القاضى كلام الخرقي عليه. وقال في التبصرة: يجوز، مالم يتكلم .وقيل: يجوز بزمن طويل أيضاً ، ما لم يفسخها . نقل أبو طالب وغيره « إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية . أتراه كبر وهو لا ينوى الصلاة ؟ » وهذا مقتضى كلام الخرقى . واختاره الآمدى والشيخ تقى الدين في شرح العمدة . وقال الآجرى : لا يجوز تقديمها مطلقاً قلت : وفيه حرج ومشقة .

فعلى القول بالتقديم : لو تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل على الصحيح من المذهب . وقيل : تبطل كما لوكفر .

غبيه: اشترط الحرقى فى التقديم: أن يكون بعد دخول الوقت. وعليه شرح ابن الزاغونى وغيره. وقاله القاضى أبو يعلى وولده أبو الحسن، وصاحب المذهب، والمستوعب، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وجزم به فى الوجيز وغيره. وأكثر الأصحاب لايشترطون ذلك. وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره. قال الزركشى: إما لإهالهم له، أو اعتماداً على الغالب.

وظاهر ماقدمه فى الفروع لايشترط ذلك . قاله فى الفائق بعد حكاية الخلاف . قال القاضى : وقبل الوقت لا يجوز . انتهى .

قلت: المسألة تحتمل وجهين . اختيار القاضى وغيره عدم الجواز ، وظاهر كلام غيرهم الجواز ، لكن لم أر بالجواز تصريحاً .

#### فائرتاد

إمداهما: يشترط لصحة تقدمها عدم فسخها و بقاء إسلامه . قال القاضي

فى التعليق ، والوسيلة ، والمجد ، وصاحب الحاوى ، وغيرهم : أو يشتغل بعمل كثير مثل عمل من سَلَم عن نقص ، أو نسى سجود السهو ، على ما يأتى . قاله القاضى فى الرعاية ، أو أعرض عنها بما يلهيه ، وقطع جماعة ، أو بتعمد حدث . وتقدم كلام صاحب التبصرة .

الثانية: تصح نية الفرض من القاعد على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقال في التلخيص: لو نوى فرضاً وهو قاعد، مع القدرة على القيام. لم ينعقد فرضاً ولا نفلاً. وقال في الرعاية الكبرى: قلت: و يحتمل أن يصير نفلاً. قوله ﴿ فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَامُهاً بَطَلَت الصَّلاَةُ ﴾

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقيل: إن نوى قريبًا لم تبطل. قال في الرعاية الكبرى: وهو بعيد.

## قُولِه ﴿ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي قَطْمُهَا فَعَلَى وَجْهَانِ ﴾

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والستوعب ، والسكافى والمغنى ، والهادى ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، وابن تميم ، والشرح ، والفائق ، والزركشى ، و إدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والفروع ، وشرح العمدة للشيخ تتى الدين وغيرهم .

أمرهما: تبطل. وهو المذهب. اختاره القاضى. ونصره الشريف أبو جعفر، والمجد فى شرحه . وصححه فى التصحيح ، وابن نصر الله فى حواشى الفروع ، وجزم به فى الوجيز، والإفادات، والمنتخب.

والوجه الثانى : لا تبطل . وهو ظاهر كلام الحرقى . واختاره ابن حامد . وجزم به فى المنور . وقدمه ابن رزين فى شرحه .

فَائْرَةُ: لُوعَزِمُ عَلَى فَسَخُهَا فَهُوكَا لُو تُردد فَى قطعها، خلافاً ومذهباً، على السخيح. وقيل: تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد. وجزم به في الرعاية

الصغرى ، والحاوى . وقال في الـكبرى : إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه .

الثالث: تبطل مع العزم دون التردد . وقال فى باب صفة الصلة : و إن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت . و إن تردد فيه ، أو توقف ، أو نوى أنه سيقطعها ، أو علق قطعها على شرط : فوجهان .

والوجهان أيضاً: إذا شك هل نوى فعمل معه\_أى مع الشك\_عملاً ثم ذكر . فقال ابن حامد : يبنى . لأن الشك لا يزيل حكم النية . فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملاً .

وقال القاضى: تبطل ، لحلوه عن نية معتبرة . وهو ظاهر ما قدمه الشارح . وقال الحجد أيضاً : إن كان العمل قولاً لم تبطل لتعمد زيادته ، ولا يعتد به . و إن كان فعلا بطلت ، لعدم جوازه ، كتعمده في غير موضعه .

وقال فى مجمع البحرين: إنما قال الأصحاب « عملا » والقراءة ليست عملا على أصلنا . ولهذا لو نوى قطع القراءة ، ولم يقطعها ، لم تبطل قولاً واحداً .

قال الآمدى: وإن قطعها بطلت بقطعه لا بنيته . لأن القراءة لا تحتــاج إلى نية .

قال فى مجمع البحرين: ولوكان عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات قال صاحب الفروع: وماذكره الناظم خلاف كلام الأصحاب والقراءة عبادة تعتبر لها النية. قال الأصحاب: وكذا شكه هل أحرم بظهر أو عصر، وذكر فيها، يعنى هل تبطل أو لا؟

وقيل: يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته ، وهو احتمال فى المغنى والشرح . كشكه هل أحرم بفرض أو نفل ؟ فإن الإمام أحمد سئل عن إمام صلى بقوم العصر . فظنها الظهر فطول القراءة ، ثم ذكر ، فقال : يعيد ، و إعادتهم على اقتداء مفترض بمتنفل .

قال المصنف، والمجد، والشارح: و إن شك هل نوى فرضًا أو نفلا؟ أتمها

نفلا ، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضاً . و إن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان انتهى .

قَالَ الحجد : والصحيح بطلان فرضه .

قال فی الفروع: إن أحرم بفرض رباعیة ، ثم سلم من رکعتین یظنها جمعة أو فجراً أو التراویح . ثم ذکر : بطل فرضه ولم یبن . نص علیه ، کما لوکان عالماً . قال : و یتوجه احتمال وتخریج یبنی ، کیظنه تمام ما أحرم به .

وقال الشيخ تقى الدين : يحرّم خروجه بشكه فى النية ، للعلم بأنه مادخل إلا بالنية . وكشكه هل أحدث أم لا ؟ .

قوله ﴿ فَإِنْ أَحْرَمَ بِفَرْضِ ، فَبَانَ قَبَلِ وَقَتِهِ : انقَلَبَ نَفْلاً ﴾ هذا المذهب. وعليه الأصحاب ، لبقاء أصل النية. وعنه لاتنعقد .لأنه لم ينوه [قال ابن تميم : وخرج الآمدى رواية : أنها لاتنعقد أصلا ، واختاره بعض أصحابنا ] كما لو أحرم به قبل وقته عالماً بذلك ، على الصحيح من الوجهين .

فَائْرَةَ : مثل هذه لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه [أو أحرم قبل وقته مع علمه فالأشبه أنها لاتنعقد . قاله ابن تميم ] .

قوله ﴿ وَإِنْ أَحَرَمَ بِهِ فِي وَقَتْهِ ، ثُمْ قَلَبَهِ نَفَلًّا جَازٍ ﴾ .

إذا أحرم بفرض فى وقته ثم قلبه نفلا . فتارة يكون لغرض صحيح ، وتارة يكون لغير ذلك . فإن كان لغير غرض صحيح ، فالصحيح من المذهب: أنه يصح مع الكراهة . جزم به فى الوجيز . وقدمه فى الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاويين . و يحتمل أن لا يجوز ولا يصح . وهو رواية ذكرها فى الفروع .

قال القاضى فى موضع : لا تصح رواية واحدة . وقال فى الجامع : يخرج على روايتين . وأطلقهما ابن تميم ، والفروع .

وأما إذا قلبه نفلا لغرض صحيح ، مثل أن يحرم منفرداً ثم يريد الصلاة في جماعة : فالصحيح من المذهب أنه يجوز وتصح ، وعليه الأصحاب ، وأكثرهم جزم به ، ولو صلى ثلاثة من أربعة ، أو ركعتين من المغرب ، وعنه لاتصح . ذكرها القاضى ومن بعده ، لكن قال الحجد في شرحه على المذهب : إن كانت فجراً أتمها فريضة . لأنه وقت نهى عن النفل . فعلى المذهب : هل فعله أفضل أم تركه ؟ فيه روايتان . وأطلقها في الفروع ، وابن تميم .

قلت: الصواب أن الأفضل فعله، ولو قيل بوجو به \_ إذا قلنا بوجوب الجماعة \_ لكان أولى. وقدم في الرعاية الكبرى الجواز من غير فضيلة.

#### تنبيهان

الثانى: قال فى الفروع: و إن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه . والمراد ولم ينو الثانى من أوله بتكبيرة الإحرام . والأصح الثانى .

فائرة: إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ، فني صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا على ما تقدم . وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط ، إذا وجد فيه ، كترك القيام ، والصلاة في الكعبة ، والائتمام بمتنقل ، إذا قلنا : لا يصح الفرض ، والائتمام بصبي إن اعتقد جوازه ، صح نفلا في الصحيح من المذهب ، و إلا فالحلاف . وهي فائدة حسنة .

قوله ﴿ وَمِنْ شَرْط الجَمَاعَة : أَنْ يَنْوِىَ الْإِمَامُ وَالْمَامُومُ حَالَهُما ﴾ . أما المأموم : فيشترط أن ينوى حاله بلا نزاع . وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من المفردات. وعنه لا يشترط نية الإمامة فى الإمام فى سوى الجمعة . وعنه يشترط أن ينوى الإمام حاله فى الفرض دون النفل .

وقيل: إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتامها به حتى ينويه . لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه . ونحن نمنعه . ولو سلم فالمأموم مثله ، ولا ينوى كونها معه في الجماعة . فلا عبرة بالفرق . وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح اثتام المرأة به ، و إن لم ينوها كالعكس .

وعلى رواية عدم اشتراط نية الإمامة : لو صلى منفرداً وصلى خلفه ، ونوى من صلى خلفه الاثتام : صح وحصلت فضيلة الجماعة . فيعابي بها . فيقال : مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة للمقتدى دون المقتدى به . لأن المقتدى به نوى منفرداً ولم ينو الإمامة ، والمقتدى نوى الاقتداء . وقد صححناه على هذه الرواية . وعند أبى الفرج : ينوى المنفرد حاله .

#### فائرتاد

إهراهما: لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه: لم تصح مطلقاً على الصحيح من المذهب . نص عليهما .

وقيل: تصح فرادي في المسألتين. وهو من المفردات.

وقيل: تصح فرادى إذا نوى كل واحد منهما أنه مأموم الآخر فقط. جزم به فى الفصول. وقال ابن تميم: وفيه وجه إذا اعتقد كل واحد أنه إمام الآخر فصلاتهما صحيحة، وإن لم تعتبر نية الإمام، صحت الصلاة فرادى فيا إذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر. وكذا إذا نوى إمامة من لايصح أن يؤمه، كامرأة تؤم رجلا، لاتصح صلاة الإمام فى الأشهر. وهو من المفردات. وقيل: تصح. وكذا الحسكم إن أم أمى قارئًا.

الثانية: لو شك في كونه إماماً أو مأموماً لم تصح، لعدم الجزم بالنية. وقال القاضي في المجرد: لاتصح أيضاً. ولوكان الشك بعد الفراغ.

قوله ﴿ فَإِنَ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نوى الأئتمام لم يصحف أصح الروايتين ﴾ وكذا في الهداية . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم وغيرهم . وصححه الشارح وغيره .

والثانية: وتصح ويكره على الصحيح . وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . وقال ابن تميم : وعنه يصح . وفي الكراهة روايتان . فعلى هذه الرواية متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلم . نص عليه . و إن انتظره ليسلم معه جاز قوله ﴿ وَ إِنْ نَوَى الإِمَامَةَ صَحَ فِي النَّفْلِ (١) ﴾

يعنى: إذا أحرم منفرداً ، ثم نوى الإمامة ، فإنه يصح فى النفل . وهذا إحدى الروايتين . نص عليه . واختاره المصنف ، والشيخ تقى الدين ، والحجد فى شرحه . وجزم به فى الشرح ، والوجيز ، والإفادات ، وشرح ابن منجا . قال فى الفروع : وهو المنصوص . وعنه لا يصح ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . قال فى الفروع : اختاره الأكثر . قال المجد : اختاره القاضى ، وأكثر أصحابنا . وقدمه فى الفروع والمداية ، والمجد فى شرحه . وهو من المفردات . وأطلقهما فى الرعايتين . والحاويين ، وابن تميم .

قوله ﴿ وَلَمْ ۚ تَصِحْ فِي الْفَرْضِ ﴾ .

وهو المذهب. وعليه الجمهور. قال في الفروع ، والمجد : اختاره الأكثر.

<sup>(</sup>١) هكذا فى النسخ التى بأيدينا . ونص المتن « فى أصح الروايتين . ويحتمل أن يصح . وهو أصح عندى . فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز . وإن كان لغير عذر لم يجز فى إحدى الروايتين . وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الح » .

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع ، والشرح ، والمجد فى شرحه . وغيرهم . وهو من المفردات .

قال المصنف ﴿ و يحتمل أن يصح ، وهو أصح عندى ﴾ .

وهو رواية عن أحمد . واختاره المصنف ، والشيخ تقى الدين . وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاويين ، والكافى ، وابن تميم . وقال ابن عقيل فى موضع : يصح فى حق من له عادة بالإمامة . قال فى الرعاية الكبرى : و إن نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه قبل ركوعه ، فوجهان فى الصحة . وقيل : روايتان . وعنه يصح فى النفل فقط . نص عليه . وعنه إن رضى المفترض مجىء من يصلى معه أول ركعة ، فجاء وركع معه صح . نص عليه ، و إلا فلا يصح . وقيل : إن صلى وحده ركعة لم يصح . و إن أدركه أحد قبل ركوعه . فروايتان . وقيل : إن لم يركع معه أحد ، و إلا صلى وحده . وقيل : يصح ذلك ممن عادته الإمامة انتهى .

الأولى: لو نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم: صح، وإن شك لم يصح . فلو ظن حضوره فلم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه ، أو عين إماماً أو مأموماً . وقيل : إن ظنهما \_ وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ \_ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . وقيل : يصح منفرداً ، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه . قال بعض الأصحاب : وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان .

قال الشيخ تقى الدين: إن عين وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر: صح، و إلا فلا.

الثانية : إذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفرداً . لأنها لا هي منها ولا معلقة بها ، بدليل السهو ، وعلمه بحدثه . وعنه تبطل .

وذكرها المصنف في المغنى قياس المذهب.

الثالثة : تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح

من المذهب. وعليه الجمهور. قال فى الفروع ، والحجد فى شرحه: اختاره الأكثر. وعنه لا تبطل. صححه ابن تميم. فعليها يتمونها فرادى. وقدمه فى الفروع. وقال والأشهر أو جماعة. وكذا جماعتين.

وقال القاضى: تبطل بترك فرض من الإمام، وفى منهى عنه ، كحدث: عنه روايتان. وقال المصنف: تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن، أو تعمد مفسد، و إلا فلا. على أصح الروايتين.

قوله ﴿ فَإِنْ أَخْرَمَ مَأْمُومًا ثَمْ نُوى الْانفراد لَعُذْرِ جَازَ ﴾ .

بلا نزاع ، لكن استثنى ابن عقيل فى الفصول مسألة . وصورتها : ما إذاكان الإمام يعجل فى الصلاة ، ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل . فإنه لا يجوز انفراد المأموم والحالة هذه ، و إنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته . قال فى الفروع : ولم أجد خلافه ، فيعاني بها .

قلت : الذى يظهر أن هذه المسألة ليست داخلة فى كلامهم ، لأنهم قالوا « لعذر » وهنا ليس هذا بعذر . فلا يجوز الانفراد .

فائرة: العذر مثل تطويل إمامه، أو مرض أو خوف نعاس، أو شيء يفسد مسلمة من أو شيء يفسد صلاته، أو على مال، أو أهل، أو فوات رفقة ونحوه.

قال فى الفروع وغيره من الأصحاب : العذر مايبيح ترك الجماعة .

قولِه ﴿ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرَ عُدْرٍ لَمْ يَجُزُ ۚ فِي إِحدى الروايتين ﴾

وهو المذهب. صححه فى التصحيح. قال فى الهداية وابن تميم: لم يجز فى أصح الروايتين. وجزم به فى الوجيز. وقدسه فى الفروع، والحكاف، والحجد فى شرحه، ونصره.

والرواية الثانية : يجوز ، وإليها ميل الشارح ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والخاويين ، والنظم ، وابن منجا في شرحه .

#### فوائر

منها : متى زال العذر \_ وهو في الصلاة \_ فله الدخول مع الأمام .

ومنها: لوكان فارقه فى القيام أتى ببقية القراءة . و إن كان قد قرأ الفاتحة فله أن يركع فى الحال . و إن ظن فى صلاة السر أن الإمام قرأ : لم يقرأ على الصحيح من المذهب . واختاره المجد وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه يقرأ . لأنه لم يدرك معه الركوع .

ومنها: لو فارقه لعذر . وقد صلى معه ركعة فى الجمعة : أتمها جمعة بركعة أخرى .كسبوق . و إن فارقه فى الركعة الأولى ، فقال فى الفروع ، والحجد فى شرحه : في كمه حكم المزحوم فى الجمعة حتى تفوته الركعتان ، على مايأتى فى بابها . و إن قلنا : لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط . قال ابن تميم : و إن فارقه فى الأولى فوجهان . أحدها : يتمها جمعة . والثانى : يصليها ظهراً .

وهل يستأنف أو يبنى ؟ على وجهين .

وعلى قول أبى بكر: لايصح الظهر قبل الجمعة فيهما. فيتمها نفلا ، سواء فارقه في الأولى أو بعدها انتهى .

وقدم فى الرعاية الكبرى ، والحاوى الكبير: أنه إذا فارقه فى الأولى لمذر يتمها جمعة .

قوله ﴿ وَإِنْ نُوى الْإِمَامَةَ لَاسْتَخِلَافَ الْإِمَامَ لَهُ إِذَا سَبَقِهِ الحَدَثُ صَحَّ فَى ظاهر المذهب ﴾

اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب . كتعمده . وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين ، ويبنى إذا سبقه الحدث من غيرهما . وعنه لا تبطل مطلقاً . فيبنى إذا تطهر . اختاره الآجرى . وذكر ابن الجوزى وغيره رواية أنه يخير بين البناء والاستثناف .

وأما المأموم: فتبطل صلاته، على الصحيح من المذهب. وعنه لا تبطل. اختاره ابن تمم. وتقدم ذلك.

فحيث قلنا بالصحة: فله أن يستخلف ، على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. وهو ظاهر المذهب . وأطلقهما في الحاوى .

وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم: فحكمه فى الاستخلاف حكم المسألة التي قبلها على الصحيح من المذهب. قال فى الفروع: وعلى صحتها والأشهر، و بطلانها نقله صالح، وابن منصور، وابن هائىء. وقاله القاضى وغيره، وذكره فى الكافى. والمذهب. واختار الحجد: له أن يستخلف على الأصح. قال فى مختصر ابن تمم : هذا الأشهر.

قات: وهو ظاهر كلام المصنف هنا.

وقيل : ليس له أن يستخلف هنا . و إن جاز الاستخلاف في التي قبلها . وهي ما إذا قلنا لا تبطل صلاته . واختاره الآمدي وغيره .

وحيث قلنا: يستخلف ، فاستخلف ثم توضأ وحضر ، ثم صار إماماً: فعنه يصح. وعنه لايصح. وعنه يستأنف. وأطلقهن في الفروع في باب صلاة الجماعة.

قلت : الصواب الصحة ، قياساً على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحى ثم حضر ، على ما يأتى قريباً . ثم عاد فائتم على ما يأتى قريباً . ثم عاد فائتم بهم جاز . ولم يحك خلافا . قال فى الرعاية السكبرى : صح فى المذهب .

#### فوائد

الأولى: المذهب المنصوص عن أحمد: أن له أن يستخلف مسبوقا ، و يحتمله كلام المصنف هنا . وقيل : لا يصح استخلاف المسبوق . اختاره المصنف ، فعلى المذهب: الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ، ثم يقوم ، فيأتى بما عليه فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئة .

قال الحجد ، وابن تميم وغيرهما : فإن لم يستلخف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم . جاز . نص عليه كله .

وقال القاضى فى موضع من المجرد : يستحب انتظاره حتى يسلم بهم . وقيل : لايجوز سلامهم قبله .

والمذهب المنصوص أيضاً عن أحمد: أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضاً ، سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها .

قال فى الفروع: وظاهر الانتصار وغيره: يستخلف أمياً فى تشهد أخير. وقيل: لايجوز أن يستخلف هنا.

إذا علمت ذلك فعلى المنصوص فى المسألتين : يبنى على مامضى من صلاة الإمام مرتباً ، على الصحيح من المذهب . فإن أدركه فى الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها . قدمه فى الفروع ، والرعاية ، والفائق ، وابن تميم . وعنه : يخير بين ترتيب إمامه و بين أن يبنى على ترتيب نفسه ، فيجلس عقيب ركعتين من صلاته ، وهى ثالثة للمأمومين و يتبعونه فى ذلك . وأطلقهما المجد فى شرحه . واختاره المجد فى الثانية ، وهى استخلاف من لم يكن دخل معه .

قلت: فيعايي بها.

وأطلقهما الحجد في شرحه في المسبوق الذي دخل معه . وقال في الذي لم يدخل معه : الأظهر فيه التخيير . لأنه لم يلتزم المتابعة ابتداء .

الثانية: يبنى الخليفة في المسألة الأولى على صلاة الإمام قبله من حيث بلغ.

وأما الخليفة فى المسألة الثانية \_ إذا قلنا يبنى على ترتيب الأول \_ فإنه يأخذ فى القراءة من حيث بلغ الأول ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه المجد فى شرحه ، وابن تميم ، وابن حمدان فى رعايته .

وقال بعض الأصحاب: لابد من قراءة مافاته من الفاتحة سراً . وجزم به فى الفروع. وهي عجيب منه .

قال المجد في شرح الهداية : والصحيح عندى أنه يقرأ سراً مافاته من فرض القراءة ، لئلا تفوته الركعة ، ثم يبنى على قراءة الأول جهراً إن كانت صلاة جهر.

وقال عن المنصوص: لاوجه له عندى ، إلا أن يقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها . لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة ، ولم يوجد ما يسقطه عنه . لأنه لم يصر مأموماً محال ، أو يقول : إن الفائحة لا تتعين . فيسقط فرض القراءة بما يقرأه انتهى .

وقال الشارح: وينبغى أن تجب عليه قراءة الفاتحة. ولا يبنى على قراءة الإمام لأن الإمام لم يتحمل القراءة هنا.

الثالثة: من استخلف فيما لا يعتد له به : اعتــد به للمأموم . ذكره بعض الأصحاب ، وهو ظاهر ماقدمه في الفروع . وقدمه في الرعاية .

وقال ابن تميم : لو استخلف مسبــوقا فى الركوع لغت تلك الركعة . وقاله جماعة كثيرة . وقدمه فى الرعاية أيضاً .

وقال ابن حامد: إن استخلفه فى الركوع أو بعده ، قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم .

الرابعة: لو أدى الإمام جزءاً من صلاته بعد حدثه ، مثل أن يحدث راكعاً فرفع رأسه وقال « الله أكبر » أوحدث ساجداً فرفع وقال « الله أكبر » لم تبطل صلاته ، إن قلنا يبنى ، ظاهر كلامهم يبطل ، ولو لم يرد أداء ركن . قاله في الفروع ، واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص .

الخاصة: لولم يستخلف الإمام وصلوا وحداناً: صح . واحتج الإمام أحمد بأن معاوية لما طعن صلى الناس وحداناً . و إن استخلفوا لأنفسهم صح ،على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وعنه لا يصح . و إن استخلف كل طائفة رجلا ، أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى فلا بأس .

السارسة: حكم من حصل له مرض أو خوف ، أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر ونحوه . قال في الفروع: وظاهره ، وجنون و إغماء . وصرح به القاضي وغيره في الإنجماء والموت . والمتيم إذا رأى الماء . وقال في الترغيب وغيره: أو بلا عذر \_ حكم من سبقه الحدث في الاستخلاف ، على ماتقدم .

قوله ﴿ وَ إِنْ سُبِقَ اثْنَانِ بِبِعَضِ الصَّلَاةِ فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِمَا فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا ، فَعَلَى وَجْهَيْنَ ﴾

وحكى بعضهم الخلاف روايتين . منهم ابن تميم . وأطلقهما فى المستوعب ، والمذهب ، والحكافى ، والحجرر ، والفروع ، والفائق ، وابن منجا فى شبرحه .

أمرهما: يجوز ذلك. وهو المذهب. قال المصنف والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم، لما حكوا الخلاف هنا: بناء على الاستخلاف. وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب. وجزم بالجواز هنا في الوجيز، والإفادات، والمنور، وغيرهم. وصححه في التصحيح، والنظم، وتصحيح المحرر. وقدمه في المداية، والتلخيص، والرعاية، وابن تميم. قال المجد في شرحه: هذا ظاهر رواية مهنا.

والوجم الثاني: لايجوز. قال المجد في شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية صالح. وعنه لايجوزهنا. و إن جوزنا الاستخلاف. اختاره المجد في شرحه. وفرق بينها و بين مسألة الاستخلاف من وجهين.

فائدة : وكذا الحكم والخلاف والمذهب: لوأمَّ مقيم مثله إذا سلم مسافر . ذكره في الفروع وغيره .

تنبير: يستنى من كلام المصنف وغيره بمن أطلق: المسبوق فى الجمعة. فإنه لا يجوز ائتمام مسبوق بمسبوق فيها. قطع به الجمهور. لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية. وذكر ابن البنا فى شرح المجرد: أن الحلاف جارٍ فى الجمعة أيضاً. ويحتمله كلام المصنف وغيره.

# قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ءُذْرٍ لَمْ ۚ يَصِح ﴾

قال فى الفروع: و بلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر . قال فى النكت: صرح فى المغنى بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستخلاف. قال: وعلى هذا يكون كلامه فى المقنع عقيب هذه المسألة: و إن كان لغير عذر، لم يصح فى هذه المسألة، ومسألة الاستخلاف. لأن المسألتين فى المغنى واحدة . ذكره المجد فى شرحه ، وذكر بعضهم فى الاستخلاف لغير عذر روايتين . انتهى .

وقال الشارح: و إن كان لغير عذر ، لم يصح إذا انتقل عن إمامه إلى إمام آخر فائتم به ، أو صار المأموم إماماً لغيره من غير عذر .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَحْرَمَ إِمَامًا لغيبةِ إِمامِ الحَىِّ ، ثَمْ حَضَر في أثناء الصلاة فأحرم بهم ، و بنى على صلاة خليفتِه ، فصار الإمام مأموماً فهل يصح ؟ على وجهين ﴾

وأطلقهما فى المذهب ،والكافى ، والشرح ، وشرح المجد ، وشرح ابن منجا ، والفائق .

أمرهما: يصح . وهو المذهب . نص عليه فى رواية أبى الحارث . جزم به فى الوجيز ، والإفادات ، والمنور . وصححه فى التصحيح . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الفائق . قال ابن رزين فى شرحه : وهو أظهر .

والثاني: لايصح . قال في الفصول : هو الأصح عند شيخنا أبي يعلى . قال المجد : وهو مذهب أكثر العلماء . وعنه يصح من الإمام الأعظم دون غيره . وأطلقهن في المغنى ، والشرح ، والفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم .

تغبيم: حكى المصنف الخلاف هنا أوجهاً . وكذا حكاه فى الشرح، والكافى، وشرح الحجد ، وابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير . وقدمه فى الرعاية

الكبرى . وحكاه روايات فى المغنى والشرح فى باب صلاة الجماعة ، ومجمع البحرين ، والحاوى الكبير ، وابن تميم . وقدمه فى الفروع . وقال : فى ذلك روايات منصوصة . وتقدم « إذا سبقه الحدث فاستخلف ثم صار إماماً » .

### فائرتاب

**إمراهما : الخلاف في الجواز كالخلاف في الصّحة .** 

الثانية : قال المجد في شرحه ، وابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين : لاتختلف الروايات عن الإمام أحمد « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مرضه \_ بعد دخول أبي بكر في الصلاة \_ أنه كان إماماً لأبي بكر ، وأبو بكر كان إماماً للناس » وفي جواز ذلك ثلاث روايات . فكانت الصلاة بإمامين . وصرح ابن رجب في شرح البخاري بذلك .

قَالَ فَى مجمع البحرين: أصح الروايات أن ذلك خاص به ، عليه أفضل الصلاة والسلام . واختاره أبو بكر وغيره .

وقال فى الرعاية السكبرى: وقيل كان النبى صلى الله عليه وسلم إمام أبى بكر وأبو بكر إمام الناس. وقيل: كان أبو بكر إماماً ، والنبى صلى الله عليه وسلم عن يسار أبى بكر ، لأن وراءهما صفاً. وفى جوازه وجهان. اتنهى. و يأنى الخلاف إذا كان عن يسار الإمام وخلفه صف فى الموقف.

## باب صفة الصلاة

عنبه : ظاهر . قوله (السُّنَّةُ : أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ إِذَا قَالَ المُؤَدِّنُ : قد قامت الصَّلاَة ﴾

أنه يقوم عند كلة الإقامة ، سواء رأى الإمام أو لم يره ، وسواء كان الإمام في المسجد ، أو قريباً منه أو لا ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وهو رواية عن الإمام أحمد . قال في الفروع : جزم به بعضهم . وقدمه في الفائق .

والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان غائباً.

وتقدم غيرها إذا كان الإمام في المسجد ، سواء رآه أو لم يره . وعليه جمهور

الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وصححه المجد وغيره .

وقال المصنف : إن أقيمت وهو فى المسجد أو قريباً منه ، قاموا عند ذكر الإقامة . و إن كان فى غيره ، ولم يعلموا قربه ، لم يقوموا حتى يروه .

وقيل: لا يقومون إذا كان الإمام في المسجد ، حتى يروه . وذكره الآجرى عن أحمد .

وقيام المأموم عند قوله « قد قامت الصلاة » من المفردات .

قولِه ﴿ ثُمَّ يُسَوِّى الإمام الصَّفُوفَ ﴾

هكذا عبارة كثير من الأصحاب فى كتبهم . وقال فى الإفادات ، والتسهيل : و يسوى الإمام صفه .

إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب \_ وعليه الأصحاب \_ أن تسوية الصفوف سنة . وظاهر كلام الشيخ تقى الدين وجو به . وقال : مراد من حكاه إجماعاً استحبابه ، لا نَفْى وجو به .

وذكر فى النكت الأحاديث الواردة فى ذلك . وقال : هذا ظاهر فى الوجوب وعلى هذا : بطلان الصلاة به محل نظر . انتهى .

وقال في الفروع : و يحتمل أن يمنع الصحة . و يحتمل لا .

قلت : وهو الصواب .

## فوائد

الرَّولِي: التسوية المسنونة في الصفوف: هي محاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع.

الثائية: يستحب تراص الصفوف ، وسد الخلل الذي فيها ، وتكميل الصف الأول فالأول . فلو ترك الأول كره على الصحيح من المذهب . وهو المشهور . قال في النكت : هذا المشهور ، وهو أولى . وعند ابن عقيل : لايكره ، لأنه اختار أنه لايكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة . وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين . وأطلق الوجهين في الكراهة في الفروع .

الثالثة: قال فى النكت: يدخل فى إطلاق كلامهم: لو علم أنه إذا مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة ، و إن صلى فى الصف المؤخر لم تفته. قال: لكن هى فى صورة نادرة. ولا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة. و إن كان غيرها مشى إلى الصف الأول. وقد يقال: يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة. وهذا كا قلنا: لا يسعى إذا أتى الصلاة ، للخبر المشهور (١).

قال: الإمام أحمد: فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع، مالم يكن عجل لفتح.

قال: وقد ظهر مما تقدم: أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة. لكن هل يقيد المسألتان بتعذر الجماعة ؟ فيه تردد انتهى.

قال فى الفروع: وظاهر كلامهم: يحافظ على الصف الأول، و إن فاتته ركمة قال: و يتوجه المحافظة على الركعة من نصه « يسرع إلى التكبيرة الأولى » قال: والمراد من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا، و إلا حافظ عليها، فيسرع لها انتهى.

الرابع : الصف الأول و يمين كل صف للرجال أفضل . قال الأصحاب : وكذا قرب من الإمام فهو أفضل . وكذا قرب الأفضل والصف منه .

وقال فى الفروع : ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره . قال : ولعله مرادهم .

<sup>(</sup>١) عن أبى قتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة . فما أدركتم فصلوا . وما فاتكم فأتموا » متفق عليه .

الخامسة: قال بعض الأصحاب: الأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه. قال ابن رزين في شرحه: يؤخر الصبيان. نص عليه [ وجزم به في المغنى والشرح ] قال في الفروع: وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه، وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك. وصرح به غير واحد، منهم المجد في شرحه.

قلت : وهو الصواب . ويأتى ذلك أيضاً في باب الجماعة في الموقف .

المارسة: الصف الأول: هو مايقطعه المنبر على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قال في رواية أبي طالب ، والمروذي ، وغيرهما: المنبر لايقطع الصف. وعنه الصف الأول: هو الذي يلى المنبر ولم يقطعه . حكى هذا الخلاف كثير من الأصحاب.

وقال ابن رجب فى شرح البخارى: المنصوص عن أحمد: أن الصف الأول هو الذى يلى المقصورة . وماتقطعه المقصورة فليس بأول . نقله المرودى ، وأبوطالب . وابن القاسم وغيرهم . ثم قال : ورجح كثير من الأصحاب أنه الذى يلى الإمام بكل حال . قال : ولم أقف على نص لأحمد به . انتهى . مع أنه اختاره .

السابعة: ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء مسنون . نص عليه . وعنه أنه كان يدعو بينهما و يرفع يديه .

قوله ﴿ ثُم يَقُولُ ﴿ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ لا يجزئه غيرهَا ﴾ .

يعنى لا يجزئه غير هذا اللفظ . ويكون مرتبا . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يجزئه « الله الأكبر ، والله الأعظم » جزم به فى الرعاية الكبرى . وجزم فى الحاوى الكبير بالإجزاء فى « الله الأكبر » وقيل : يجزئه « الأكبر الله ، أو الكبير الله ، أو الله الكبير » ذكرها فى الرعاية . وقال فى التعليق « أكبر » كالكبير ، لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل : أكبر من كذا . وهذا لا يجوز على الله . قال فى الفروع : كذا قال .

تغبيم: من شرط الإتيان بقول « الله أكبر » أن يأتى به قائماً ، إن كانت الصلاة فرضاً ، وكان قادراً على القيام . فلو أتى ببعضه راكماً ، أو أتى به كله راكما ، أو كبر قاعداً ، أو أتمه قائما : لم تنعقد فرضا . وتنعقد نفلا ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تنعقد أيضاً . وقيل : لا تنعقد ممن كملها راكعاً فقط . وأطلقهن ابن تميم وابن حمدان .

فعلى الأول: يدرك الركعة إن كان الإمام في نفل. ذكره القاضي. واقتصر عليه في الفروع.

و يأتى حكم ما لو كبر للركوع أو لغيره ، أو سَمَّع أو حمد قبل انتقاله ، أو كمله بعد انتهائه عند قوله « ثم يرفع يديه ، و يركع مكبراً » .

فائرة: لو زاد على التكبير، كقوله « الله أكبركبيراً ، أو الله أكبر وأعظم ، أو وأجل » ونحوه كره . جزم به فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

قال المصنف فى المغنى والشرح ، وابن رزين وغيرهم : لم يستحب . نص عليه . وكذا قال ابن تميم . وقال فى الفروع : والزيادة على التكبير ، قيل : يجوز . وقيل : يكره .

# قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا لَزِمَه تَعَلَّمُهَا ﴾ .

بلا نزاع من حيث الجملة . والصحيح من المذهب: أنه يلزمه تعلمهافي مكانه أو ماقرب منه فقط . جزم به في الرعاية الكبرى . وقيل : يلزمه ولوكان باديا بعيداً فيقصد البلد لتعلمها فيه . وأطلقهما في الفروع .

قوله ﴿ فَإِنْ خَشَى فَواتَ الْوَقْتِ كَبَّرَ بِلُغَتَه ﴾ .

وكذا إن عجز : وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وقطع به أكثرهم . وعنه لايكبر بلغته . ذكرها القاضى فى التعليق . واختاره الشريف أبو جعفر . نقله عنه القاضى أبو الحسين .

وكذا حكم التسبيح فى الركوع والسجود وسؤال المغفرة والدعاء . قاله فى

القاعدة العاشرة . وذكره فى المحرر قولاً . وذكره الآمدى ، وابن تميم وجهاً . فعليه : يحرم بلغته على الصحيح . وقيل : يجب تحريك لسانه . وعلى المذهب لوكان يعرف لغات ، فقال فى المنور : يقدم السريانى ، ثم الفارسى ، ثم التركى . وهذا الصحيح عند من ذكر الخلاف فى ذلك . و يخير بين التركى والهندى . قال فى الرعايتين ، والحاوى الصغير : فإن عرف لسانا فارسياً وسريانياً فأوجه .

الثالث: يخير بينهما ، ويقدمان على التركى . وقيل: يتخير بين الثلاثة . و يخير بين الثلاثة . و يخير بين التركى والهندى . قال فى الرعاية الكبرى ، قلت : إن لم يقدما عليه ، وأطلقهن ابن تميم . وقال : ذكر ذلك كله بعض أصحابنا .

قلت : وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك ، بل أطلقوا . فيجزيه التكبير بأى لغة أراد .

#### فائدتاں

إمراهما: لوكان أخرس أو مقطوع اللسان كبر بقلبه ، ولا يحرك لسانه .
قال الشيخ تقى الدين: ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقوى . وقيل: يجب تحريك لسانه بقدر الواجب. ذكره القاضى . وجزم به فى التلخيص ، والإفادات . فإن عجز أشار بقلبه . وكذا حكم القراءة والتسبيح ونحوه .

وقيل : لا يحرك لسانه إلا في التكبير فقط . قال ابن تميم : وهو ظاهر كلام الشيخ ، يعني به المصنف .

الثائية : الحسكم فيمن عجز عن التعلم بالعربية في كل ذكر مفروض كالتشهد الأخير والسلام ونحوه \_ كالحكم فيمن عجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية . فإنه يأتى به بلغته .

وأما المستحب : فلايترجم عنه . فإن فعل بطلت صلاته . نص عليه . وقيل : إن لم يحسنه بالعربية أتى به بلغته .

# نْنِيرِ: قُولِه ﴿ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ ، و يُسِرُّ غيره به ﴾

يعنى يستحب للإمام الجهر بالتكبيركله . ويكره لغيره الجهر به من غير حاجة . فإنكان تُمَّ حاجة لم يكره ، بل يستحب بإذن الإمام وغير إذنه و بالتحميد .

## قُولِه ﴿ وَ بِالْقُرَاءَةِ بِقَدْرِ مَايُسْمِعُ نَفْسَهُ ﴾

يعنى أنه يجب على المصلى أن يجهر بالقراءة فى صلاة السروفى التكبيروما فى معناه بقدر مايسمع نفسه . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم واختار الشيخ تقى الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف ، و إن لم يسمعها . وذكره وجها فى المذهب .

قلت : والنفس تميل إليه .

واعتبر بعض الأصحاب سماع من بقر به . قال فى الفروع : و يتوجه مثله فى كل مايتعلق بالنطق . كطلاق وغيره .

قلت : وهو الصواب .

تنبيم: مراده بقوله « بقدر ما يسمع نفسه » إن لم يكن ثم مانع ، كطرش أو أصوات يسمعها تمنعه من سماع نفسه . فإن كان شم مانع أتى به ، بحيث يحصل السماع مع عدم المعارض .

## قوله ﴿ وَيَرْفَعُ يَدَيْهُ مِعِ ابتداء التَّكْبِيرِ ﴾

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه يرفعهما قبل ابتداء التكبير ويخفضهما بعده . وقيل : يتخير بينهما . قال في الفروع : وهو أظهر .

قُولَه ﴿ مَمْدُودَةَ الْأَصَا بِعِ ، مَضْمُومًا بَمْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه مفرقة.

فَائْرَةُ: يُستَحَبُّ أَن يُستَقبِل ببطون أصابع يديه القبلة حال التكبير ، على

الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : قائمة حال الرفع والحط . وذكره في الفروع . قال الناظم : والبيت لاللأذن واجه ْ بأجود .

قوله ﴿ إِلَى حَذُو مَنْكَبَيْهُ وَ إِلَى فُرُوعٍ أَذُنَّيْهِ ﴾.

هذا إحدى الروايات . يعنى أنه يخير . واختاره الخرقى . وجزم به فى العمدة ، والكافى ، والجامع الصغير ، والشرح ، وتجريد العناية ، والبلغة ، والنظم ، والإفادات ، وابن رزين ـ وقال : لاخلاف فيه ـ وغيرهم . قال فى الفروع : وهو أشهر . وقدمه فى التلخيص .

وعنه: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط. وهو المذهب. قال الزركشى: هو المشهور. وجزم به فى الوجيز، والتسهيل، والمذهب الأحمد، والمنور، والمنتخب، ونظم النهاية، وغيرهم. وقدمه فى الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والحرر، وإدراك الغاية، وابن تميم، والفروع، والرعايتين، والحاويين، ومسبوك الذهب. واختاره ابن عبدوس فى تذكرته.

وعنه إلى فروع أذنيه . اختارها الخلال . وأطلقهن في المذهب .

وعنه إلى صدره . ونقل أبو الحارث : يجاوز بهما أذنيه . وقال أبو حفص : يجعل يديه حذو منكبيه ، و إبهاميه عند شحمة أذنيه . وقاله القاضي في التعليق وقال : أومأ إليه أحمد .

وقال فی الحاویین : والأولی أن یحاذی بمنـکبیه کوعیه ، و بابهامیه شحمتی أذنیه ، و بأطراف أصابعه فروع أذنیه .

### فائرتاب

إصراهما: قال في الفروع، ولعل مرادهم: أن تكونا في حال الرفع مكشوفتان فإنه أفضل هنا وفي الدعاء . 

# قوله ﴿ ثُم يضع كُف يَدِهُ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وقال في التلخيص ، والبلغة : ثم يرسلهما ، ثم يضع اليمني على اليسرى .

ونقل أبو طالب: يضع بعض يده على الكف و بعضها على الذراع .

وجزم بمثله القاضى فى الجامع ، وزاد : والرسغ والساعد . قال : و يقبض بأصابعه على الرسغ . وفعله الإمام أحمد .

## قوله ﴿ وَ يَجْعَلْهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يجعلهما تحت صدره. وعنه يخير. اختاره صاحب الإرشاد، والمحرر. وعنه يرسلهما مطلقاً إلى جانبيه. وعنه يرسلهما في النقل دون الفرض.

زاد فى الرعاية فى الرواية : الجنازة مع النفل. ونقل عن الخلال : أنه أرسل مديه فى صلاة الجنازة .

## قوله ﴿ وَ يَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ ﴾ .

الصحيح من المذهب : أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة . وعليه أكثر الأصحاب .

وقال القاضى \_ وتبعه طائفة من الأصحاب \_ ينظر إلى موضع سجوده ، إلا حال إشارته في التشهد . فإنه ينظر إلى سبابته .

### فائرة

الذى يظهر: أن مراد من أطلق فى هذا الباب: غير صلاة الخوف إذا كان العدو . العدو فى القبلة . فإنهم لا ينظرون إلى موضع سجودهم ، و إنما ينظرون إلى العدو . وكذا إذا اشتد الخوف . أو كان خائفاً من سيل ، أو سبع ، أو فوت الوقوف بعرفة ، أو ضياع ماله . وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده ، فإنهم لا ينظرون فى هذه الحالات إلى موضع سجودهم ، بل لا يستحب . ولو قيل بتحريم ذلك لكان قوياً ، بل لعله مرادهم .

وهذا فى النظر هو الصواب الذى لا يعدل عنه . فإن فعل ذلك واجب فى بعض الصور . والنظر إلى موضع سجوده مستحب . فلا يترك الواجب لأمر مستحب . وهو واضح .

قوله ﴿ ثُمَّ يَقُولُ : سُبْحَانِكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ أُسْمُكَ ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ ، وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ ﴾ .

هذا الاستفتاح هو المستحب عند الإمام أحمد وجمهور أصحابه . وقطع به أكثرهم . واختار الآجرى الاستفتاح بخبر على رضى الله عنه كله . وهو « وجهت وجهى \_ إلى آخره » واختار ابن هبيرة والشيخ تقى الدين جمعهما . واختار الشيخ تقى الدين أيضاً : أنه يقول هذا تارة وهذا أخرى .

قلت : وهو الصواب ، جمعاً بين الأدلة .

قوله ﴿ ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ .

وكيفها تعوذ من الوارد فحسن . لكن أكثر الأصحاب على أنه يستعيذ ، كما قال المصنف . وعنه يقول مع ذلك « إن الله هو السميع العليم » اختاره أبو بكر في التنبيه ، والقاضى في الحجرد ، وابن عقيل .

وعنه يقول « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » جرم به في

البلغة ، والمحرر . وقدمه في التلخيص ، والرعاية الصغرى ، والفائق .

وعنه يزيد معه «إن الله هو السميع العليم» جزم به فى الهداية ، والمستوعب، والخلاصة ، واختاره ابن أبي موسى .

قوله ﴿ ثُمَّ يَقُولُ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. وَلَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ ﴾ وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. قال المصنف، والشارح: هي المنصورة عند أصحابنا.

وعنه أنها من الفاتحة . اختارها أبو عبد الله بن بطة ، وأبوحفص العكبرى . وأطلقهما في المستوعب ، والسكافي .

فعلى المذهب: هي قرآن ، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة ، وهذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وفي كلا المصنف إشعار بذلك ، لقوله : « ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحميم » .

وعنه ليست قرآناً مطلقاً ، بل هي ذكر . قال ابن رجب في تفسير الفاتحة : وفي ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر .

#### فائدة

ليست البسملة آية من أول كل سورة سوى الفاتحة بلا نزاع . قال الزركشي وغيره : ولا خلاف عنه نعلمه أنها ليست آية من أول كل سورة إلا في الفاتحة . وجزم به في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم .

تنهيم : ظاهر قوله ﴿ ولا يجهر بشىء من ذلك ﴾ أنه لا يجهر بالبسملة . سواء المسلمة . سواء المسلمة . في من الفاتحة أو لا . وهو صحيح . وصرح به المجد في شرحه . وقال : الرواية لا تختلف في ترك الجهر ، و إن قلنا هي من الفاتحة . وصرح به ابن حمدان ، وابن تميم ، وابن الجوزي [ وصاحب التلخيص ] والزركشي ، وغيرهم . وقدموه . وعليه الجمهور . فيعايي بها .

وحكى ابن حامد وأبو الحطاب وجهاً في الجهر بها ، إن قلنا هي من الفاتحة . وذكره ابن عقيل في إشاراته .

وعنه أنه يجهربها وعنه : أنه يجهر بها في المدينة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . وعنه يجهر بها في النفل فقط . وقاله القاضي أيضاً .

واختار الشيخ تقى الدين : أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة فى الجنازة ونحوها أحياناً . وقال : هو المنصوص ، تعليما للسنة . وقال : يستحب ذلك للتأليف . كما استحب الإمام أحمد ترك القنوت فى الوتر تأليفاً للمأموم .

### فائدة

يخير في غير الصلاة في الجهر بها . نص عليه في رواية الجماعة . قال القاضى : كالقراءة والتعوذ . وعنه بجهر . وعنه لا يجهر . ويأتى إذا عطس فقال « الحمد لله رب العالمين » أو قال عند رفع رأسه من الركوع « ربنا ولك الحمد » ينوى بذلك العطسة ، والقراءة ، أو الذكر ، عند قوله « فإذا قام قال : ربنا ولك الحمد » .

نمبير: قوله ﴿ ثُمُّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ . وَفِيهَا إِحْدَى عَشْرَة تَشْدِيدةً ﴾ . يأتى : هل تتعين الفاتحة أم لا ؟ .

قوله ﴿ فَإِنْ تَرَكَ تَرْ تِيبَهَا ﴾ .

لزمه استثنافها . الصحيح من المذهب: أن ترتيب قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة بتركه مطلقا . وعليه جماعة الأصحاب. وقطع به أكثرهم . وقيل : يتسامح إذا ترك ترتيبها سهواً .

# قوله ﴿ أَوْ تَشْدِيدةً مِنْهَا ﴾

قال فى المكافى: و إن خفف الشَّدة صح، لأنه كالنطق به، مع العجلة. وهو قول فى الفروع غير قول ترك التشديد.

## غبيهاں

أمرهما : مفهوم قوله ﴿ أو قطعها بذكركثير ، أو سكوت طويل ، لزمه استثنافها ﴾ أنه إذا كان يسيراً لايلزمه استثنافها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الجهور . وقيل : يلزمه أيضاً . اختاره القاضي في العمد .

الثانى: محل قوله « أوقطعها بذكركثير أو سكوت طويل » إذا كان عمداً . فلوكان سهواً عنى عنه ، على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع وغيره وجزم به فى الكافى وغيره .

قال ابن تميم : لو سكت كثيراً نسياناً أو نوماً ، أو انتقل إلى غيرها غلطاً فطال . بنى على ماقرأ منها . وقيل : لا يعنى عن شيء من ذلك .

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وجزم به ابن منجا فى شرحه فيما إذا كان عن غفلة ، أو أرتج عليه .

ومحل ذلك أيضاً: أن يكون غير مشروع . فلوكان القطع أو السكوت مشروعاً ، كالتأمين ، وسجود التلاوة ، والتسبيح للتنبيه ونحوه ، أو لاستماع قراءة الإمام : لم يعتبر ذلك ، و إن طال .

و يأتى التنبيه على هذا الأخير عند قوله «و يستحب أن يقرأ فى سكتات الإمام » ولا تبطل بنية قطعها مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وقيل : تبطل إذا سكت . واختاره القاضى .

قوله ﴿ فَإِذَا قَالَ « وَلاَ الضَّالِّينَ » قال : آمِين ﴾

فى محل قول المأموم « آمين » وجهان .

أحدهما : يقوله الإمام والمأموم معاً ، قاله المصنف في المغنى ، والكافي ، والحجد

فى شرحه ، والشارح ، وابن تميم ، والزركشى . وهو المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة .

والوجه الثانى: يقوله بعد الإمام . وقدمه فى الرعايتين ، والحاويين ، والحواشى ، وتجريد العناية .

قلت : وهو الأظهر . وأطلقهما في الفروع .

قوله ﴿ يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ وَالْمَامُومُ ﴾

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من المفردات. وعنه ترك الجهر.

فائرة : لو ترك الإمام التأمين أتى به المأموم جهراً ليذكره. وكذا لو أسَرَّه الإمام جهر به المأموم .

قُولِه ﴿ فَإِنْ لَمْ ۚ يُحْسِنِ الفَاتِحَةَ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ تَعَلِّمُهَا قَرَأَ قدرهَا فَى عَدَدِ الْخُرُوفِ ﴾

هذا أحد الوجود. قدمه فى الهداية ، والخلاصة ، والهادى ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية . وأنكر بعضهم هذا الوجه . وعلى تقدير صحته ضعّفه .

وقيل: يقرأ قدرها في عدد الحروف والآيات ، وهو المذهب . جزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب. قال الشارح: وهو أظهر . وصححه الحجد في شرحه وتصحيح المحرر. واختاره القاضي، وابن عقيل. وقدمه في الفروع، والنظم.

﴿ وقيل : يقرأ قدرها في عدد الآيات من غيرها ﴾ قدمه في مسبوك الذهب . وأطلقه هو والأول في المذهب . وأطلق هذا والذي قبله في المستوعب ، والكافى ، والمغنى ، والحرر ، وابن تميم ، والفائق . وفي بعض نسخ المقنع : قرأ قدرها في عدد الخروف وجهان .

وقيل: يقرأ بعدد حروفها وآياتها . جزم به فى الإفادات . واختاره بعض المتأخرين. وقيل: يجزىء آية .

وقال الشيرازى : لايسقط تعلمها لخوف فوات الوقت . ولا يصلى بغيرها ، إلا أن يطول زمن ذلك .

# قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ كَاسُنْ إِلاَّ آيةً كُرَّرَهَا بِقَدْرِهَا ﴾

على الخلاف المتقدم . وهذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، سواء كانت الآية من الفاتحة أو من غيرها . و يحتمله كلام المصنف . وعنه يجزىء قراءتها من غير تكرار . اختارها ابن أبى موسى . وقيل : يقرأ الآية ، ويأتى بقدر بقية الفاتحة من الذكر . وقال ابن منجافى شرحه : يحتمل قوله « فإن لم يَحْسُنِ إلا آية » أن تكور من الفاتحة . و يحتمل أنه أراد من غيرها . وما قلناه من الاحتمال الأول : أعم وأولى .

فائرة: لوكان يحسن آية من الفاتحة وشيئًا من غيرها ، فالصحيح من المذهب: أنه يكرر الآية التي من الفاتحة بقدرها . وقيل : يقرأ الآية والشيء الذي من غيرها من غير تكرار ، إن كان قدر الفاتحة ، و إلا كرر بقدرها . لكن قال في الرعاية : إن كان الذي يحسنه من آخر الفاتحة ، فليجعل قراءته أخيراً . وأطلقهما المجد في شرحه . وابن تمم .

تغبيم : ظاهر كلام المصنف وكلام غيره : أنه لوكان يحسن بعض آية : أنه لا يكررها ، وهو صحيح . جزم به المصنف في المغنى ، والشارح ، وابن تميم ، وغيرهم وقيل : هوكالآية . قال في الرعاية : وقيل : إن عرف بعض آية لايلزمه تكرار فظاهره : أن المقدم خلاف ذلك .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ ۚ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ لَمَ ۚ يَجُزُ أَن يُتَرْجِمَ عَنْهُ بِلُغَةٍ الْمُرَى ﴾

وهو المذهب. نص عليه ، وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم.

وقيل : بجوز الترجمة عنه بغير العربية ، إذا لم يحسن شيئًا من القرآن .

قُولِهِ ﴿ وَلَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله ، وَاللَّمَ اللهِ ، وَاللَّمَ اللهِ إِلاَّ اللهِ ، وَاللَّمَ اللهِ عَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ اللهِ ﴾ .

وكذا قال في الكافي والهادى . وافق المصنفُ هنا على زيادة « ولا حول ولا قوة إلا بالله » صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد والتلخيص ، والخلاصة ، والنظم ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم . وزاد في المستوعب ، والبلغة « العليم العظيم » .

والذى قدمه فى الفروع: أنه لايقول « ولا حول ولا قوة إلا بالله » وقدمه فى تجريد العناية. وجزم به فى المحرر، والفائق، والمنور. وهذا المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة.

وعنه يكرر هذا بقدر الفاتحة ، أو يزيد على ذلك شيئًا من الثناء والذكر بقدر الفاتحة . وذكره فى الحاوى السكبير عن بعض الأصحاب . وقطع به الصرصرى فى زوائد الكافى . قال فى المذهب : لزمه أن يقول « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » ويكرره ، أو يضيف إليه ذكرًا آخر حتى يصير بقدر الفاتحة [قال فى مسبوك الذهب : ويكرره بقدر الفاتحة ] وماقاله فى المذهب : هو قول ابن عقيل .

وقال القاضى : يأتى بالذكر المذكور . ويزيد كلتين من أى ذكر شاء ليكون سبعا .

وقال الحلواني : يحمد ويكبر . وقال ابنه في تبصرته «يسبح» ونقله صالح وغيره

ونقل ابن منصور « يسبح ويكبر » ونقل الميمونى « يسبح ويكبر ويهلل » ونقل عبد الله « يحمد ويكبر ويهلل » .

قال في الفروع: واحتج أحمد بخبر رفاعة (١).

فدل أنه لايعتبر الكل رواية واحدة ، ولا شيء معين .

قولِه ﴿ فَإِنْ لَمْ الْحُسِنَ إِلَّا بَعْضَ ذَلْكَ كُرره بقَدْره ﴾

يعنى بقدر الذكر . وهو المذهب . وقيل : يكرره بقدر الفاتحة . ذكره في الرعاية الكبرى .

وقال ابن تميم : فان لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره . وفيه وجه يجزيه التحميد والتهليل والتكبير .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمُ يُحُسِنْ شَيئًا مِنَ الذِّكْرِ وَقَفَ بِقَدْرِ القِرَاءَةِ ﴾

كالأخرس ، وهذا بلا نزاع فى المذهب أعلمه ، لَكُنَّ يلزم من لايحسن الفاتحة ، والأخرس : الصلاة خلف قارىء . فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما فى وجه . وجزم به الناظم .

قلت : فیعایی بها .

والصحيح من المذهب: خلاف ذلك ، على مايأتى فى الإمامة .

وقال فى الفروع : ويتوجه \_ على الأشهر \_ يلزم غير حافظ أن يقرأ فى المصحف .

تغبيم : ظاهر كلام المصنف : أنه لايجب عليه تحريك لسانه . وهو صحيح ، -----وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وأوجبه القاضي .

<sup>(</sup>۱) وهو مارواه أبو داود والترمذى \_ وحسنه \_ والنسائى عن رفاعة بن رافع « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة ، فقال : إن كان معك قرآن فاقرأ ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ، ثم اركع »

قال ابن رجب في القاعدة الثامنة: وهو بعيد جداً انتهى. وهو كما قال. بل لو قيل ببطلان الصلاة بذلك إذا كبر لكان متجهاً. فإن هذا كالعبد.

وتقدم نظير ذلك للشيخ تقى الدين فى تكبيرة الإحرام . وتقدم حكم الأخرس ومقطوع اللسان هناك .

قوله ﴿ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الفَا يِحَةِ سُورةً . تَكُونُ فِي الصَّبْحِ مِنْ طِوَالِ الفَصَّلِ . وَفِي المَّهْرِبِ مِنْ قِصَاره ﴾

بلا نزاع . ويأتى حكم السورة فى ذكر السنن .

وأول المفصل: من سورة «ق» على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. قدمه في الفروع وغيره. وصححه الزركشي وغيره.

وقال ابن عقيل في الفنون: أولهن «الحجرات» وقال ابن أبي الفتح في المطلع: للعلماء في المفصل أربعة أقوال. فذكر هذين القولين. والثالث: من أول « الفتح » والرابع: من أول « القتال » وصححه ولد صاحب التخليص. وذكرهن الزركشي، وزاد في الآداب قولين ، وهما: وقيل من « هل أتى على الإنسان » وقيل من « والضحى ».

## قوله ﴿ وَفِي الباقِ مِن أُوْسَاطِهِ ﴾

وهو المذهب . وعليه جهور الأصحاب . ونقل حرب في « العصر » نصف « الظهر » واختاره الخرق ، وجماعة من الأصحاب . وجزم به في المذهب ، ومسبول الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وقال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم : يقرأ في الظهر أكثر من العصر . وذكر في الرعاية السكبرى ما اختاره الخرق قولا غير هذا . فيحتمل أن يكون ما قاله في الرعايتين والحاويين وغيرهم مراد القول الأول : ويكون بياناً له .

تغييم : مراد المصنف وغيره \_ من أطلق \_ إذا لم يكن عدر . فإن كان ثم عدر :

لم تسكره الصلاة بأقصر من ذلك . وكذلك المريض والمسافر ونحوها ، بل استحبه القاضي في الجامع .

فائرة: لو خالف ذلك بلا عذر كره بقصار المفصل فى الفجر . ولم يكره بطواله فى المغرب ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : يكره مطلقاً . قال فى الحواشى : وهو ظاهر كلام غير واحد . وصرح به فى الواضح فى المغرب . وقيل : لا يكره مطلقاً . قال الشارح : لا بأس بذلك . و يأتى فى كلام المصنف فى باب صلاة الجماعة استحباب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية .

تغبير : مفهوم قوله ﴿ و يجهر الإمامُ بالقراءة فى الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ﴾ أن المأموم لايجهر بالقراءة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب وحكى قول بالجهر .

قات : وهو ضعيف جداً . لايلتفت إليه ، ولا يعول عليه .

## فوائر

منها: المنفرد والقسائم لقضاء مافاته مع الإمام ، يخير بين الجهر والإخفات . على الصحيح من المذهب . ونقل الأثرم وغيره: يخير ، وتركه أفضل . قال الناظم : هذا أقوى . وكذا قال الزركشي : هذا المذهب . وقيل : يجهر في غير الجمعة . ذكره في الحاوى وغيره . وعنه بسن الجهر . وقيل : يكره . وقاله القاضي في موضع .

قلت : الذي يظهر أن محل هذا الخلاف في قضاء مافاته ، على القول بأن مايقضيه مايدركه مع الإمام آخر صلاته ، وما يقضيه أولها . فأما على القول بأن مايقضيه آخرها ، فإنه يسر . قولا واحداً ، على ماياتى بيانه في الفوائد هناك .

ومنها: لاتجهر المرأة ، ولو لم يسمع صوتها أجنبى ، بل يحرم . قال الإمام أحمد « لاترفع صوتها » قال القاضى : أطلق الإمام أحمد المنع . قال فى الحاوى : وتسر

بالقراءة في أصح الوجهين . وقدمه في الرعايتين وغيره . وقال في الكبرى ، في أواخر صلاة الجماعة : وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء انتهى .

وقيل : تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي . وقدمه ابن تميم . وأطلق التحريم وعدمه في الفروع ، والفائق .

وقال الشيخ تقى الدين: تجهر إن صلت بنساء .ولا تجهر إن صلت وحدها . ومنها: حكم الخنثى فى ذلك حكم المرأة . قاله فى الرعاية الكبرى .

ومنها: يكره جهره نهاراً في صلاة النفل. في أصح الوجهين. و يخير ليلا. قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والحواشي . زاد بعضهم: نفل لاتسن له الجماعة ، واختاره ابن حمدان . وقال في الفروع ، في صلاة التطوع: و يكره الجهر نهاراً في الأصح . قال أحمد: لا يرفع ليلا ، يراعي المصلحة .

ومنها: لو قضى صلاة سرلم يجهر فيها ، سواء قضاها ليلاً أو نهاراً . لا أعلم فيه خلافا . و إن قضى صلاة جهر فى جماعة ليلا جهر فيها . لا أعلم فيه خلافا . و إن قضى صلاة جهر فى جماعة ليلا جهر فيها . لا أعلم فيه خلافا . و إن قضاها نهاراً لم يجهر فيها ، على الصحيح من المذهب . جزم به فى الكافى ، والحجد . وصححه الناظم إذا صلاها جماعة .

وقيل: يجهر. وأطلقهما في الفروع. وقيل: يخير. قال المصنف والشارح: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وأطلقهن في الشرح، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين.

وفى للنفرد الذي يقضى : الخلاف . قاله فى الفروع وغيره .

ومنها: لو نسى الجهر فى الصلاة الجهرية فأسر ، ثم ذكر جهر ، و بنى على ما أسره ، على الصحيح من المذهب . وعنه يبتدىء القراءة ، سواء كان قد فرغ منها أو لا . وأما إذا نسى الإسرار فى صلاة السر فجهر ثم ذكر ، فإنه يبنى على قراءته ، قولا واحداً . وفرق بينهما الشارح وغيره .

ومنها: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: الأظهر أن المراد هذا بالنهار: من طوع الشمس، لا من طلوع الفجر. و بألليل: من غروب الشمس إلى طلوعها. قوله ﴿ وَإِنْ قَر أَ بِقراءَةٍ تَحْرج عن مصحف عثمان لَم " تصح صلاته ك وتحرم . لعدم تواتره . وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في المداية ، والخلاصة والرعايتين ، والحاويين . وعنه يكره . وتصح إذا صح سنده . لصلة الصحابة والرعايتين ، والحاويين . واختارها ابن الجوزي ، والشيخ تقي الدين . وقال : هي أنص الروايتين . وقال وقول أئمة السلف وغيرهم : مصحف عثمان أحد الحروف السبعة . وقدمه في الفائق ، وابن تميم .

قلت: وهو الصواب.

وأطلقهما فى المذهب ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح، والنظم ، والفروع . واختار الحجد أنه لا يجزى عن ركن القراءة ، ولا تبطل الصلاة به . واختاره فى الحاوى الكبير .

تغبيم : ظاهر كلام المصنف : صحة الصلاة بما فى مصحف عثمان ، سواء كان من العشرة أو من غيرها . وهو صحيح . وهو المذهب المنصوص عنه . وقطع به الأكثر . وعنه لا يصح ما لم يتواتر . حكاها فى الرعاية .

فائرة: اختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية اسماعيل بن جعفر . وعنه قراءة أهل المدينة سواء ، قال : إنها ليس فيها مد ولا همز ، كأبى جعفر يزيد بن القعقاع ، وشيبة ، ومسلم . وقرأ نافع « عليهم » ثم قراءة عاصم . نقله الجماعة . لأنه قرأ على أبى عبد الرحمن السلمى . وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان ، وعلى ، وزيد وأبى بن كعب ، وابن مسعود .

وظاهر كلام أحمد : أنه اختارها من رواية أبى بكر بن عياش عنه . لأنه أضبط منه ، مع علم وعمل وزهد .

وعن أحمد: أنه اختار قراءة أهل الحجاز. قال: وهذا يعم أهل المدينة ومكة . وقال له الميمونى : أى القراءات تختار لى فأقرأ بها ؟ قال : قراءة أبى عمرو ابن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة انتهى . وفى هذا كفاية .

قُولِهِ ﴿ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَرْكُعُ ، مُكَبِّرًا ﴾ .

فيكون رفع يديه مع ابتداء الركوع عند فراغه من القراءة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وعنه يرفع مكبراً بعد سكتة يسيرة .

فائرة: قال المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوى الكبير ، وغيرهم : ينبغى أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال ، وانتهاؤه مع انتهائه . فإن كمله في جزء منه أجزأه . لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع . و إن شرع فيه قبله ، أو كمله بعده ، فوقع بعضه خارجا عنه ، فهو كتركه . لأنه لم يكمله في محله . فأشبه من تم قراءته راكما ، أو أخذ في التشهد قبل قعوده . وقالوا : هذا قياس المذهب . وجزم به في المذهب . كالايأتي بتكبيرة ركوع أو سجود فيه . ذكره القاضي وغيره وفاقا . و يحتمل أن يعني عن ذلك . لأن التحرز منه يعسر ، والسهو به يكثر . فني الإبطال به أو السجود له مشقة . قال ابن تميم : فيه وجهان ، أظهرهما : الصحة . وتابعه ابن مفلح في الحواشي .

قلت: وهو الصواب.

وأطلقهما في الفروع . ذكره في واجبات الصلاة .

وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير . ذكره فى الفروع وغيره . وتقدم أول الباب : لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكعاً .

قوله ﴿ وقدر الإِجْزاء الانْحِناءِ ، محيث يُمْكِنُهُ مَسَّ رُكْبَتَيْهِ ﴾ . مراده : إذا كان الراكع من أوسط الناس وقدره من غيره . وهذا المذهب .

وجزم به الجمهور . منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوى ، و إدراك الغاية ، والفائق ، والححرر ، وغيرهم .

وصرح جماعة بأن يمس ركبتيه بكفيه . منهم الآمدى ، وابن البنا ، وصاحب التلخيص . قال في الوسيلة : نص عليه .

قال فى مجمع البحرين : واختلف كلام الأصحاب فى قدر الإجزاء . فظاهر كلام الشيخ \_ يعنى به المصنف \_ فى المقنع ، وأبى الخطاب ، وابن الزاغونى ، وابن الجوزى : أنه محيث يمكنه مس ركبتيه بيديه . فيصدق بر،وس أصابعه . قال : والصحيح ما صرح به الآمدى ، وابن البنا فى العقود : أنه قدر ما يمكنه من أخذ ركبتيه بكفيه فى حق أوساط الناس ، أو قدره من غيرهم .

وقال فى الرعاية: فى أقل من ذلك احتمالان. وقال المجد: وضابط الإجزاء الذى لا يختلف: أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. قوله ﴿ وَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن الأفضل قول «سبحان ربى العظيم » فقط ، كما قال المصنف . وقطع به الجمهور . وعنه الأفضل قول «سبحان ربى العظيم و محمده » اختاره المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين . قال في الفائق وغيره: ولا يجزى ، غير هذا اللفظ .

قوله ﴿ ثَلَاثًا. وَهُوَ أَدْنَى الْكُمَالِ ﴾ .

هذا بلا نزاع أعلمه في تسبيحي الركوع والسجود .

وأما أعلى الكمال: فتارة يكون فى حق الإمام، وتارة يكون فى حق المنفرد. فإن كان فى حق الإمام: فالصحيح من المذهب: أن الكمال فى حقه يكون إلى عشر. قال المجد، وتابعه صاحب مجمع البحرين: الأصح ما بين الخمس إلى العشر. قالا: وهو ظاهر كلامه. وقدمه فى الفروع.

وقيل: ثلاث ، ما لم يوتر<sup>(۱)</sup> المأموم قال فى التلخيص والبلغة : ولا يزيد الإمام على ثلاث .

وقيل: مالم يشق. وقاله القاضى . وقيل: لايزيد على ثلاث إلا برضا المأموم ، أو بقدر ما يحصل الثلاث له .

وقيل: سبع. قدمه في الحاويين ، وحواشي ابن مفاح .

قال صاحب الفائق ، وابن تميم : هو ظاهر كلام الإمام أحمد . وظاهر كلام ابن الزاغونى فى الواضح : أن الكمال فى حقه قدر قراءته . وقال الآجرى : الكمال خمس ، ليدرك المأموم ثلاثا . وقيل : ما لم يخف سهواً . وقيل : ما لم يطل عرفا . وقيل : أوسطه سبع . وأكثره بقدر القيام .

وأما الكمال في حق المنفرد : فالصحيح ، أنه لاحد لغايته ، مالم يخف سهواً اختاره القاضي . وقدمه الزركشي . وجزم به في المستوعب .

وقيل: بقدر قيامه . ونسبه المجد إلى غير القاضى من الأصحاب . وقدمه في الفائق . وأطلقهما ابن تميم . وقيل : العرف ، وأطلقهن في الفروع .

وقيل : سبع . وقدمه في الحاويين والحواشي .

وقيل: عشر. وقيل: أوسطه سبع. وأكثره بقدر قراءة القيام ، كما تقدم في حق الإمام.

قوله ﴿ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، قَائِلاً : سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ . وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ﴾ ويحتمل أن يكون مراده : أن يرفع يديه مع رفع رأسه . وهو إحدى الروايتين في حق الإمام والمنفرد . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام جهور الأصحاب قال المجد : وهي أصح . وصححه في مجمع البحرين . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين والفائق . و إليه ميل المصنف والشارح .

وعنه محل رفع يديه : بعد اعتداله . و يحتمله كلام المصنف أيضاً . وقدمه (۱)كذا . ولعله « ما لم يشق » أو « يؤذ » أو نحوها .

ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والحواشي .

وقال القاضى : يرفع يديه مع رفع رأسه إن كان مأموماً ، رواية واحدة . وكذا المنفرد ، إن قلنا : لا يقول بعد الرفع شيئاً . وجزم به ابن منجا فى شرحه . فقال : أما المأموم فيبتدئه عند رفع رأسه ، رواية واحدة . وكذلك المنفرد إن لم يشرع له قول « ر بنا ولك الحمد » وقد قطع المصنف ، والشارح ، وغيرها : بأن رفع اليدين فى حق المأموم يكون مع رفع رأسه .

## قولِه ﴿ فَإِذَا قَامَ قَالَ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحُدُ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن الإتيان بالواو أفضل فى قوله « ربنا ولك الحمد » نص عليه . وعليه الأصحاب ، وعنه الإتيان بلا واو أفضل . فالخلاف فى الأفضلية ، على الصحيح من المذهب . وعنه لا يتخير فى تركها ، بل يأتى بها . قال فى الرعاية : ويجوز حذف الواو على الأصح .

فائرة: له قول « اللهم ربنا ولك الحمد » و بلا واو أفضل . نص عليه . وعنه يقول « ربنا ولك الحمد » ولا يتخير بينه و بين « اللهم ربنا ولك الحمد » بالواو وجاز على الأصح . فحكى الخلاف في الفروع مع عدم الواو . وحكاه في الرعاية مع الواو . وهي أولى .

## قوله ﴿ مِلْ السَّاءُ وَمِلْ الْأَرْضِ ﴾ :

هكذا قاله الإمام أحمد وكثير من الأصحاب \_ يعنى « مل و السما و » على الافراد \_ منهم ابن عقيل فى الفصول ، والتذكرة ، وابن تميم فى الهداية ، والإيضاح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والإفادات ، والمغنى ، والحرق ، والحكاف ، والعمدة ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرد ، والمنور ، والتسميل ، والحاويين ، وغيره . وقال فى القروع : والمعروف فى الأخبار

« مل. السموات<sup>(۱)</sup> » بالجمع . قلت : وجزم به فی الرعایتین .

### فائرتاد

إمراهما: لو رفع رأسه من الركوع فعطس ، فقال « ربنا ولك الحمد » ينوى بذلك عن العطسة وذكر الرفع: لم يجزئه . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية حنبل . أُوقدمه في الرعاية ، والفائق ، وابن تميم ، والشرح .

وقال المصنف: بجرئه . وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب . فعلى المذهب: لاتبطل صلاته على الصحيح . وعنه تبطل .

ومثل ذلك : لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس . فقال « الحمد لله » ينوى بذلك عن العطاس والقراءة ، قال في الفروع \_ في باب صفة الحج والعمرة \_ : وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان . وأطلقهما ابن تميم . ذكره في باب ما يبطل الصلاة فظاهر كلامهما : أنهما لا تبطل . و إنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة . ولثانية : قال الإمام أحمد : إذا رفع رأسه من الركوع : إن شاء أرسل يديه ، و إن شاء وضع يمينه على شماله .

وقال فى الرعاية : فإذا قام أحدها أو المأموم حطها وقال « ربنا ولك الحمد » ووضع كل مصل يمينه على شاله تحت سرته . وقيل : بل فوقها تحت صدره ، أو أرسلهما . نص عليه كما سبق . وعنه إذا قام رفعها ، ثم حطها فقط انتهى . وقال فى المذهب ، والإفادات ، والتلخيص ، وغيرهم : إذا انتصب قائمًا أرسل يديه . وقاله القاضى فى التعليق فى افتراشه فى التشهد . قال فى الفروع : وهو بعد .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ومسلم والترمذي \_ وصحه \_ من حديث على بن أبي طالب في دعاء الاستفتاح الطويل . ورواه مسلم والنسائي من حديث ابن عباس .

قوله ﴿ فَإِنْ كَأَنَ مَأْمُومًا لَمْ يَزِدْ عَلَى « رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْد » ﴾

وهو المذهب. وعليه حماهير الأصحاب. قال أبو الخطاب: هو قول أصحابنا.

وعنه يزيد « ملء السماء \_ إلى آخره » اختاره أبو الخطاب ، وصاحب النصيحة ، والحجد في شرحه ، وصاحب الحاوى الكبير ، والشيخ تقي الدين .

وعنه يزيد على ذلك أيضاً « سمع الله لمن حمده » قال في الفائق : اختاره أبو الخطاب أيضاً . قال الزركشي :كلام أبي الخطاب محتمل .

تفسيم : ظاهر قوله « فإن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد » أن المنفرد كالإمام . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يُسَمِّع و يحمد فقط . وعنه يسمع فقط . قال الزركشي : وفيها ضعف . وعنه يحمد فقط .

### فائرتاد

الرَّولى: يستحب أن يزيد على «ماشئت من شيء بعد» فيقول «أهل الثناء والمجد . أحق ماقال العبد \_ وكلنا لك عبد \_ النهم لامانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجد » وغير ذلك مما صح .

وهذه إحدى الروايتين . وهي الصحيحة . صححه المصنف ، والشارح . واختاره في الفائق ، وأبو حفص .

والرواية الثانية : لايجاوز « من شيء بعد » قدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وقال الحجد في شرحه : الصحيح أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكال ، وقولها إذا أطالها . وقال في الرعاية : قلت : يجوز ، للأثر . وقال في مجمع البحرين : لا بأس بذلك .

الثانية: محل قول « ربنا ولك الحمد » فى حق الإمام والمنفرد: بعد القيام من الركوع . لأنهما فى حال قيامهما يقولان « سمع الله لمن حمده » ومحله فى حق المأموم: حال رفعه .

قوله ﴿ ثُمَّ يُكَكِّرُ وَيَخِرُ سِاجِداً ، ولاَ يُرْفَعُ يديه ﴾ . وهذا المذهب . وعليه الأصاب . وعنه يرفعهما . وعنه يرفع في كل خفض ورفع . فائدة

حيث استحب رفع اليدين ، فقال الإمام أحمد : هو من تمام الصلاة . مَنْ رَفِع أَنْهُمُ صلاة من لم يرفع . وعنه لا أدرى .

قال القاضى: إما توقف على نحو ما قاله ابن سيرين « إن الرفع من تمام صحتها » ولم يتوقف عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة . قال الإمام أحد « من تركه فقد ترك السنة » وقال المروذى « من ترك الرفع يكون تاركا السنة » قال : لا يقول هكذا ، ولكن يقول : راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

قوله (فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ . ثُمَّ يَدَيْهِ )

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو المشهور عن أحمد . وعنه يضع يديه ثم ركبتيه .

قوله ﴿ وَيَكُبُونُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ﴾

الصحيح من المذهب: أن هذه الصفة هي المستحبة . وتكون أصابعه مفرقة موجهة إلى القبلة . وقيل: يجعل بطونها على الأرض. وقيل: يخير في ذلك .

وقال فى التلخيص: وهل يحب أن يجعل باطن أطراف أصابع الرجلين إلى القبلة فى السجود؟ فظاهر إطلاق الأصحاب: وجوب ذلك، إلا أن يكون فى رجليه نعل أو يُحُفُّ . وقال فى الرعاية ، وقيل : يجب فتح أصابع رجليه إن أمكن .

## فوائد

الأولى: لو سجد على ظهر القدم ، جاز . قاله ابن تميم وغيره .

الثانية: يستحب ضم أصابع يديه في السجود. قال الإمام أحمد « ويوجههما نحو القبلة ». الثالثة : لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ، ولم يطمئن عاد قائما به . وإن اطمأن عاد فانتصب قائماً ثم سجد . فإن اعتدل حتى سجد سقط .

وقال المجد في شرحه : إن سقط من قيامه ساجداً على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى ، لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة .

قال أبو المعالى : إن سقط من قيام لما أرد الانحناء قام راكعاً ، فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين .

قوله ﴿ والسُّجُودَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاء ﴾ وَاجِبُ أَى رُكُنُ ﴿ إِلاَّ الْأَنْفَ عَلَى إِحدى الروايتين ﴾

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغنى ، والحكافى ، والهادى ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح الحجد ، والزركشى .

إحداهما: يجب السجود عليه .وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال القاضى : اختاره أبو بكر وجماعة . قال فى الفروع : اختاره الأكثر . وصححه ابن عقيل فى الفصول ، وصاحب تصحيح الحرر . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى الإفادات ، والمنتخب ، ونظم المفردات . وهو منها . وقدمه فى الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وابن تميم ، والفائق ، وابن رزين فى شرحه .

والرواية الثانية : لايجب . اختاره القاضى . وصححه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى إدراك الغاية .

وروى الآمدي عن الإمام أحمد : أنه لا يجب السجود على غير الجهة .

قال القاضى فى الجامع : هو ظاهر كلام الإمام أحمد . وجزم الناظم أن السجود على هذه الأعضاء ومباشرة المصلّى بها واجب لا ركن . وقال : يجبره إذا تركه ساهياً أتى بسجود السهو .

قال فى الفروع: ولعله أخذ من إطلاق بعضهم الوجوب عليه. وليس بمتجه وهوكما قال. إذ لم نَر أحداً وافقه على ذلك صريحاً.

### فائرثاب

الأولى: يجزى السجود على بعض العضو، على الصحيح من المذهب. وقيل: ولوكان بعضها فوق بعض ، كأن يضع يديه على فخذيه حالة السجود. ونقل الشالَنْجِي: إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه.

قال ابن تميم : و يجوز السجود ببعض الكف ، ولو على ظهره أو أطراف أصابعه . وكذا على بعض أطراف أصابع قدميه ، و بعض الجبهة .

وذكر في التلخيص: أنه يجب على باطن الكف.

وقال ابن حامد : لايجزئه أن يسجد على أطراف أصابع يديه . وعليه أن يستغرق اليدين بالسجود . و يجزئ السجود على ظهر القدم . انتهى .

النّائية: لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه ، سقط السجود بما يقدر عليه من غيرها ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يسقط ، فيلزمه السجود بالأنف . ولا يجزئ على الأنف مع القدرة على السجود بالجبهة ، قولا واحداً . ولو قدر على السجود بالوجه تبعه بقية الأعضاء . ولو عجز عن السجود به لم يلزمه بغيره ، خلافاً لتعليق القاضى . لأنه لا يمكنه وضعه بدون بعضها . و يمكن رفعه بدون شيء منها . لتعليق القاضى . لأنه لا يمكنه وضعه بدون بعضها . و يمكن رفعه بدون شيء منها . قوله ﴿ وَلا يَجِبُ عَلَيْهُ مُباشَرَةُ المصلى بشيءٍ مِنْها إلا الجبهة ، على إحدَى الروايتين ﴾ :

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب،والخلاصة ، والحافى ، والحاوى .

إصراهما : لاتجب المباشرة بها ، يعنى أنها ليست بركن . وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . منهم أبو بكر ، والقاضي .

قال فى الفروع: هذا ظاهر المذهب . وصححه الشارح ، والحجد فى شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والتصحيح ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وصاحب مجمع البحرين ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه فى الفروع ، والحور والمغنى ، والرعايتين ، والفائق ، وإدراك الغاية . قال القاضى فى الحجرد ، وابن دزين فى شرحه : لو سجد على كور العامة أو كمة أو ذيله ، صحت الصلاة ، رواية واحدة والرواية الثانية : تجب المباشرة بها . صححه فى النظم . وقدمه فى الحاويين ، وابن تميم . وقال : قطع به بعض أصحابنا . وقال ابن أبى موسى : إن سجد على قلنسوته لم بجزه قولا واحداً . وإن سجد على كور العامة لتوقى حَرّ أو برد : جاز قلنسوته لم بجزه قولا واحداً . وإن سجد على كور العامة لتوقى حَرّ أو برد : جاز

وقال صاحب الروضة : إن سجد على كور العامة ، وكانت محنكة . جاز ، و وإلا فلا .

فعلى المذهب: في كراهة فعل ذلك روايتان. وأطلقهما في اللغني ، والشرح، والفروع ، ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى. وحكاهما وجهين.

قلت : الأولى الكراهة .

قولا واحداً .

تغييم : صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلّى بغير الجبهة . وهو صحيح أما بالقدمين والركبتين : فلا يجب المباشرة بها إجماعاً . قاله المجد في شرحه ، بل يكره كشف ركبتيه ، على الصحيح من المذهب . وعنه لا يكره .

وأما باليدين فالصحيح عن المذهب : كما قال المصنف . وعليه الأصاب . وقطع به أكثرهم . وعنه بجب . قال القاضى في موضع من كلامه : اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة .

ونقل صالح: لا يسجد و بداه في ثو به إلا من عذر . وقال ابن عقيل : الآيسجد على ذيله أو كمه . قال : و يحتمل أن يكون مثل كور العامة .

وقال صلحب الروضة: إذا سجد ويده في كمه من غير عذر كره ، وفي الإجزاء روايتان . فعلى المذهب يكره سترهما . وعنه لا يكره .

تغبيم : : محل الخلاف فيا تقدم إذا لم يكن عذر . فإن كان ثم عذر من حر أو برد ونحوه ، أو سجد على ما ليس بحائل له ، فلا كراهة . وصلاته صحيحة . رواية واحدة . قاله ابن تميم .

قال فى الفروع : ولا يكره لعذر . نقله صالح وغيره . وقال فى المستوعب : ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا : لا فرق بين وجود العذر وعدمه .

قال فى الفروع : كذا قال . وليس بمراد .

وقد قال جماعة : تكره الصلاة بمكان شديد الحر والبرد . قال ابن شهاب : لترك الخشوع ، كمدافعة الأخبثين .

### فائدة

قوله ﴿ وَيُجَافِي عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ۚ ، وَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ ﴾ .

قال الأصحاب « وفخذيه عن ساقيه » وذلك مقيد بما إذا لم يؤذ جاره . فإن آذى جاره بشى من ذلك لم يفعله . وله أن يعتمد بمرفقيه على فحذيه إن طال ، على الصحيح من المذهب . ولم يقيده جماعة بالطول ، بل أطلقوا .

وقيل: يعتمد في النفل دون الفرض . وعنه يكره .

## فوائر

منها: يستحب أن يفرق بين رجليه حال قيامه ، ويراوح بينهما فى النفل والفرض . ويأتى ذلك عند قوله « يكره التراوح » يأتم مرت هذا . وقال فى المستوعب : يكره أن يلصق كعبيه .

ومنها: لو سجد على مكان أعلى من موضع قدميه \_ كنشز ونحوه \_ جاز ، و إن لم تكن حاجة . قدمه ابن تميم . وقال : قاله بعض أصحابنا .

قال ابن عقيل: يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه. وقيل: تبطل بذلك.

وقال فى التلخيص: استعلاء الأسفل واجب. وقيل: تبطل إن كثر. قال أبو الخطاب وغيره: إن خرج عن صفة السجود لم يجزه.

وقال ابن تميم : الصحيح أن اليسير من ذلك لا بأس به دون الكثير . قاله شيخنا أبو الفرج بن أبى الفهم . وقدمه فى الرعايتين . قال فى الحاويين : لم يكره فى أحد الوجهين . وأطلقهن فى الفروع .

ومنها: قال الأصحاب: لو سجد على حشيش، أو قطن، أو ثلج، أو بَرَد ونحوه، ولم يجد حجمه: لم يصح، لعدم المكان المستقر.

قوله ﴿ وَيَضَعُ يَدُيْهِ حَذْوَ مَنْكَبِيَّهُ ﴾ .

قال فى النكت : وفيه نظر ، أو يكون مراده : يجعل يديه حذو منكبيه أوأذنيه ، يعنى على ماتقدم من الخلاف .

قوله ﴿ وَيَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى \_ ثَلَاثًا ﴾ .

واعلم أن الخلاف هنا في أدنى الكمال وأعلاه وأوسطه كالخلاف في « سبحان ربى العظيم » في الركوع على مامر .

قوله ﴿ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَ يَجْلِسُ عَلَيْهَا ، وَ يَنْصِبُ الْيُمْنَى ﴾ . هذا المذهب فى صفة الافتراش لاغير . وعليه الجمهور ، وجمورهم قطع به . وقال ابن الزاغونى فى الواضح : يفعل ذلك ، أو يضجعهما تحت يسراه .

قوله ﴿ ثُمَّ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِر ۚ لِي ، ثلاثاً . ثُمَّ يَسْجُدُ الثانية كالأولى ﴾ . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الكال هنا ثلاث لا غير . قال المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب. وقدمه في الفروع ، والمجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . وقال ابن

أبي موسى : السنة أن لا يزيد على مرتين . وهو ظاهر كلام الحرقي .

وقال المصنف والشارح ، وابن الزاغونى فى الواضح ، وابن تميم ، وابن رزين فى شرحه : أدنى الكمال ثلاث . والسكمال فيه مثل السكمال فى تسبيح الركوع والسجود ، على مامضى .

قال الزركشى: هذا المشهور. وقدمه ابن تميم. وقال فى الحاوى الكبير، والكال هنا سبعاً. وقيل: لغير الإمام. ولم يزد على ذلك. وقال ابن عبدوس فى تذكرته: ويسن ماسهل وتراً.

فائدة : لا تكره الزيادة على قوله « رب اغفرلى » ولا على « سبحان ربى العظيم ، وسبحان ربى الأعلى » في الركوع والسجود . مما ورد في الأخبار ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره . وعنه يستحب في النفل . وقيل : والفرض أيضاً . اختاره المصنف ، وصاحب الفائق .

وتقدم هل تستحب الزيادة على « ماشئت من شيء بعد » في الرفع من الركوع ؟ قوله ﴿ وَيَقُومُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْه ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْه ، الْإِلَّا أَنْ يَشُق عَلَيْه ، فَيَعْتَمَدُ بِالأَرْض ﴾ عَلَيْه ، فَيَعْتَمَدُ بِالأَرْض ﴾

الصحيح من المُذهب: أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على صدور قدميه ، معتمداً على ركبتيه . نص عليه ، إلا أن يشق عليه . كما قدمه المصنف ، وعليه أكثر الأصحاب .

قال الزركشي : هو المختـار من الروايتين عند ابن أبي موسى ، والقاضى ، وأبي الحسين .

قال ابن الزاغوني : هو المختار عند جماعة المشايخ .

وجزم به في الخرقى ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوى الكبير ، والفائق ، و إدراك الغاية ، ومجمع البحرين .

وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة . اختاره أبو بكر عبد العزيز ، والخلال ، وقال : إن أحمد رجع غن الأول ، وجزم به في الإفادات . وقدمه في الرغايتين ، والخاوى الصغير ، وأظلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الدهب ، والتلخيص والبلغة ، وشرح المجد .

وقيل : يُجلس مُجلَسة الاستراحة من كان ضعيفاً . واختاره القاضي والمصنف وغيرها .

#### تئيير

قوله فى جلسة الاستراحة « يجلس على قدميه ، وأليتيه » فى صفة جلسة الاستراحة روايات .

إمداها: ما قاله المصنف هنا . وجزم به فى الهدايه ، والمستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وغيره : وقدمة الحجد فى شرحة ، ومجتمع البحرين ، والزركشى . قال فى المذهب : هذا ظاهر المذهب ،

والرواية الثانية: أن صفة جلسة الاستراحة كالجلسة بين السجدتين ، وهي التسخيطة من المذهب . قدمة في الفروع ، والحاويين ، والشرح ، والرعايتين . وهو احتمال القاضي :

والرواية الثالثة: يجلس على قدميه ، ولا يلصق أليتيه بالأرض . اختاره الآجرى والرواية الثالثة : يجلس على قدميه ، ولا يكل .

فعليه إذا قام لايعتمد بالأرض على الصحيح ، بل ينهض على صدور قدميه ، معتمداً على ركبتيه . واختار الآجرى : أنه يعتمد بالأرض إذا قام .

#### فائدتأيه

إمراهما: إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير على الصحيح من المذهب،

و يكفيه تكبيره حين رفعه من السجود . وقيل : ينهض مكبراً ، وقاله أبو الخطاب وهو من المفردات ، ورده الشارح وغيره . وحكاه المجد إجماعاً .

الثانية: ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى . وهل هي فصسل بين الركعتين ، أو من الثانية ؟ على وجهين . ذكرها ابن البنا في شرحه . وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته .

قُلت : الذى يظهر : أنها فصل بينهما . لأنه لم يشرع فى الثانية . وقد فرغ من الأولى .

قوله ﴿ ثُمَّ يُصَلِّى الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى، إلَّا فِي تَكَذِيرَةَ الإِحْرَامِ ﴾

بلا نزاع ﴿ والاستفتاح ﴾ بلا خلاف أيضاً إذا أنى به فى الأولى . وكذا لو لم يأت به فيها ، على الضحيح من المذهب . وسواء ثلنا بوجو به أولا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وقال الآمدى: متى قلنا بوجوب الاصتفتاح فنسيه فى الأولى، أثى به فى الثانية. إن لم نقل بوجو به ، فهل يأتى به فى الثانية ؟ فيه خلاف فى المذهب . قال : وظاهر المذهب لايأتى به .

قوله ﴿ وَفِ الاسْتِعَاذَةِ رِوَايَتَانَ ﴾ .

وأطلقهما فى الهذاية ، والمذهب الأحمد ، والمستوعب ، والهادى ، والكافى ، والحلاصة ، والشرح ، والتحلف ، والخلاصة ، والشرح ، والتلخيص ، وشرح الحجد ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، والزركشى ، ومجمع البحرين ،

إهداهما: لا يقتوذ ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية الجاعة ، وصعه في التصحيح ، وعزم به في المذهب ، ومسبوك الدهب ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، والحرر ، والرعاية الكبرى ، وإدراك الغاية ، وابن رزين في شرحه ، قال في النكت: هي الراجع مذهباً ودليلا .

والروابة الثانية: يتعوذ. اختاره الناظم . و بَعَد الرواية الأولى ، واختاره الشيخ الشيخ تقى الدين . وجزم به في الوجيز .

قلت : وهو الأصح دليلا .

تنبير: محل الحلاف إذا كان قد استعاذفى الأولى. أما إذا لم يستعذفى الأولى وأبي بها فى الثانية . قاله الأصحاب . قال ابن الجوزى وغيره : رواية واحدة . قلت : ويؤخذ ذلك من فحوى كلام المصنف من قوله « ثم يصلى الثانية كالأولى » ثم استثنى «الاستعاذة» فدل أنه أتى بها فى الأولى .

#### فائده

استنى أبو الخطاب أيضاً النية ، أى تجديدها . وكذا صاحب المستوعب ، والخلاصة . والفروع ، والرعاية ، والوجيز ، و إدراك الغاية ، وابن تميم ، وغيره . وهو مراد من أطلق . وهذا مما لا بزاع فيه . لكن قال المجد في شرحه \_ وتبعه في الحاوى الكبير \_ لو ترك أبو الخطاب استثناءها لكان أحسن . لأنها من الشرائط دون الأركان . ولا يشترط مفارقتها عندنا لجزء من الأولى ، بل يجوز أن تتقدمها اكتفاء بالدوام الحكمى . وقد تساوت الركعتان فيه .

قال في مجمع البحرين: قلت إن أراد أبو الخطاب باستثناءها أنه لا تسن ذكراً . فليس كذلك . فإن استصحابها ذكر مسنون في جميع الصلاة . وإن أراد حكما فباطل ، لأن التكرار عبارة عن إعادة شيء فرغ منه وانقضى . ولو حكم بانقضاء النية حكما لبطلت الصلاة . فلا حاجة إلى الاستثناء إذن . انتهى .

قلت: إنما أراد أبو الخطاب أنه لايجدد لها نية ،كما جددها للركعة الأولى . وهذا مما لا نزاع فيه . لكن ترك استثنائها أولى ، لما قاله المجد . وكذلك تركها خلق كثير من الأصحاب ، مع اتفاقهم على أنه لا يجدد نية للركعة الثانية .

# قوله ﴿ ثُمْ يَجُلِسُ مُفْتَرِسًا ﴾

هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه إن تورك جاز . والأفضل تركه . حكاه ابن تميم وغيره .

قُولِه ﴿ وَيَضَع يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليَّمْنَى ، وَيَقْبِضُ مِنْهَا الْخُنْصَرَ وَالبَنْصَرَ ، وَيُعَلِّق الإِبْهَامَ مَعَ الوُسْطَى ﴾

هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به . وجرم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والعمدة والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، و إدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد وغيرهم . وقدمه فى الكافى ، والتلخيص ، والفروع . والرعايتين . والحاوى الكبير وغيرهم وعنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى و يعقد إبهامه كخمسين . اختارها المجد . وقدمه ابن تميم .

وعنه يبسطها كاليسرى . وعنه يحلق الإبهام بالوسطى ويبسط ما سواها ، وهو ظاهرم كلام الخرق . فإنه قال : يبسط كفة اليسرى على فحذه اليسرى ، ويده اليمنى على فحذه اليمنى ، و يحلق الإبهام مع الوسطى .

## قوله ﴿ وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ فِي نَشَهُّدِهِ مِرَارًا ﴾

وكذا قال فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، وشرح الحجد، و إدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع . وقال فى الرعاية الصغرى ، والحاويين : يشير بالمسبحة ثلاثاً . وجزم به فى الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس .

قلت : يحتمل أنه مراد الأول .

وقال في التلخيص ، والبلغة ، والرعاية الكبرى :مرتين أو ثلاثًا . وذكر جماعة يشير بها . ولم يقولوا « مرارًا » منهم الخرق ، والمصنف في العمدة . قال

فى الفروع: وظاهره مرة. وهو ظاهر كلام أحمد والأخبار. وقال: ولعله أظهر.

تنبيه: الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط. على الصحيح من المذهب.
وجزم به فى الكافى، والمغنى، والمذهب، ومسبوك الذهب، وغيره. وقدمه فى الفروع وغيره.

وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله. قدمه فى الشرح، وابن تميم، والفائق. وذكر بعضهم: أن هذا أصح الروايتين. وعنه يشير بها فى جميع تشهده. وقيل: هل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط، أو عندكل تشهد؟ فيه روايتان.

## فائرثاد

الرَّولِي : لا يحرك إصبعه حالة الإشارة ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يحركها . ذكره القاضي .

الثانية: قوله « و يشير بالسبابة » هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في \_\_\_\_\_ الفروع : وظاهره لا بغيرها ، ولو عدمت . ووجه احتمالا أنه يشير بغيرها إذا عدمت . وما هو ببعيد .

وقال فى الرعاية الـكبرى : وعنه يشير بالإبهام طول الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . ويقبض الباقى .

قوله ﴿ وَيَبْسُطُ اليُسْرَى عَلَى الفَخِذِ اليُسْرَى ﴾

هكذا قال أكثر الأصحاب. وقدمه فى الفروع وغيره. وقال فى الكافى: ويستحب أن يفعل ذلك ، أو يلقمها ركبته. قال فى النكت: وهو متوجه لصحة الرواية. واختاره صاحب النظم.

تنبير: ظاهر قوله ﴿ هذا التشهد الأول ﴾ أنه لايزيد عليه. وهو صحيح.
وهو المذهب. وعليه الجهور. ونص أحمد: أنه إن زاد أساء. ذكره القاضي في

الجامع ، واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسملم . واختاره الآجرى وزاد « وعلى آله »

#### فائدة

لا تكره التسمية في أول التشهد ، على الصحيح من المذهب ، بل تركها أولى وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، وكرهها القاضي . وأطلقهما في الرعاية .

وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لابأس بزيادة « وحده لاشريك له » وقيل : قولها أولى . وأطلقهما ابن تميم . والأولى تخفيقه بلا نزاع .

قوله ﴿ هَذَا التَّشَهُّدُ الأُوَّل ﴾

يعنى تشهد ابن مسعود ، وهو أفصل التشهدات الواردة عن الإمام أحمد والأصحاب . وذكر فى الوسيلة رواية : تشهدُ ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء ، وتشهد ابن عباس « التحيَّات المباركات الصلوات الطيبات لله . إلى آخره » ولفظ مسلم « وأن محمداً رسول الله » وتشهد عمر « التحيَّات لله ، الزاكيات الطيبات ، الصلوات لله ، سلام عليك \_ إلى آخره » و بأنى الخلاف فى قدر الواجب منه فى الواجبات .

تنبيم : ظاهر قوله : و إن شاء قال ﴿ كَا صَلَيْتَ عَلَى ۚ إَبْرَاهِيمٍ ، وآل إبْرَاهِيمٍ ، وَآلَ إِبْرَاهِيمٍ ، وَكَا الْبِرَاهِيمِ ﴾ .

أن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأولى وهذه في الفضيلة سواء. فيخبر، وهي رواية عن الإمام أحمد. ذكرها في الرعاية الكبرى.

والصحيح من الهذهب: أن الصفة التي ذكرها المصنف أولا أولى وأفضل. وعليه الجمهور. و مجتمله كلام المصنف. قال المجديق شرحه: هذا اختياراً كثر أصابنا.

قال الزركشي: هذا هو المشهور من اليوايتين ، والمختمار لأكثر الأصاب. وجزم به في المحرر، وللوجيز، والفائقي، وغيرهم. وقدمه في الفروع ، وابن تميم،

والرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .

وعنه الأفضل «كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، وكما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم » وعنه يخير . ذكرها فى الفروع . وعنه الأفضل «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم » بإسقاط «على »كما ذكره المصنف ثانياً . واختاره ابن عقيل .

وأنكر هاتين الصفتين الشيخ تقى الدين . وقال : لم أجد فى شيء من الصحاح «كما صليت على إبراهيم » وآل إبراهيم » بل المشهور فى أكثر الأحاديث والطرق لفظ «آل إبراهيم » وفى بعضها لفظ «إبراهيم » وروى البيهقى : الجمع بين لفظ «إبراهيم ،وآل إبراهيم » بإسناد ضعيف عن ابن مسعود مرفوعاً . ورواه ابن ماجة موقوفا . انتهى .

قال جامع الاختيارات، قلت: قد روى الجمع بينهما البخارى فى صحيحه، وأخذوا ذلك من كلام شيخه فى قواعده فى القاعدة الثامنة عشرة، وقال: أخرجه أيضاً النسائى. وهوكما قال.

تغییم : یأتی مقدار الواجب من التشهد الأول ، والصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم فی التشهد ، والخلاف فی ذلك فی آخر الباب ، فی الأركان والواجبات .

قد الله

الأولى: الأفضل ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد على ماورد، فيقدم التشهد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فإن قدم وأخر فني الإجزاء وجهان. وأطلقهما في المغنى، والشرح، والتمام لأبي الحسين، والزركشي، وابن تميم.

قال فى الرعاية : و إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأخير قبله ، أو نكسه مع بقاء المعنى لم يجزئه ، وقيل : بلى . ذكره القاضى .

الثانية: لو أبدل «آل» بأهل في الصلاة ، فهل يجزئه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما المجد في شرحه ، وابن تميم ، وصاحب المطلع ، والرعاية ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وابن عبيدان ، والزركشي . وهو ظاهر مافي المغني والشرح .

أحدها: يجوز و يجزيه ، اختاره القاضى . وقال: معناها واحد . وكذلك لو صغر . فقال « أهيل » وقدمه ابن رزين في شرحه . وهو ظاهر ما قدمه ابن مفلح في حواشيه .

والوجه الثانى : لايجزيه ، اختاره ابن حامد وأبو حفص . لأن « الأهل » القرابة ، و « الآل » الأتباع فى الدبن .

الثالثة: «آله» أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه ، على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى وغيره من الأصحاب . قاله المجد ، وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح الحجد ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، وابن رزين فى شرحه ، والرعاية الكبرى ، والمطلع ، وابن عبيدان ، وابن منجا فى شرحيهما .

وقيل « آله » أزواجه وعشيرته ممن آمن به . قيده به ابن تميم .

وقيل : بنو هاشم المؤمنون ، وأطلقهن في الفروع .

وقيل « آله » بنوهاشم ، و بنو المطلب . ذكره في المطلع . وقيل : أهله .

وقال الشيخ تقى الدين «آله» أهل بيته ، وقال : هو نص أحمد ، واختيار الشريف أبى جعفر وغيرهم . فمنهم بنو هاشم ، وفى بنى المطلب رواية الزكاة . قال فى الفائق «آله» أهل بيته فى المذهب . اختاره أبو حفص . وهل أزواجه من آله ؟ (١) على روايتين . انتهى .

قال الشيخ تقى الدين : والمختار ، دخول أزواجه في أهل بيته .

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً ، أفضل أهل بيته : على ، وفاطمة ، وحسن ، وحسين . الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء .

<sup>(</sup>١) آية الأحزاب واردة في أزواجه .

قال في الاختيسارات: وظاهر كلام الشيخ تقى الدين في موضع آخر: أن حمزة أفضل من حسن وحسين . واختاره بعضهم .

الرابع: تجوز الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم منفرداً ، على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية أبي داود وغيره . قال الأصفيائي في شرح خطبة الجرق : ولا تختص الصلاة بالأنبياء عندنا ، لقول على الممر «صلى الله عليك » وقدمه في الفروع . وحكى ابن عقيل عن القاضى : أنه لا بأس به مطلقاً . وعمم وقا : لا يصل على غيره الا تبعاً له . حرم به المحد في شرحه ، ومحمم وقعا : لا يصل على غيره الا تبعاً له . حرم به المحد في شرحه ، ومحمم

وقيل: لا يصلي على غيرهم إلا تبعياً له . جزم به الحجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، والنظم . وقدمه ابن تميم ، والرعاية البكيري ، والآداب البكبري . قال في الفروع: وكرهها جماعة .

وقال فى الرعاية : وقيل : يسن الصلاة على غيره مطلقاً . فيحتمل أن يكون موافقاً للمذهب .

وقيل: يحرم . اختاره أبو المعالى . واختار الشيخ تقى الدين منع الشعار . ومحل الخلاف فى غيره صلوات الله وسلامه عليه . أما هو: فإنه قد صح عنه الصلاة على آل أبى أوفى وغيرهم . ولقوله تعالى ( ٩ : ١٠٤ وَصَلِّ عليهم ) .

الخامية: تستحب الصلاة على النبى صلى الله عليـه وسلم فى غير الصلاة وتتأكد كثيراً عند ذكره.

قلت : وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك .

وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : تجب كلا ذكر . اختاره ابن بطة . ذكره عنه ولد صاحب الفروع في شرح المقنع . وقال : ذهب إليه المتقدمون من أصحابنا . واختاره أيضاً الحليمي من الشافعية . ذكره ابن رجب وغيره عنه . والطحاوي من الحنفية . ذكره الحجد في شرحه عنه وغيره . وكذا البزدوي منهم . ذكره ولد صاحب الفروع عنه . وأظن أن اللخمي من المالكية اختاره . وقال الطحاوي أيضاً : تجب في العمر مرة . وحكى ذلك عن أبي حنيفة ، ومالك ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي .

وقال ابن عبد البر والقاضي عياض : هو قول جمهور الأمة .

وقال فى آداب الرعاية الكبرى \_ بعد أن قال : تسن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى غير الصلاة \_ وهى فرض كفاية . انتهى . وتبعه فى الآداب الكبرى .

قوله ﴿ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَعُودُ . فَيَقُولَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمٍ ـ إِلَى آخِرِهِ ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه جماهيرالأصحاب. وعنه التعوذ واجب. حكاها القاضى. وقال أبو عبدالله بن بطة: من ترك من الدعاء المشروع شيئًا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد. وعن أحمد: من ترك شيئًا من الدعاء عمدًا يعيد.

قوله ﴿ وَ إِنْ دَعَا بَمَا وَرَدَ فِي الأَخْبَارِ فَلاَ بَأْسَ ﴾ .

وهذا بلا نزاع . قال الشيخ شمس الدين بن مفلح في حواشيه : المراد بالأخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم . قال في المذهب : لايدعو بما ليس في القرآن والسنة ومَثّل . قال في التلخيص : وليتخير من الأدعية الواردة في الحديث ما أحب ، ولا يدعو في الصلاة بغيرها . انتهى . زاد غيرهم : وأخبار الصحابة أيضاً . قال الشارح وغيره : المراد بالأخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف .

أحدهما: أن يكون الدعاء من أمر الآخرة ،كالدعاء بالرزق الحلال ، والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه ، ولو لم يكن المدعو به يشبه ما ورد. فهذا يجوز الدعاء به فى الصلاة ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الجمهور . منهم القاضى والمصنف ، والحجد فى شرحه ، والشارح ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وابن تميم ، والزركشى . وجزم به فى الفائق .

وعنه لا يجوز . وتبطل الصلاة به فى وجه فى مختصر ابن تميم . قال الشارح : قاله جماعة من الأصحاب ، و يحتمله كلام أحمد . وهو ظاهر كلام الحرق . وجزم به فى المستوعب ، والتلخيص . وقدم أنه لا يدعو بذلك فى الرعايتين ، والحاويين ، القسم الثانى : الدعاء بغير ماورد ، وليس من أمر الآخرة . فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز الدعاء بذلك فى الصلاة . وتبطل الصلاة به . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه . وعنه بجوز الدعاء بحوائج دنياه . وعنه بجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها . كقوله : اللهم ارزقنى جارية حسناه ، وحلة خضراء ، ودابة هملاجة ،

#### فائرتاب

الأولى: يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين ، على الصحيح من المذهب . كاكان الإمام أحمد يدعو لجماعة في الصلاة ، منهم الإمام الشافعي رضي الله عنهم وعنه لا يجوز . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والفائق . وعنه يجوز في النفل دون الفرض . واختاره أبو الحسين .

قلت ; وهو أولى . وعنه يكره . قدمه في الرعاية .

ونحو ذلك .

الثانية : محل الخلاف فيا تقدم : إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب . فإن أنى بها بطلت قولاً واحداً . ذكره جماعة من الأصحاب . قاله في الفروع . وقال أيضاً : ظاهر كلامهم : لا تبطل بقوله « لعنه الله » عند ذكر الشيطان ، على الأصح ولا تبطل صلاة من عوذ نفسه بقرآن للحكي ، ولا من لدغته عقرب . فقال « بسم الله » ولا بالحوقلة في أمر الدنيا . ويأتي ذلك بأتم من هذا عند قوله « وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه » .

قوله ﴿ ثُمَّ يُسَلِّم عَنْ يَمِينِهِ ﴾

الصحيح من المذهب: أن ابتداء السلام يكون حال التفاته . قدمه في

الفروع ، وابن تميم . وابن رزين . وهو ظاهر ماجزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح المجد ، وعجم البحرين .

وذكر جماعة يستقبل القبلة ب « السلام عليكم » و يلتفت « بالرحمة » منهم صاحب التلخيص ، والبلغة ، والمذهب ، ومسبولة الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره ابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته .

ويأتى إذا سلم المأموم قبل سلام الإمام ، هل تبطل الصلاة ، عند قوله فى صلاة الجماعة « و إن ركع ورفع قبل ركوعه » .

## فوائد

الأولى: يجهر به إذا سلم عن يمينه ، ويسر به إذا سلم عن يساره ، على الصحيح من المذهب. ونص عليه . وعليه جهور الأصحاب .

قال فى الرعاية السكبرى: وهو أولى. واختاره الخلال، وأبو بكرعبد العزيز، وأبو بكرعبد العزيز، وأبو حفص المكبرى. وقدمه فى الفروع، وشرح المجد، ومجمع البحرين. وابن تميم، وابن رزين فى شرحه.

وقيل: يسر به عن يمينه ، و يجهر به عن يساره ، عكس الأول اختاره ابن حامد. وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوى الكبير، لثلا يسابقه المأموم في السلام. وقال في الفروع: وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما، و يكون الجهر في الأولى أكثر. وقيل: يسرهما.

تغييم : محل الخلاف فى ذلك : إذا كان إماماً أو منفرداً . قان كان مأموماً أسرها بلا نزاع أعلمه .

وقيل : المنفرد كالمأموم . جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب .

الثانية : يستحب أن يكون التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه . فعله عليه أفضل الصلاة والسلام . وحَدُّه التفاته بحيث يرى خداه ، قاله في التلخيص

والبلغة ، والمستوعب ، والرعاية ، وغيرهم . للأخبار في ذلك (١) .

الثالثة: حذف السلام سنة . وروى عن الإمام أحمد: أنه الجهر بالتسليمة الأولى وإخفاء الثانية .

قال فى التلخيص: والسنة أن تكون التسليمة الثانية أخنى. وهو حذف السلام فى أظهر الروايتين. وروى عنه: أنه لايطوله. ويمده فى الصلاة، وعلى الناس. وجزم به فى المغنى، والشرح، وابن رزين فى شرحه، وغيرهم. قال فى الفروع: ويتوجه إرادتهما. وأطلق الروايتين فى الفروع، وابن تميم.

الرابعة: يستحب جزمه وعدم إعرابه ،

# قوله ﴿ فَإِنْ لَمُ كَيْقُلْ « ورحمة الله » لم يُجْزه ﴾

يعنى أن قوله « ورحمة الله » فى سلامه ركن . وهو المذهب . صححه فى المذهب . قال الناظم : وهو الأقوى . واختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وابن البنا فى عقوده . قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المداية ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والرعايتين . والحاويين . وهو طاهر كلام الأكثر لذكرهم . وهو من مفردات المذهب .

وقال القاضى : يجزيه ، يعنى أن قولها سنة . وهو رواية عن أحمد . اختارها المجد فى شرحه . وقدمه فى الفائق . وأطلقهما فى الفروع ، والمغنى ، والحكافى ، والتلخيص . والبلغة ، والحرر ، والشرح ، وابن تميم ، والزركشى ، وغيرهم . وقيل : هى من الواجبات . اختاره الآمدى . وجزم به فى المنور .

وأما قول « ورحمة الله » في الجنازة ، فنص أحمد: أنه لايجب . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وفيه وجه : لايجزىء بدون ذكر

<sup>(</sup>۱) روى أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة عن ابن مسعود رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن عينه وعن يساره ـ السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ـ حتى يرى بياض خده »

« الرحمة » وقال الحجد فى شرحه: إذا لم نوجبه فى الصلاة المكتوبة فهنا أولى ، و إن أوجبناه هناك احتمل فى الجنازة وجهين .

#### فائرتاد

إمراهم : لو نكس السلام . فقال « عليكم السلام » أو نكس السلام في التشهد فقال « عليك السلام أيها النبي ، أوعلينا السلام ، وعلى عباد الله » لم يجزه على الصحيح من المذهب .

وقيل: يجزيه ، ذكره القاضى . وهما وجهان . ذكرهما القاضى فى الجامع الكبير . وأطلقهما ابن تميم .

الثانية : لو نكر السلام . فقال « سلام عليكم » أو نكس السلام . في التشهد . فقال « عليك السلام أيها النبي » أو « علينا السلام . وعلى عباد الله » لم يجزه على الصحيح من المذهب . قال المجد في شرحه : هذا الصحيح عندنا . وصححه في الفروع وغيره .

وقيل: يجزيه . قدمه في الرعاية ، وشرح ابن رزين . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والفائق . وقيل: تنكيره أولى . قال في الرعاية : وفيه ضعف . وقال ابن تميم وغيره: وفيه وجه ثالث بجزى و مع التنوين . ولا بجزى مع عدمه . ذكره الآمدى تخبيم : ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا يزيد بعد ذكر الرحمة « و بركاته » وهو الأولى . قاله الأصحاب . وقال في المغنى ، والشرح ، وابن تميم ، وغيرهم : إن زاد « و بركاته » فحسن . قال المصنف ، والشارح : والأول أحسن . قال في الرعاية فإن زاد « و بركاته » جاز .

قوله ﴿ وَ يَنُوى بِسَلَامِهِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ . فإن لَمُ ۚ يَنُوجَازَ ﴾ يعنى أن ذلك مستحب . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قال ابن رجب في شرح البخارى : اختاره الأكثر . قال الزركشي :

هو المنصوص المشهور ، إذ هو بعض الصلاة ، فشملته نيتها . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع ، والمغنى ، والحاوى ، وابن تميم ، والفائق وغيرهم . واختاره المجد وغيره .

وقال ابن حامد: تبطل صلاته . يعنى أنها ركن . وهو رواية عن أحمد . ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره . وصححه ابن الجوزى ، وأطلقهما فى الهـداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمستوعب ، والخلاصة .

وقيل : إن سها عنها . سجد للسهو . يعنى أنها واجبة . وجزم به فى الإفادات ، و إدراك الغاية .

قال فى المذهب: واجبة فى أصح الوجهين. وقدمه فى الرعايتين. والحاوى الصغير. قال الآمدى: إن قلنا بوجوبها. فتركها عمداً: بطلت صلاته، و إن كان سهواً صحت، و يسجد للسهو.

### فواثر

الأولى: لو نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة ، والإمام والمأموم جاز . ولم يستحب ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . واختاره الآمدى . وقدمه فى الفروع ، والزركشى ، والفائق . قال فى التلخيص: لم تبطل على الأظهر . وقيل : تبطل للتشريك . وقيل : يستحب ، وقيل : يستحب بالتسليمة الثانية . وقيل : تبطل للتشريك . وقيل : يستحب والمأموم ، ولم ينو الخروج الثائمة : لو نوى بسلامه على الحفظة ، والإمام والماموم ، ولم ينو الخروج فالصحيح من المذهب : الجواز . نص عليه . قال فى الفروع : والأشهر الجواز . وقدمه فى المحرر ، والمذهب ، والمستوعب ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح المجد .

وقيل: تبطل لمحضه كلام آدى . اختاره ابن حامد . وعنه ينوى المأموم بسلامه الرد على إمامه . قال ابن رجب في شرح البخارى : ونص عليه أحمد فى رواية جماعة . قال : وهل هو مسنون ، أو مستحب ، أو جائز ؟ فيه روايتان .

إهراهما: يسن. وهو اختيار أبى حفص العكبرى. ------والثانية: الجواز. وهو اختيار القاضى أبى يعلى، وغيره.

وقال فى روايه ابن هانىء : إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه . قال ، وظاهر هذا : أنه واجب لأنه رد سلام . فيكون فرض كفاية ، إلا أن يقال : إن المسلم فى الصلاة لا يجب الرد عليه ، أو يقال : إنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام . انتهى . قال فى الفروع ، والرعاية : وقيل : تبطل بترك السلام على إمامه . قال ابن تميم : وعنه لا يترك السلام على الإمام فى الصلاة .

وقال أبو حفص العكبرى : السنة أن ينوى بالأولى : الخروج من الصلاة . و بالثانية : الرد على الإمام والحفظة ومن يصلي معه ، إن كان في جماعة .

وقيل: عكسه . قاله في الفروع .

قال ابن تميم – بعد قول أبى حفص – : وفيه وجه ، ينوى كذلك ، إن قلنا الثانية : سنة ، وإن قلنا واجبة : نوى بالأولى الحفظة ، وبالثانية الخروج .

وقال الآمدى: لايختلف أصحابنا أنه ينوى بالأولى الخروج فقط. وفى الثانية: وجهان. أحدها: كذلك. والثانى: يستحب أن يضيف إلى ذلك نية الحفظة ومن معه.

وقال صاحب الإيضاح: نية الخروج فى الأولى إن قلنا الثانية سنة. وفى الثانية إن قلنا الثانية عنه وفى الثانية إن قلنا: هى واجبة . وكذا قال فى المبهج وقال: يستحب أن ينوى الخروج فى الثانية ، وقال بعض أصحابنا: بل فى الأولة .

الثَّالَثُمْ: قال ابن تميم : لو رد سلامه الحاضرون ولم ينو الخروج . فقال ابن مامد : تبطل صلاته ، وجهاً واحداً . وقال غيره : فيه وجهان .

الرابعة: قال فى الفروع: إن وجبت الثانية اعتبرت نية الخروج فيها،واقتصر عليه . وتقدم مايشهد لذلك . وقال ابن رجب فى شرح البخارى : والصحيح : أنه ينوى الخروج بالأولى سراً . إن قلنا يخرج بها من الصلاة ، أو قلنا لايخرج إلا بالثانية . ومن الأصحاب من قال : إن قلنا الثانية سنة نوى بالأولى الخروج . و إن قلنا الثانية فرض نوى الخروج بالثانية خاصة .

تنبير: ظاهر قوله ﴿ و إن كان في مغرب، أو رباعية ، نهض مكبراً إذا فرغ من التشهد الأول ﴾ أنه لا يرفع يديه إذا نهض مكبراً . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وعنه يرفعهما . اختاره الحجد ، والشيخ تتى الدين ، وصاحب الفائق ، وابن عبدوس فى تذكرته . قال فى الفروع : وهو أظهر .

قلت: وهو الصواب. فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام «أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول » رواه البخارى وغيره. وهو من للفردات. قوله ﴿ إِلاَّ أَنَّهُ لا يَجْهَرُ ، وَلَا يَقْرَأُ شَيْئًا بَعْدَ الفَ آيحة ﴾

لا يجهر فى الثالثة والرابعة بلا نزاع . ولا يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً من القرآن ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يسن . ذكرها القاضى فى شرحه الصغير ، والقاضى أبى الحسين فى فروعه .

فعلى المذهب: لا تكره القراءة بعد الفاتحة ، بل تبساح ، على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع وغيره وصححه .

فَا مُرِةً: النفل في الثالثة والرابعة كالفرض في ظاهر كلام الأصحاب. قاله في الفروع. وقال أيضاً: فيما إذا شفع المغرب برابعة في إعادتها يقرأ بالحمد وسورة كالتطوع. نقله أبو داود. وقطع به ] المجد في شرحه وغيره. قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين. وعنه يكره. ولعله أولى.

قوله ﴿ ثُمَّ يَجُلُسُ فِي النَّسَهُ لِدِ الثَّانِي مُتُورً كُمَّ ، يَفْرِ شُ رِجْلَهُ اليُسْرِي وَيَخْمَلُ الْيَتَيَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَخْمَ ، والحَرِد ، والمذهب وغيرهم . المذهب : ماقاله المصنف هنا . جزم به في الفروع ، والحرر ، والمذهب وغيرهم . وقدمه ابن تميم ، وصاحب [ الشرح و] الرعاية ، والحاوى ، وغيرهم . وقال الحرق : إذا جلس للتشهد الأخير تورك ، فنصب رجله والحيني ، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فحذه المينى ، وجعل أليتيه على الأرض . واختاره القاضى ، والحجد في شرحه ، وصاحب الحاوى .

قال المصنف: فأيهما فعل فحسن. وقال فى الرعاية الكبرى: وقيل يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن، ويقعد على أليتيه، أو يجعل فحذ رجله اليمنى على باطن قدم رجله اليسرى، ويقعد على أليتيه. وقيل: أو يؤخر رجله اليسرى، ويجلس متوركا على شقه الأيسر، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فحذه وساقه.

تنبير: ظاهر قوله ﴿ ثم يجلس فى التشهد الثانى متوركا ﴾ أنه سواء كان من رباعية ، أو ثلاثية . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه لايتورك فى المغرب .

فاسرة: لو سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية ، تورك بلا خلاف أعلمه . ونص عليه . و إن كان من ثنائية : فهل يتورك أو يفترش ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .

أمرهما: يفترش. وهو الصحيح . قال المجد في شرحه : هو ظاهر كلام المحد . قال : وهو أصح . قال في مجمع البحرين : افترش في الأصح . وقدمه في المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثاني : يتورك . اختاره القاضي . ويأني ذلك أيضاً في آخر باب

سجود السهو . ويأتى أيضاً تورك المسبوق فى باب صلاة الجماعة عند قوله « وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته » .

قوله ﴿ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي ذَٰلِكَ ، إِلاَّ أَنَهَا تَجُمْعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ . وكذا في بَقيَّة الصَّلَاةِ بلا نِزَاعِ . وَتَجْلِسُ مُتربِّمَةً أَوْ تَسْدِلَ رَجْلَيْهِمَا فَتَجْمَلْهَا فِي جَانِب يَمِينُهَا ﴾

فظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب: أنها مخيرة بين السدل والتربع، وقدمه في الحاويين، والرغايتين. لكن قالا: تجلس متربعة، أو متوركة والمنصوص عن الإمام أحمد: أن السدل أفضل. وجزم به ابن تميم، والمجد في شرحه ومجمع البحرين. وحكاه رواية في الرعايتين، والحاويين. واختاره الخلال. واقتصر عليه الزركشي. وجزم في الوجيز، والمنور، والمنتخب، وغيرهم: أنها تجلس متربعة.

وَأَمَا إِسْرَارِهَا بِالقَرَاءَةُ : فَتَقَدَمُ عَنْدَ قُولُهُ ﴿ وَ يَجْهُرُ الْإِمَامُ بِالقَرَاءَةُ فَى الصبح ﴾ . قُولُهُ ﴿ وَهَلُ يُسَنُّ لَهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ ؟ على روايتين ﴾ .

وأطلقهما فى الشرح ، والحاويين ، والمذهب . وهما فيه وجهان .

الثانية: لا يسن . جزم به فى الوجيز ، والإفادات ، والتسهيل . واختاره السائية : لا يسن . جزم به فى الوجيز ، والإفادات ، والمداية ، وإدراك الغاية ، لعدم استثنائه .

وعنه ترفعهما قليلا . اختاره أبو بكر . و إليه ميل الحجد فى شرحه . فإنه قال : هو أوسط الأقوال . وعنه يجوز . وعنه يكره . قال فى المستوعب : وهل يسن لها رفع اليدين ؟ توقف أحمد .

فَائْرَهُ : الخَنْيُ المشكل كالمرأة . قاله ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته .

# نْمَبِهِ : قُولِهِ ﴿ وَيُكْرَهُ الْأَلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ ﴾ .

مقيد بما إذا لم يكن ثم حاجة . فإن كان ثم حاجة ، كما إذا اشتد الحرب ونحوه لم يكره . ومقيد أيضاً بما إذا كان يسيراً . فأما إن كان كثيراً ، مثل إن استدار بجملته أو استدبرها . فإن صلاته تبطل بلا نزاع .

قلت : و يستثنى من عموم ذلك مسألة . وهى ما إذا استدار بجملته ، وكان داخل البيت الحرام . فإنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع . فيعابى بها .

وقد يستثنى أيضاً: ما إذا اختلف اجتهاده وهو فى الصلاة . فإنه يستدير إلى جهة ما أداه اجتهاده إليها ، لكن يمكن أن يقال : هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا استدار عن القبلة .

تغييم : ظاهر قوله « و يكره الالتفات في الصلاة » أنه لو التفت بصدره مع وجهه : أنها لا تبطل . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم ابن عقيل ، والمصنف ، وغيرها . وقدمه في الفروع . وذكر جماعة أنها تبطل . وجزم به ابن تميم

قوله ﴿ وَرَفْعُ بَصرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ﴾

يعني يكره . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وقيل : تبطل به وحده . ذكره في الحاوي وغيره .

تنبير: يستنى من ذلك: حالة التَّجَشِّى. فإنه يرفع رأسه إلى السماء. نص عليه فى رواية مهنا وغيره: إذا تجشأ وهو فى الصلاة ينبغى أن يرفع وجهه إلى فوق. لثلا يؤذى من حوله بالرائحة. ونقل أبو طالب: إذا تجشأ وهو فى الصلاة. فليرفع رأسه إلى السماء، حتى يذهب الربح، وإذا لم يرفع آذى من حوله من ربحه. قلت: فيعانى مها.

## قوله ﴿ وَ الْإِقْعَاءُ فِي الجُلُوسِ ﴾

يعنى يكره . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه سنة . اختاره الخلال . وعنه جائز . نَسِيم : الصحيح من المذهب : أن صفة الإقعاء ماقاله المصنف ﴿ وهو أن يُسِيم : يفرش قدميه ، و يجلس على عقبيه ﴾ وجزم به فى الفروع وغيره .

وقال فى المستوعب وغيره : هو أن يقيم قدميه ، و يجلس على عقبيه ، أو يجلس على أليتيه و يقيم قدميه .

وقال فى المحرر وغيره : هو أن يجلس على عقبيه أو بينهما ، ناصباً قدميه . قوله ﴿ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّى وَهُوَ حَاقِنْ ﴾

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين ، وعنه يعيد إن أزعجه . وذكر ابن أبي موسى : أنه الأظهر من قوله . وحكاها في الرعاية قولا .

قال فى النكت: ولم أجد أحداً صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك ، ولا من طرأ عليه الأكل فى أثناء الصلاة . واستدل لذلك بمسائل فيها خلاف ، فحرَّج منها وجهاً بالكراهة .

فَائْرَةَ: يَكُرُهُ أَنْ يَصَلَّى مَعَ رَبِحَ مُحْتَبِسَةً ، عَلَى الصَّحِيحَ مَنَ المُذَهِبِ.

وقال فى المطاع : هى فى معنى مدافعة أحد الأخبثين ، فتجىء الروايات التى فى المدافعة هنا .

وذكر أبو المعالى كلام ابن أبى موسى فى المدافعة : أن الصلاة لاتصح . قال : وكذا حكم الجوع المفرط ، والعطش المفرط . واحتج بالأخبار (١) . قال فى الفروع : فتجئ الروايات . قال : وهذا أظهر . وكذا قال أبو المعالى : يكره ما يمنعه من إتمام الصلاة بخشوعها ، كحر و برد . وجزم به فى الفروع فى مكان . وقال فى الروضة \_ بعد ذكر أعذار الجمعة والجماعة \_ لأن من شرط صحة الصلاة : أن يعى الروضة \_ بعد ذكر أعذار الجمعة والجماعة \_ لأن من شرط صحة الصلاة : أن يعى

<sup>(</sup>١) روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول « لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان » .

أفعالها ويعقلها . وهذه الأشياء تمنع ذلك . فإذا زالت فعلما على كال خشوعها وفعلها على كال خشوعها بعد فوت الجاعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كال خشوعها.

## قوله ﴿ أَوْ بِحَضْرَة طَعَامٍ تَتُوقُ نَفْسُه إِلَيه ﴾

هكذا قال كثير من الأصحاب. قال الزركشي: المنع على سبيل الكراهة عند الأصحاب. وقال في الفروع: ويكره ابتداؤها تائقا إلى طعام، وهو أولى. قال ابن نصر الله: و إن كان تائقاً إلى شراب أو جماع ما الحكم؟ لم أجده، والظاهر: الكراهة. انتهى.

قلت: بل ها أولى بالكراهة .

تغبير : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه يبدأ بالخلاء والأكل ، و إن فاتته الجاعة . وهو كذلك .

## قوله ﴿ وَالتَّرَوْحِ ﴾

يعنى يكره . وهو مقيد بما إذا لم تكن حاجة . فإن كان ثمَّ حاجة ، كغم شديد ونحوه ، جاز من غير كراهة . نص عليه . وجزم به فى الفروع وغيره . وهو من المفردات . وقال فى الرعاية : و يكره تروحه . وقيل : يسيراً لغم أو حزن . ولعله يعنى لا يكره .

تفبيم :مراده هنا بالتروح : أن يروح على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك. وأما مراوحته بين رجليه فمستحبة . زاد بعضهم : إذا طال قيامه ، و يكره كثرتها . لأنه من فعل اليهود .

## قوله ﴿ وَلُهُ رَدُّ المَارِّ -بَيْنَ يَدَيه ﴾

الصحيح من المذهب: أنه يستحب له رد المارّ بين يديه ، سواء كان آدمياً أو غيره ، وعليه الأصحاب . وتنقص صلاته إن لم يرده . نص عليه . وحمله القاضى ــ وتابعه فى الفائق وغيره ــ على تركه قادراً . وعنه يجب رده . والمراد إذا لم يغلبه . وعنه يرده فى الفرض .

تفييم: ظاهركلام المصنف: أن له رده ، سواءكان المــارّ محتاجاً إلى المرور أولاً ، وهو أحد الوجهين . وجزم به ابن الجوزى فى المذهب .

والصحيح من المذهب: أنه لا يرده . قطع به جماعة . منهم الحجد في شرحه ، وابن حمدان في رعايته الكبرى ، والفائق . وقدمه في الفروع .

## فوائر

منها : يحرم المرور بين المصلى وسترته ، ولو كان بعيداً عنها ، على الصحيح من المذهب . قال في النكت : قطع به جماعة ، منهم ابن رزين في شرحه ، والكافي

قال فى تجريد العناية: و يحرم على الأصح. وقدمه فى الفروع. وقال القاضى، وابن عقيل فى الفصول، وصاحب الترغيب وغيرهم: يكره. وجزم به فى المستوعب، والرعاية الكبرى.

ومنها: يحرم عليه أيضاً المرور بين يدى المصلى قريباً من غير سترة ، على الصحيح من المذهب . جزم به فى الكافى وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقيل يكره . قدمه فى الرعاية الكبرى .

ومنها : القرب هنا : ثلاثة أذرع ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

قال الحجد في شرحه: هذا أقوى عندى . وقدمه في الفروع ، والرعاية السكبرى، وتجريد العناية ، والفائق . وقيل : العرف . وقيل : ماله المشي إليه لقتل الحية ، على ما يأتى قريباً . اختاره المصنف وغيره .

وقال فى الرعاية الصغرى ، والحاويين : و إن مر بقر به عن ثلاثة أذرع ، أو ماله المشى إليه .

تغبير: ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب: أن مكة كغيرها في السترة والمرور. وهو إحدى الروايتين. قال في النكت: قدمه غير واحد. وقدمه هو في حواشيه. وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع.

والرواية الثانية : جواز المرور بين يديه فى مكة من غير سترة ولا كراهة . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به الحجد فى شرحه ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والنظم ، وابن رزين . واختاره المصنف وغيره . وقدمه ابن تميم ، وصاحب الفائق . وأطلقهما فى الفروع .

قال فى الرعاية الكتبرى: ومن مرّ بقر به دون ثلاثة أذرع ولا سترة له. أو مر دون سترته ، فى غير المسجد الحرام ، ومكة . وقيل : والحرم . وقال فى موضع آخر : وله رد المار أمامه دون سترته . وقيل : يرده فى غير المسجد الحرام . ومكة . وقيل : والحرم . وقيل : وفيهما . انتهى .

وقال المصنف، وتابعه الشارح، وصاحب الفائق، وغيرهم: الحرم كمكة. قال في النكت: ولم أعلم أحداً من الأصحاب قال به.

#### فائرة

حيث قلنا : له رد الملر ، وركدَّه فأبى . فله دضه ، فإن أصر فله قتاله . على الصحيح من المذهب ، والروايتين . وعنه ليس له قتاله .

ومتى خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ، و يضمنه إن كرره ، على الصحيح من المذهب . والروايتين فيهما . وعنه له تـكرار دفعه . ولا يضمنه .

قوله ﴿ وَعَدُّ الآي ، والتسبيح ﴾ .

له عد الآی بأصابعه . علی الصحیح من المذهب . وعلیه أكثر الأصحاب وقطع به كثیر منهم . وقیل : یكره . ذكره الناظم .

وله عد التسبيح من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب . قال أبو بكر : هو فى معنى عد الآى . قال ابن أبى موسى : لا يكره . فى أصح الوجهين . قال فى الرعاية الصغرى : له عد التسبيح فى الأصح .

قال المجد فى شرحه \_ وتبعه فى مجمع البحرين \_ : لا يكره عند أصحابنا . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى الهداية ، والخلاصة ، والكافى ، والمحرر ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والحاويين ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه فى المستوعب ، والنظم ، والرعاية الكبرى .

والرواية الأخرى: يكره. قال الناظم: هو الأجود. وهو ظاهر كلامه فى الوحيز، لعدم ذكره فى المباح. وقدمه فى الفائق، وابن تميم، وقالا: نص عليه. وصححه ابن نصر الله فى حواشيه. وهو ظاهر كلامه فى المفنى. وأطلقهما فى الفروع، والمذهب.

قال الشارح: قد توقف أحمد فى ذلك . قال ابن عقيل: لا يكره عد الآى ، وجهاً واحداً . وفى كراهة عد التسبيح وجهان .

قُولِهِ ﴿ وَلَهُ قَتْلُ الْحُيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْقَمْلَةِ ﴾ .

بلا خلاف أعلمه بشرطه ، وله قتل القملة من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب . وعنه يكره . وعند القاضى : التغافل عنها أولى . وعنه يصرها فى ثو به . وقال القاضى : إن رمى بها جاز .

#### فائدة

إذا قتل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين ، كالبصاق . اختاره القاضي . وقيل : يكره . وقيل : لا يجوز . وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع ، وابن تميم ، وابن حمدان في الكبرى .

قلت: و يحتمل أن لا يجوز دفنها ، إن قيل بنجاسة دمها . ولهذا قال ابن عقيل

فى الفصول وغيره: أعناق المسجد كظاهره فى وجوب صيانته عن النجاسة، ولعله مراد القول بعدم الجواز.

قوله ﴿ فَإِنْ طَالَ الْفَعْلُ فِي الْصَالَاةِ أَ بُطَلَما ، عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهُوا ﴾ . وهذا المذهب ، وعنه لا يبطلها وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وعنه لا يبطلها إلا إذا كان عمداً . اختاره المجد . لقصة ذى اليدين . فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام « مشى وتكلم ودخل منزله » وفي رواية « ودخل الحجرة » ومع ذلك بنى على صلاته . وقيل : لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم . قال ابن تمم : ومع الجهل بتحريمه لا تبطل ، قاله بعض أصحابنا . والأولى جعله كالناسى . قوله ﴿ إِلا أَنْ يَفْعَلُهُ مُتَقَرِّقًا ﴾ .

يعنى أنه لو فعل أفعالا متفرقة ، وكانت بحيث لوجمعت متوالية ككانت كثيرة : لم تبطل الصلاة بذلك ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقيل : تبطل ، وأطلقهما ابن تميم ، والفائق .

## منيهان

الأول: مراده بقوله «فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها» إذا لم تكن ضرورة. فإن كان ثم ضرورة ، كالة الخوف ، والهرب من عدو ، أو سيل ، أو سبع ، ونحو ذلك : لم تبطل بالعمل الكثير . قاله الأصحاب . وعكر في المذهب ومسهوك الذهب من الضرورة : إذا كان به حِكة لا يصير عنه . ويأتي ذلك في كلام المصنف في صلاة الخوف .

التأنى: يرجع فى طول الفعل وقصره فى الصالاة إلى العرف . ثما عد فى العرف كثيراً فهو كثير . وما عد فى العرف يسيراً فهو يسير . وهذا المذهب . اختاره القاضى وغيره . وجزم به فى الوجيز ، والمذهب ، والنظم ، والمصنف فى هذا الكتاب فى باب سجود السهو . وقدمه فى الفروع ، والفائق .

وقال فى الفروع: و يتوجه أن يكون العرف عند الفاعل. وقيل: قدر الكثير ما خُيِّل للناظر أنه ليس فى صلاة.

وقال ابن عقيل: الثلاث في حد الكثير. قال في الفائق: وهو ضعيف لنص أحمد فيمن رأى عقر باً في الصلاة: إنه يخطو إليها و يأخذ النعل ويقتلها و يرد النعل إلى موضعها. وهي أكثر من ثلاثة أفعال. وأطلقهن ابن تميم.

وقيل: اليســيركفعل أبى بَرْزة حين مشى إلى الدابة ، وقد انفلتت (١) وما فوقه كثير.

## فوائد

الأولى: إشارة الأخرس كالعمل ، سواء فهمت أو لا . ذكره ابن الزاغونى وذكر أبو الخطاب معناه . وقال أبو الوفاء: إشارته المفهومة كالكلام تبطل الصلاة إلا بردِّ السلام .

الثانية: عمل القلب لايبطل الصلاة ، و إن طال . على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : يبطل إن طال . اختاره ابن حامد ، وابن الجوزى . قاله الشيخ تقى الدين . قال : وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه .

الثالثة: لا تبطل الصلاة بإطالة النظر في كتاب إذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع وغيره.

<sup>(</sup>١) روى البخارى عن الأزرق بن قيس قال «كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ، مع المهلب بن أبى صفرة . فبينا أنا على حرف نهر إذا رجل يصلى ، وإذا لجام دابته يده ، فجعلت الدابة تنازعه ، وجعل يتبعها \_ قال شعبة : هو أبو برزة الأسلى \_ قال : وجعل رجل من الحوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ . فلما انصرف الشيخ قال : إنى سمعت قولكم ، وإنى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات ، أو شمان غزوات . وشهدت تيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأن كنت أرجع مع دابتي أحب إلى من أن أدعها تذهب إلى مألفها ، فيشق على "

قال المصنف وغيره: هذا المذهب . وقد روى عن الإمام أحمد: أنه فعله . وقيل : تبطل . قاله جماعة من الأصحاب . منهم ابن حامد . وأطلقهما ابن تميم . الرابعة : قال في الفروع : لا أثر لعمل غيره . في ظاهر كلامهم ، كصبي مص ثدى أمه ثلاثاً فنزل لبنها .

قوله ﴿ وَ يُكُرُّهُ تَكُرَّارُ الْفَاتِحَةِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: تبطل. وهو رواية في الفائق وغيره. وأطلقهما في الرعاية الكبرى.

قوله ﴿ وَالْجُمْعُ بَيْنَ سُورٍ فِي الْفَرْضِ ﴾ .

يعنى يكره . وهذا إحدى الروايات عن أحمد . نقلهـــا ابن منصور . وجزم به فى المذهب . وقدمه فى الهداية ، والتلخيص .

وعنه لا يكره . وهو المذهب . رواه الجماعة عن أحمد .

قال أبو حفص: العمل على مارواه الجماعة لا بأس. وصححه القاضى وغيره. وجزم به فى الوجيز، وغيره. وقدمه فى الفروع، والمحرر، والنظم، وغيرهم.

قال الناظم عن الأول: وهو بعيد، كتكرار سورة فى ركعتين، وتفريق سورة فى ركعة. سورة فى ركعة. فى ركعة. فى ركعة فى ركعة فى ركعة فى ركعة فى أنه لا يستحب الزيادة على سورة فى ركعة فى ذكره غير واحد. واقتصر عليه فى الفروع. وأطلقهما فى الهادى، والشارح، والفائق. وعنه تكره المداومة.

قُولِه ﴿ وَلاَ يُكْرَهُ فِي النَّفْلِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: يكره. وهو غريب بعيد.

قوله ﴿ وَلاَ يُكْرَهُ قَرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّورِ وَأَوْسَاطِهَا ﴾ .

هذا المذهب. نقله الجماعة. وعليه الأصحاب. وعنه يكره مطلقاً. وعنه تكره المداومة. وعنه يكره أوساط السور دون أواخرها.

## فوائر

منها: لا يكره قراءة أوائل السور. وقيل: أواخرها أولى.

ومنهًا: يكره قراءة كل القرآن في فرض ، لعدم نقله ، وللإطالة . على الصحيح من المذهب. وعنه لا يكره .

ومنها: قال فى الفروع: وظاهر كلامهم لا يكبره ملازمة سورة، مع ناعتقاد جُواز غيرها. قال: ويتوجه احتمال وتخريج، يعنى بالكراهة، لعدم نقله.

قلت : وهو الصواب .

قولِه ﴿ وَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا أُرْ لِمَ عَلَيْهِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يفتح عليه إن طال و إلا فلا. وعنه يفتح عليه إن طال و إلا فلا. وعنه يفتح عليه في النفل جاز، و إن كان في النفل جاز، و إن كان في الفرض جاز في المفاتحة، ولم يجز في غيرها .قال في الفروع : وظاهر المسألة لا تبطل ، ولو فتج بعد أخذه في قراءة غيرها .

### تنبهاد

الرّول: عوم قوله « وله أن يفتح على الإمام » يشمل الفاتحة وغيرها ، وأنه لا يجب أما في غير الفاتحة : فالا يجب بلاخلاف أعلمه . وأما في الفاتحة : فالصحيح من المذهب \_ وغليه جماهير الأصحاب \_ وجوب الفتح عليه . وقيل : لا يجب ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

الثانى : الألف واللام فى قوله « وله أن يفتح على الإمام » للعهد، أى إمامه فلا يفتح على غير إمامه . نص عليه . سواء كان مصلياً أو قارئاً ، لكن لو فتح عليه لم تبطل صلاته ، على للصحيح من المذهب . ويكره . وعنه تبطل . وصححه فى المذهب . وقيل : تبطل لتجرده للتفهيم . اختاره القاضى . وكذا إذا عطس فحمد الله ، على ما يأتى قريباً ، لا تبطل . وهو من المفردات .

فاترة: لوأرتج على المصلى فى الفاتحة ، وعجز عن إيمامها ، فهو كالعاجز عن القيام في الناء الصلاة . يأتى بما يقدر عليه ، ولا يعيد . ذكره ابن عقيل فى الفصول .

قال فى الفروع: ويؤخذ منه: ولوكان إماماً. والمذهب: أنه يستخلف. وعليه جماهير الأصحاب. ويأتى ذلك فى صلاة الجماعة فى إمام الحى العاجز عن القيام.

## تنبيهاد

بلانزاع . ولا يضر ولو كثر . و يكره له التصفيق ، وتبطل الصلاة به إن كثر .

الثّانى : ظاهر قوله ﴿ و إن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى ﴾ أن ذلك مستحب فى حقها . وهو صحيح . لكن محله أن لا يكثر . فإن كثر بطلت الصلاة . فلو سبحت كالرجل كره . نص عليه . وقيل : لا يكره . قال ابن تميم : قاله بعض أصحابنا . قال فى الفروع : وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب . قال : ولعله غير مراد . وتبطل به لمنافاته الصلاة .

## قوائر

منها: قال فى الفروع: وفى كراهة التنبيه بنحنحة روايتان. وأطلقهما هو والمصنف فى المغنى، والشارح.

قلت : الصواب الكراهة . ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي القروع قال : أظهرها يكره .

والثانية : لا يكره . وقدمه ابن رزين . قال : وهو أظهر .

ومنها: لا يكره تنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وتسبيح. وقدمه في الفروع ، وابن تميم . وقال : وعنه تبطل بذلك ، إلا في تنبيه الإمام والمار بين يديه . قال في الفروع : إلا أنها لا تبطل بتنبيه مار بين يديه .

ومنها: لو عطس ، فقال « الحمد لله » أو لسعه شيء ، فقال « بسم الله » أو سمع ، أو رأى ما يعمه . فقال « إنا لله و إنا إليه راجعون » أو رأى ما يعمه فقال « إنا لله و إنا إليه راجعون » أو رأى ما يعمه فقال «سبحان الله » ونحوه : كره ذلك ، على الصحيح من المذهب . وقيل : ترك الحمد للماطس أولى . نقل أبو داود : يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ، ونقل صالح : لا يعمه ي رفع صوته بها . انتهى .

ولا تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية الجماعة في من عليه فى رواية الجماعة فيمن عطس فحمد الله . ونقل ههنا فيمن قيل له فى الصلاة «ولد لك غلام» فقال : « الحمد لله » أو « دهب كيسك» فقال « لا إله إلا الله » أو « دهب كيسك» فقال « لاحول ولا قوة إلا بالله » فقد مضت صلاته . وقدمه فى المغنى، والشرح، والفروع ، وابن تميم وصححه . وعنه تبطل .

وكذا لو خاطب بشىء من القرآن ، مثل أن يُستأذن عليه . فيقول « ادخلوها بسلام » أو يقول لمن اسمه يحيى « يا يحيى خذ الكتاب » ونحو ذلك ، خلافاً ومذهبا . وصحح الصحة ابن تميم وغيره .

وقال القاضى : إن قصد بما تقدم من ذلك كله الذكر فقط : لم تبطل . و إن قصد خطاب آدى بطلت . و إن قصدهما فوجهان .

وقال القاضى فى التعليق وغيره: ويتأتى الخلاف أيضاً فى تحذير ضرير من وقوعه فى بئر ونحوه، وتقدم إذا نبه غير الإمام.

قوله ﴿ وَ إِنْ بَدَرَهُ البُّصَاقُ بَصَقَ فِي ثُوْبِهِ ﴾ .

يعنى إذا كان فى المسجد و بدره البصاق فلا يبصق إلا فى ثو به . وهـذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . واختار المجد جوازه فى المسجد ودفنه فيه .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ جَازَ أَنْ يَبْضُقَ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمه ﴾ . وكذا قال فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والفائق ، وغيرهم ، بل أكثر الأصحاب .

فظاهره: سواء كان قدمه اليمني أو اليسرى . وهو الصحيح . وقدمه فى الفروع . وقال جماعة من الأصحاب: يبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى . وجزم به فى المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوى الكبير .

### نسهال

الرَّول : قوله « و إن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه » قال في الرعاية الكبرى ، والحاوى الكبير ، وغيرهما : لكن إن كان يصلى ففي ثو به أولى . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .

وقال المجد فى شرحه: إن كانخارج المسجد جاز الأمران، وفى البقعة أولى. لأن نظافة البدن والثياب من المستقذرات الطاهرات مستحب. ولم يعارضه حرمة البقعة.

وقال فى الوجيز: ويبصق فى الصلاة والمسجد فى ثوبه، وفى غيرهما عن يساره. فظاهره: أنه لا يبصق عن يساره إذا كان يصلى خارج المسجد. ولعله أراد أنه كالأولى ، كما قال فى الرعاية والحاوى ، وإلا فلا أعلم له متابعاً.

النافى : مفهوم قوله «جاز أن يبصق عن يساره ، أو تحتقدمه » أنه لا يبصق عن يمينه ولا أمامه . وهو صحيح . فإن المذهب لا يختلف أن ذلك مكروه .

قوله ﴿ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ ، مثل آخِرَة الرَّحْل ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وأطلق في الواضح الوجوب.

قوله ﴿ مثل آخرة الرحل ﴾ .

قال الإمام أحمد والأصحاب: يكون طولها ذراعًا ، وعرضها لاحد له . قال

ابن تميم وغيره : وعنه مثل عظم الذراع . وقال في الرعايتين . وقيل : عُلُوُّ شِبر ، زاد في الرعاية الكبرى . وقيل : ثلاثة أصابع . قال في الحاوى الصغير : وهو علو شبر .

#### فائزناد

الأولى: تكفى السترة ، سواء كانت من جدار قريب ، أو سارية ، أو جاد غيره ، أو حربة ، أو شجرة . نص عليه . أو عصا ، أو إنسان ، أو حيوان بهيم طاهر ، غير وجهيهما . ويكره إلى وجه آدمى . نص عليه . وفى الرعاية : أو حيوان غيره . قال فى الفروع : والأول المذهب ، أو لبنة ونحوها ، أو مخدة ، أو شيء شاخص غير ذلك فى الفضاء ، كبعير أو رحله . فإن تعذر ذلك فعصا ملقاة عرضا . نص عليه ، أو سوط ، أو سهم ، أو مصلاه الذى تحته ، أو خيط ، أو ما اعتقده سترة . فإن تعذر غر رُ العصى وَضَعها .

الثانية : عرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد . قال فى الرعاية وغيرها : يستحب ذلك . ويستحب أيضاً القرب من سترته ، بأن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع من قدميه . نص عليهما .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ خَطَّ خَطًّا ﴾ .

هذا اللذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يكره الخط.

فعلى المذهب : يكون مثل الهلال . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقال غير واحد من الأصحاب: يكني طولا .

#### فائرناد

الأولى: السترة المغصوبة والنجسة فى ذلك كغيرهما. قدمه فى الرعاية الكبرى وقيل: لا تفيد شيئًا. وجزم ابن رزين فى شرحه فى المفصوبة.

قلت: الصواب أن النجسة ليست كالمفصوبة .

وأطلقهما فى المفصوبة فى الرعاية الصغرى ، والمغنى ، والشرح ، والحاويين ، والفروع ، وقال : فالصلاة إليها كالقبر . قال صاحب النظم : وعلى قياسه سترة الذهب .

قال فى الفروع: ويتوجه معها: لو وضع المار سترة ومرً ، أو تستر بدابة جاز. قال الشارح: أصل الوجهين إذا صلى فى ثوب مفصوب على ما تقدم. قال فى الكافى: الوجهان هنا، بناء على الصلاة فى الثوب المفصوب.

قلت : فعلى هذا لايكون ذلك سترة .

الثانية : سترة الإمام سترة لمن خلفه . وسترة المأموم لاتكنى أحدها ، بل لا يستحب له سترة . وليست سترة له . وذكر الأصحاب أن معنى ذلك : إذا مر ما يبطلها . قال فى الفروع ، فظاهره : أن هذا فيما يبطلها خاصة ، وأن كلامهم فى نهى الآدمى عن المرور على ظاهره .

وقال صاحب النظم: لم أجد أحداً تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدى المأمومين. فيحتمل جوازه ، اعتباراً بسترة الإمام لهم حكما. و يحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال. لما فيه من المشقة على الجميع.

قال في الفروع ومراده: عدم التصريح به ، وقال: احتجــاجهم بقضية ابن عباس والبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه \_ عليه أفضل الصلاة والســلام \_ فدار ها حتى التصقت بالجدار فمرت من ورائه (۱) ، مختلف على وجهين . والأول أظهر . قال ابن نصر لله في حواشي الفروع: صوابه الثاني أظهر . لأنه محل وفاق الشافعية . أغنى عموم: سترة الإمام سترة لما يبطلها ولغيره ، كرور الآدمي ، ومنع

<sup>(</sup>۱) روى البخارى ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس قال « أقبلت راكباً على أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمنى إلى غير جدار . فمررت بين يدى بعض السف .فنزلت . وأرسلت الأتان ترتع . فدخلت في الصف . فلم ينكر ذلك على أحد »

المصلى المار . انتهى . وقال ابن تميم : من وجد فرجة فى الصف قام فيها إذاكانت بحذائه فإن مشى إليها عرضاً كره . وعنه لا .

قوله ﴿ وَإِن لَمْ تَكُنْ سُتْرَةٌ فَمَرَّ ابْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ

لاأعلم فيه خلافاً من حيث الجلة . وهو من المفردات . وتقدم قريباً جملة من أحكام المرور ، عند قوله « وله رد المار » .

#### فائرتاب

الرَّولَى « الأسود البهيم » هو الذى لالون فيه سوى السواد . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال في الفروع ، في باب الصيد : هو ما لابياض فيه . نص عليه . وقيل : لا لون فيه غير السواد . انتهى .

وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيماً. وتبطل الصلاة بمروره . اختاره الحجد في شرحه . وصححه ابن تميم .

قال في المغنى والشرح: لوكان بين عينيه نكتتان مخالفان لونه، لم يخرج بهما عن اسم «البهيم» وأحكامه. وأطلقهما في الفائق. ويأتى ذلك في باب الصيد أيضاً.

الثانية « البهيم » فى اللغة هو الذى لايخالط لونه لون آخر . ولا يختص ذلك بالسواد . قاله الجوهري وغيره .

## قوله ﴿ وَفِي الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ رَوَا يَتَأَنَّ ﴾

وأطلقهما فى الهداية ، وخصال ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاويين ، والعابتين ، والفائق ، والفروع ، ونهاية ابن رزين .

إمراهما: لاتبطل. وهي المذهب. نقلها الجماعة عن الإمام أحمد. وجزم به في الخرق، والمبهج، والوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب. قال في المغنى:

هى المشهورة. قال فى الكافى: هذا المشهور. قال الزركشى: هى أشهرها. واختاره ابن عبدوس فى تذكرته، وصححه فى التصحيح، ونظم نهاية ابن رزين. قال فى الفصول: لا تبطل، فى أصح الروايتين. وقدمه فى المغنى، والكافى، و إدراك الغاية.

والرواية الثانية: تبطل . اختارها المجد ، ورجحه الشارح . وقدمه فى المستوعب وابن تميم ، وحواشى ابن مفلح . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . واختاره الشيخ تقى الدين . وقال : هو مذهب أحمد .

تنبير: مراده بالحمار الحمار الأهلى. وهو الصحيح. وعليه أكثر الأصحاب. وفي حمار الوحش وجه: أنه كالحمار الأهلى. ذكره أبو البقاء في شرح الهداية، وقدمه في الرعاية الكبرى.

وقال في النكت: اسم الحمار إذا أطلق، إنما ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعال ، وهو الأهلى . هذا هو الظاهر . ومن صرح به من الأصحاب فالظاهر أنه صرح بمراد غيره . فليست المسألة على قولين ، كا يوهم كلامه في الرعاية انتهى . قلت: وليس الأمركما قال . فقد ذكر أبو البقاء في شرحه وجهاً بذلك ، كا تقدم . وذكره العلمة ابن رجب في قاعدة تخصيص العموم بالعرف . قال : وللمسألة نظائر كثيرة ، مثل ما لو حلف لايا كل لحم بقر . فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش ؟ على وجهين . ذكرهما في الترغيب . وكذا لو حلف لا يركب حماراً وحشياً ، هل يحنث أم لا ؟ على وجهين . وكذا وجوب الزكاة في بقر الوحش وما أشبه . انتهى . فالوجه له وجه حسن .

#### فوائد

الأولى: قال في النكت: ظاهر كلام الأصحاب: أن الصغيرة التي لايصدق عليها أنها امرأة لاتبطل الصلاة بمرورها. وهو ظاهر الأخبار. قال: وقد يقال: تشبه خاوة الصغيرة بالماء، هل يلحق بخاوة المرأة ؟ على وجهين. انتهى.

قلت : المذهب أنه لا تأثير لخلوتها على ما مو .

وقال فى الفروع : كلامهم فى الصغيرة يحتمل وجمين .

النَّانيِّةِ: حَكُم مرور الشيطان بين يدى المصلى حَكُم مرور المرأة والحار . قاله أَ كُثر الأصحاب . وحكى ابن حامد فيه وجهين .

الثالثة : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أن الصلاة لاتبطل بمرور غير من تقدم ذكره . وهو صحيح . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى القاضى في شرح المذهب رواية : أن السِّنور الأسود في قطع الصلاة كالكلب الأسود .

الرابع: حيث قلنا: تبطل الصلاة بالمرور، فلا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس. على الصحيح من المذهب. قال فى الفروع ، والفائق: وليس وقوفه كروره. على الأصح. كما لايكره إلى بعير وظهر ورحل وبحوه . ذكره المجد. واختاره الشيخ تقى الدين . وصححها المجد فى شرحه .

وعنه تبطل. وها وجهان عند الأكثر. وأطلقهما في المغنى، والكافى، والشرح، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والزركشي.

الخامسة : لافرق في المرور بين النقل والفرض والجنازة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وعنه لايضر المرور إذا كان في النقل .. ذكرها في التمام ومن بعده . وعنه لا يضر إذا كان في نقل أو جنازة .

الساوسة: يجب رد الكافر المعصوم دمه عن بتر إذا كان يصلى ، على أصح الوجهين . كرد مسلم عن ذلك . فيقطع الصلاة ثم يستأنفها ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يتمها [ وقيل : لايجب رد الكافر . اختاره ابن أبى موسى ] وتقدم ماقاله في التعليق من حكاية الخلاف في عدم بطلان صلاة من حذر ضريراً قبيل قوله « و إن بدره البصاق » وكذا يجوز له قطع الصلاة إذا هرب منه غريمه . نقل حبيش : يخرج في طلبه . وكذا إنقاذ غريق ونحوه ، على الصحيح من

المذهب. وقيل: نفلا. فلو أبي قطعها صحت، ذكره الأصحاب في الدار المغصوبة.

السابعة: لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه إجابته في الفرض والنفل بلا نزاع ، لكن هل تبطل ؟ الأظهر البطلان . قاله ابن نصر الله . ولا يجيب والديه في الفرض قولاً واحداً ، ولا في النفل إن لزم بالشروع . و إن لم يلزم بالشروع . كا هو المذهب \_ أجابهما .

ونقل المروذى : أجب أمك، ولا تجب أباك. وهل ذلك وجو با أو استحبابا ؟ لم يذكره الأصحاب. قال ابن نصر الله فى حواشى الفروع: الأظهر الوجوب.

قلت : الصواب عدم الوجوب .

أو ينظر إلى قرينة الحال ، وهو ظاهر كلام الأصحاب فى الجهاد ، حيث قالوا : لاطاعة لهما فى ترك فريضة . وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدها إلى الفطر . قوله ﴿ وَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ فَى الْمُصْحَفَ ﴾

يعنى القراءة فيه . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه نجوز له ذلك في النفل . وعنه يجوز لغير حافظ فقط . وعنه فعل ذلك يبطل الفرض . وقيل : والنفل . وتقدم إذا نظر في كتاب وأطال ، بعد قوله « إلا أن يفعله متفرقاً » .

قوله ﴿ وَإِذَا مَرَّتُ بِهِ آيَةُ رَجْمَةٍ أَنْ يَسْأَلُهَا ، أَوْ آيَةُ عَلَابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنها ﴾

هذا للذهب . يعنى بجوز له ذلك [ وعليه الأصحاب . ونص عليه . وعنه يستحب . قال في الفروع : وظاهره لكل مصل مصل . وقيل : السؤال والاستعادة هنا إعادة قراءتها ] اختاره أبو بكر الدينورى ، وابن الجوزى .

قال في الرعاية الكبرى ، والحاوى : وفيه ضمن . قال ابن تميم : وليس بشيء . وتابعوا في ذلك الحجد في شرحه . فإنه قال : هذا وهم من قائله . وعنه يكره فى الفرض . وذكر ابن عقيل فى جوازه فى الفرض روايتين . وعنه يفعله وحده .

وقيل: يكره فيما يجهر فيه من الفرض ، دون غيره .

ونقل الفضل: لا بأس أن يقوله مأموم ، و يخفض صوته . وقال أحمد: إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟) في صلاة وغيرها . قال « سبحانك فبلى » في فرض ونفل .

وقال ابن عقيل : لايقوله فيها ، وقال أيضاً : لايجيب المؤذن في نفل . قال : وكذا إن قرأ في نفل ( أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ ) فقال « بلي » لا يفعل .

وقيل لأحمد: إذا قرأ ( أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ ) هل يقول « سبحان ربى الأعلى » ؟ قال : إن شاء قال فى نفسه . ولا يجهر به

### فواتر

إمراها : لو قرأ آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم . فإن كان في نفل فقط صلى عليه . نص عليه . وهذا المذهب . جزم به ابن تميم . وقدمه في الفروع . وقال : وأطلقه بعضهم .

قال ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : المنصوص أنه يصلى عليه في النفل فقط .

وقال في الرعاية الـكبرى ، والحاوى : و إن قرأ آية فيها ذكرهـ صلوات الله وسلامه عليه ـ : جازله الصلاة عليه . ولم يقيداه بنافلة . قال ابن القيم : هوقول أصحابنا

الثانية: له رد السلام من إشارة ، من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب . وعنه يكره فى الفرض . وعنه يجب . ولا يرده فى نفسه ، بل يستحب الرد بعد فراغه منها .

الثالثة : له أن يسلم على المصلى من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب . وعنه بكره .

قلت : وهو الصواب .

وقاسه ابن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب. قال فى الفروع: كذا قال. وقال: ويتوجه أنه إن تأذى به كره، و إلا لم يكره. وعنه يكره فى الفرض. وقيل: لا يكره إن عرف المصلى كيفية الرد به، و إلا كره.

قوله ﴿ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ إِثْنَا عَشَرَ. القيام ﴾ ..

محل ذلك: إذا كانت الصلاة فرضاً ، وكان قادراً عليه . وتقدم الحكم لوكان عريانا ، أو لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه. فلوكان نفلا لم يجب القيام مطلقاً . وقيل : يجب في الوتر .

قال في الرعاية ، قلت : إن وجب و إلا فلا . وأطلقهما ابن تمم .

تغبيم: عدَّ الأصحاب « القيام » من الأركان . وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : في عد القيام من الأركان نظر . لأنه يشترط تقدمه على التكبير . فهو أولى من النية بكونه شرطا . انتهى .

قلت: الذى يظهر قول الأصحاب. لأن الشروط هى التى يؤتى بهـا قبل الدخول فى الصلاة، وتستصحب إلى آخرها، والركن يفرغ منه وينتقل إلى غيره. والقيام كذلك.

### فوائر

إمراها: قال أبو المعالى وغيره: حد القيام مالم يصر راكماً. قال القاضى في الخلاف، وأبو الخطاب في الانتصار: حده الانتصاب قدر التحريمة، فقد أدرك المسبوق فرض القيام. ولا يضره ميل رأسه.

الثانية: لوقام على رجل واحدة ، فظاهر كلام أكثر الأصحاب: الإجزاء . قاله فى الفروع . وهو ظاهر كلام المصنف . ونقل خطاب بن بشر عن أحمد: لا أدرى . وقال ابن الجوزى : لا يجزئه . قال فى النكت : قطع به ابن الجوزى

وغيره . وتقدم « لو أتى بتكبيرة الإحرام أو ببعضها راكماً » عند قوله « ثم يقول : الله أكبر لايجزئه غيرها » .

الثالثة : قوله ﴿ وتكبيرة الإحرام ﴾ بلا نزاع . وليست بشرط ، بل مى من الصلاة . نص عليه . ولهذا يعتبر لها شروطها .

## قوله ﴿ وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَة ﴾

الصحيح من المذهب: أن قراءة الفائحة ركن في كل ركعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه ركن في الأوليين . وعنه ليست ركناً مطلقاً . ويحزئه آية من غيرها . قال في الفروع : وظاهره ولو قصرت ، ولو كانت كلة ، وأن الفائحة سنة .

وأطلق في المستوعب الروايتين في تعيين الفاتحة .

واختار الشيخ تقى الدين : أنها لا تجب فى الجنازة ، بل تستحب . وذكر الحلواني رواية : لا يكفى إلا سبع آيات سن غيرها .

وعنه ماتيسر . وعنه لا تبجب قراءة فى الأوليين والفجر . وعنه إن نسيها فيهما قرأها فى الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو . زاد عبد الله فى هذه الرواية : , وإن ترك القراءة فى ثلاث ، ثم ذكر فى الرابعة ، فسدت صلاته واستأنفها .

وذكر ابن عقيل: إن نسيها في ركعة أتى بهـا فيا بعدها مرتين ويعتدبها . ويسجد للسهو . قال في الفنون : وقد أشار إليه أحمد .

#### فائرناد

إحراهما: تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد. وكذا على المأموم ، لسكن الإمام يتحملها عنه . هذا للعني في كلام القاضي وغيره . واقتصر عليه في الفروع . وقيل : تجب القراءة على للأموم في الظهر والعصر ، حيث تجب فيهما على

الإمام وللنفرد . ذكره في الرعاية .

الثَّانية : قوله ﴿ والطمأنينة في هذه الأفعال ﴾ .

بلا نزاع . وحدها : حصول السكون و إن قل . على الصحيح من المذهب . جزم به فى النظم . وقدمه فى الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، والفائق ، ومجمع البحرين . قال فى الرعاية : فإن نقص عنه فاحتمالان .

وقيل: هي بقدر الذكر الواجب. قال المجد في شرحه ، وتبعه في الحـــاوي الكبير: وهو الأقوى . وجزم به في المذهب، والحاوي الصغير.

وفائدة الوجهين: إذا نسى التسبيح فى ركوعه، أو سجوده، أو التحميد فى اعتداله، أو سؤال المغفرة فى جلوسه، أو مجز عنه لعجمة أو خرس، أو تعمد تركه. وقلنا: هو سنة، واطمأن قدراً لا يتسع له \_ فصلاته صحيحة على الوجه الأول \_ ولا تصح على الثانى.

وقيل : هي بقدر ظنه أن مأمومه أنى بما يلزمه .

قوله ﴿ وَالنَّشَهُّدُ الْأَخِيرِ ، وَالْجُلُوسُ لَهُ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه أنهما واجبان. قال فى الرعاية: وهو غريب بعيد. وقال أيضاً وقيل: التشهد الأخير واجب، والجلوس له ركن. وهو غريب بعيد.

وقال أبو الحسين : لايختلف قوله أن الجلوس فرض . واختلف قوله في الذكر فيه . وعنه أنهما سنة . وعنه التشهد الأخير فقط سنة .

#### فانرتاب

إمراهما: حيث قلنا بالوجوب، فيجزى، بعد التشهد الأول قوله « اللهم صل على محمد » فقط ، على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف ، والحجد، والقاضى وغيرهم . قال في الفروع : وتجزى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح قال ابن تميم : هذا أصح الوجهين . قال الزركشي : واختاره القاضى . وجزم به في الوجيز .

وقيل: الواجب الجميع إلى قوله « إنك حميد مجيد » الأخيرتان . اختساره ابن حامد . قال أبو الخطاب ، فى الهداية ، وصاحب المستوعب ، ومجمع البحرين: والمجرىء التشهد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى « حميد مجيد » على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلامه فى المذهب ، والتخليص .

قال في الكافي ، وقال بعض أصحابنا : وتجب الصلاة على هذه الصفة \_ يعنى حديث كعب بن عُجْرة (١) \_ ويأتى قريبًا مقدار الواجب من التشهد الأول .

الثانية: قال ابن عقيل في الفنون: كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في التشهد « وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم . إنك حميد مجيد» والشهادتان في الأذان . وقال ابن حمدان في الرعاية : يحتمل لزوم ذلك ، وجهين .

# قوله ﴿ وَالنَّسْلِيمَةُ الْأُولَى ﴾

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه أنها واجبة. ذكرها في الرعاية الكبرى.

## قوله ﴿وَالتَّرْتِيبُ ﴾

اعلم أن جمهور الأصحاب عَدَّ الترتيب من الأركان.

وقال الحجد فى شرحه ، وتابعه فى مجمع البحرين ، والحاوى البكبير : الترتيب صفة معتبرة للأركان لا تقوم إلا به . ولا يلزم من ذلك أن يكون ركناً زائد ، كا أن الفاتحة ركن وترتيبها معتبر ، ولا يعد ركناً آخر . والتشهد كذلك . وكذا

<sup>(</sup>۱) روى البخارى ومسلم وأصحاب السنن عن كعب بن عجرة قال «قلنها: يارسول الله ، علمنا كيف السلام عليك . فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم . إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم . إنك حميد مجيد » .

السجود ركن . ويعتبر أن يكون على الأعضاء السبعة ، ولا يجعل ذلك ركناً ، إلى نظائر ذلك . انتهى .

قال الزركشى: بعضهم يعد الترتيب ركناً ، وبعضهم يقول : هو مقوم للأركان لا تقوم إلا به . انتهى .

قال فى مجمع البحرين: لكن يلزم أن لا تعد الطمأنينة ركنًا. لأنها أيضًا صفة الركن وهيئته فيه. انتهى.

قلت : لعل الخلاف لفظي . إذ لايظهر له فائدة .

قوله ﴿ وَوَاجِبَاتُهَا تسمة : التكبيرة غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام ، وَالتَّسْمِيعُ والتحميد في الرفع من الركوع ، والتسبيح في الركوع والسجود مَرَّةً مَرَّةً ﴾

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه أن ذلك ركن . وعنه سنة . وعنه التكبير ركن إلا في حق المأموم فواجب . ذكره الزركشي وغيره .

قوله ﴿ وَسُوَّالُ المُّفْفِرَةِ ابْيْنَ السَّجْدَتَ يْنِ مَرَّةً ﴾

يعنى أنه واجب . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه ركن . وعنه سنة . و إن قلنا : التسميع والتحميد ونحوهما واجب . ذكره فى الفروع : ونبه عليه ابن نصر الله فى حواشى الفروع . وقال جماعة : يجزىء « اللهم اغفر لى » .

قوله ﴿ وَالنَّشَهُد الْأُوَّلُ ، وَالْجُلُوسِ لَهُ ﴾

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه ركن. وعنه سنة.

فائرة : الصحيح من المذهب : أن الواجب المجزى، من التشهد الأول « التحيَّات لله . سلام عليك أيها النبي ورحمة الله ، سلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » جزم به في الوجيز ، وقدمه ابن تميم . قال الزركشي : اختاره القاضي والشيخان .

وزاد بعض الأصحاب « والصاوات » وزاد ابن تميم ، وحواشي صاحب الفروع « و بركاته » وزاد بعضهم « والطيبات » وذكر المصنف ، والشارح « السلام » معرفاً ، وهو قول في الرعاية . وذكر ابن منجا في الأول . وأطلقهما في المغنى .

وقال في الرعاية الكبرى: إن أسقط « أشهد » الثانية فني الإجزاء وجهان . والمنصوص الإجزاء .

وقال القاضى أبو الحسين فى التمام: إذا خالف الترتيب فى ألفاظ التشهد. فهل يجزيه ؟ على وجهين . وقيل : الواجب جميع أماذ كره المصنف فى التشهد الأول وهو تشهد ابن مسعود . وهو الذى فى التلخيص وغيره .

قال ابن حامد : رأيت جماعة من أصحابنا يقولون : لو ترك واواً أو حرفاً . أعاد الصلاة . قال الزركشي : هذا قول جماعة ، منهم ابن حامد ، وغيره .

قال فى الفروع \_ بعد حكاية تشهد ابن مسعود \_ وقيل : لا يجزىء غيره . وقيل : متى أخل بلفظة ساقطة فى غيره أجزأ . انتهى .

وفيه وجه لايجزى، من التشهد مالم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ذكره ابن تميم .

وتقدم قريبا قدر الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وما تقدم من الواجب من مفردات المذهب.

قوله ﴿ وَالصَّلاَّةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في مَوْضِمِهَا ﴾

يعني أنها واجبة في التشهد الأخير . وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد .

جزم به فى العمدة ، والهادى ، والوجيز . واختارها الحرق ، والمجد فى شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته . وصححها فى النظم ، والحاوى السكبير .

قال في المغنى : هذا ظاهر المذهب . وقدمه في الفائق .

وعنه أنها ركن . وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .

قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : ركن في أصح الروايتين . قال في البلغة هي : ركن في أصح الروايات .

قال فى إدراك الغاية: ركن فى الأصح . قال فى مجمع البحرين: هذه أظهر الروايات . قال فى الفروع: ركن ، على الأشهر عنه . اختاره الأكثر . وجزم به فى الهداية ، والمذهب الأحمد ، والخلاصة ، والمنور . وقدمه فى الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره ابن الزاغونى ، والآمدى وغيرهما .

وعنه أنها سنة . اختارها أبو بكر عبد العزيز ، كخارج الصلاة . ونقل أبو زرعة : رجوعه عن هذه الرواية . وأطلقهن في المستوعب ، والتلخيص .

وتقدم هل تجب الصلاة عليه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ أو تستحب خارج الصلاة عندقوله « و إن شاء قال : كما صليت على إبراهيم » .

### قوله ﴿ وَالنَّسْلِيمَةُ الثَّانِية في رواية ﴾

وكذا قال في الهادي ، والمذهب الأحمد ، وهذه إحدى الروايات مطلقاً . جزم بها في الإفادات ، والتسهيل . قال القاضي : وهي أصح .

وقال فى الجامع الصغير: وهما واجبان ، لايخرج من الصلاة بغيرهما . وصححها ناظم المفردات . وهو منها . وقدمها فى الفائق .

والرواية الثانية: أنها ركن مطلقاً كالأولى . جزم به فى المنور ، والهداية فى عد الأركان . وقدمه فى التلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والزركشى ، و إدراك الغاية . قال فى المذهب: ركن فى أصح الروايتين . وصحها فى الحواشى ، واختاره أبو بكر ، والقاضى ، والأكثرون . كذا قاله الزركشى . مع أن ما قاله فى الجامع الصغير يحتمله ، وهى من المفردات .

وعنه أنها سُنّة . جزم به فى العمدة ، والوجيز . واختارها المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس . وقدمه ابن رز بن فى شرحه .

قلت: وهو قول أكثر أهل العلم: وحكاه ابن المنذر إجماعاً. فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وتبعه ابن رزين في شرحه.

قِلت : هذا مبالغة منه . وليس بإجماع .

قال العلامة ان القيم: وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعاً وعنه هي سنة في النفل، دون الفرض. وجزم في الحجرر، والزركشي: أنها لاتجب في النفل. وقدم أبو الخطاب في رءوس مسائله: أنها واجبة في المكتوبة. وقال القاضى: التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة، رواية واحدة. وأطلقهن في الغروع، وأطلق الروايتين: هل هي سنة أم لا؟ في الهداية، والمستوعب، والخلاصة.

قال في الحرر: وفي وجوبها في الفرض روايتان.

قال في مسبوك الذهب: وفي التسليمة الثانية روايتان .

### فوائر

الأولى: السلام من نفس الصلاة . قاله الأصحاب ، وهو ظاهر كلام الإمام المستحد . قال في الفروع : وظاهره التسليمة الثانية .

وقال القاضى فى التعليق : فيها روايتان . إحداها : هى منها . والثانية : لا . لأنها لا تصادف جزءاً منها . قال فى الفروع : كذا قال .

الثانيغ: الصحيح من المذهب: أن الخشوع فى الصلاة سنة . قاله المُصنف وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . ومعناه فى التعليق وغيره .

وقال الشيخ تقى الدين : إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها . و يسقط الفرض .

وقال أبو المعالى وغيره : هو واجب . قال فى الفروع : ومراده ــ والله أعلم ــ

فى بعضها . وقال ابن حامد ، وابن الجوزى : تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته . وتقدم نظير ذلك قبيل قوله « و يكره تـكرار الفاتحة » .

الثالثة: ألحق فى الرعايتين ، والحاويين: الجهل بالسهو فى ترك الأركان والواجبات والسنن. وفى الكافى ما يدل عليه. فإنه قال فى الفصل الثالث، من باب شرائط الصلاة، فيما إذا علم بالنجاسة ثم أنسبها: فيه روايتان. كما لوجهلها لأن ما يعذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان ، كواجبات الصلاة.

الرابع: يستننى من قوله « من ترك منها شيئًا بطلت صلاته » تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا . فإن تكبيرة الإحرام تجزئه . ولا يضره ترك تكبيرة الركوع . كا جزم به المصنف في صلاة الجماعة . وهو المنصوص عن الإمام أحد في مواضع . وسيأتى هناك .

قلت: فيعايي بها .

ولو قيل: إنها غير واجبة والحالة هذه لكان سديداً ، كوجوب الفاتحة على المأموم ، وسقوطها عنه بتحمل الإمام لها عنه . أو يقال: هنا سقطت من غير تحمل ولعله مرادهم . والله أعلم .

قوله ﴿ وَسُنَنُ الْأَقُوالِ ا ثَناَ عَشَرَ : الاسْتِفْتَاحُ ، وَالتَّعَوُّذُ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه أنهما واجبان. اختاره ابن بطة. وعنه: التعوذ وحده واجب. وعنه يجب التعوذ في كل ركعة.

قوله ﴿ وَقِرَاءَةُ بِسْمِ اللهِ الرَّ عَمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ .

تقدم الخلاف فيها . هل هي من الفاتحة أم لا ؟ مستوفَّى في أول الباب .

قوله ﴿ وَقُولُ : آمِين ﴾ .

يعنى أن قولها سنة . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه واجب . قال في

رواية إسحاق بن إبراهيم : آمين . أمر من النبي صلى الله عليه وسلم . وهو آكد من الفعل . ويجوز فيها القصر والمد ، وهو أولى . ويحرم تشديد الميم .

قوله ﴿ وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة . وعليه الأصحاب . وعنه يجب قراءة شيء بعدها . وهي من المفردات . قال في الفروع : وظاهره ولو بعض آية ، لظاهر الخير . فعلى لملذهب : يكره الاقتصار على الفاتحة .

### فائرة

يبتدى السورة التى يقرؤها بعد الفاتحه بالبسملة . نص عليه . زاد بعض الأصحاب: سراً . قال الشارح : الخلاف فى الجهر هنا كالخلاف فى أول الفاتحة . قوله ﴿ وَالْجَهْرُ وَالْإِخْفَاتُ ﴾ .

هذا المذهب المعمول عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : ها واجبان . وقيل : الإخفات وحده واجب .

ونقل أبو داود : إذا خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكر ، يبتدىء الفاتحة ، فيجهر و يسجد للسهو .

وتقدم ذلك عند قوله « و يجهر الإمام بالقراءة » وتقدم هناك من يشرع له الجهر والإخفات مستوفّى .

تغبير: في عد المصنف « الجهر والإخفات » من سنن الأقوال نظر . فإنهما فيا يظهر من سنن الأفعال . لأنهما هيئة للقول لا أنهما قول ، مع أنه عدهما أيضاً من سنن الأقوال في الكافي .

تنهيم : وقوله ﴿ ملَّ السَّمَاءُ بَعَدُ التَّحْمَيْدُ ﴾ .

يعنى فى حق من شُرع له قول ذلك . على ماتقدم . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه واجب إلى آخره .

# قوله ﴿ وَالتَّمَوُّذُ فِي النَّشَهُٰدِ الأَّخِيرِ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه واجب . ذكرها القاضى وقال ابن بطة : من ترك من الدعاء المشروع شيئًا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد . وعنه من ترك شيئًا من الدعاء عمدًا أعاد .

وتقدم ذلك عند قوله « و يستحب أن يتعوذ » .

قوله ﴿ وَالْقُنُوتُ فِي الْوِثْرِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع أكثرهم به. وقال ابن شهاب: سنة في ظاهر المذهب.

#### فائرة

قوله ﴿ فَهَذِهِ سُنَنَ ، لاَ تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِتَرْكِهَا ، وَلاَ يَجِبُ السَّجُودُ لَهَا ﴾ لا يختلف المذهب في ذلك . لأنه بدل عنها . قاله المجد وغيره .

قوله ﴿ وَهَلْ يُشْرَعُ ؟ عَلَى رِوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاوى ، والكافى ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح المجد ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والفائق ، والمذهب الأحمد ، والحاويين في سجود السهو .

إمراهما: يشرع له السجود . وهو المذهب . وصحه في التصحيح . وجزم به في المنتخب ، وقدمه ابن تميم ، والرعايتين . و إليه ميله في مجمع البحرين . والرواية الثانية: لا يشرع ، قال في الإفادات : لا يسجد لسهوه . وهو ظاهر ماقدمه في النظم ، و إدراك الغاية ، وتجريد العناية . فإنهم قالوا : سُنَّ في رواية . وقدمه ابن رزين في شرحه ، والحاوى الكبير في آخر صفة الصلاة . قال الزركشي: الأولى تركه .

قوله ﴿ وَمَا سِوَى هَذَا مِنْ سُنن الْأَفْعَالِ لَا تَبْطُل الصَّلاةَ بِنَرْ كَهُ بِلاَ نِزَاعِ . وَلاَ يُشْرَعُ الشَّجُودُ لَهُ ﴾

وهذه طريقة المصنف. وجزم بها في المغني ، والكافي.

قال الشارح والناظم : ترك السجود هنا أولى . وقدمه فى الفائق . وقاله القاضى فى شرح المذهب . وهو الصحيح من المذهب .

والذى عليه أكثر الأصحاب: أن الروايتين في سنن الأفعال أيضاً ، وأنهما في سنن الأقوال والأفعال مخرجتان من كلام الإمام أحمد . وصرح بذلك أبو الخطاب في الهداية وغيره .

قال الحجد فى شرحه: وقد نص الإمام أحمد فى رواية ابن منصور: أنه قال « إن سجد فلا بأس ، و إن لم يسجد فليس عليه شىء » وقال فى رواية صالح « يسجد لذلك ، وما يضره إن سجد ؟ » .

#### فائدتاق

إصراهما: حيث قلنا لا يسجد في سنن الأفعال والأقوال ـ لو خالف وفعل . \_\_\_\_\_ فلا بأس . نص عليه . قاله في الفروع . وجزم به في شرح المجد ، ومجمع البحرين . وقال ابن تميم ، وابن حمدان : تبطل صلاته . نص عليه .

قلت : قد ذكر الأصحاب : أنه لا يسجد لتلاوة غير إمامه . فإن فعل فذكروا في بطلان صلاته وجهين .

وقالوا: إذا قلنا: سجدة « ص » سجد شكر لا يسجد لها في الصلاة . فإن خالف وفعل \_ فالمذهب تبطل . وقيل : لا تبطل . فليس يبعد أن يخرج هنا مثل ذلك .

الثانية: عدّ المصنف في الكافي سنن الأفعال اثنين وعشرين سنة . وذكر في المداية: أن الهيئات خمسة وعشرون . وذكرها في المستوعب خمسة وأربعين هيئة . وقال في الرعاية الكبرى : هي خمسة وأربعون في الأشهر . وقالوا : سميت هيئة ، لأنها صفة في غيرها .

قال في الرعاية : فكل صورة ، أو صفة لفعل أو قول : فهي هيئة .

قال فى الخلاصة : والهيئات هى صور الأفعال وحالاتها . فمرادهم بذلك سنن الأفعال .

[ وقد عدها فى المستوعب ، والمذهب ، وغيرها . وهى تشمل سنن الأفعال وغيرها ، وقد تسكون ركنا .كالطمأنينة . ذكره فى الرعاية . وعد فيها : أن من الهيئات الجهر والإخفات . وعدهما المصنف فى سنن الأقوال .كما تقدم ] .

## باب سجور السهو

قوله ﴿ وَلاَ يُشْرَعُ فِي الْعَمْدِ ﴾

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. و بنى الحلوانى سجوده لترك سنة على كفارة قتل العمد. قال فى الرعاية: وقيل يسجد لعمد، مع صحة صلاته.

### تنبيهات

أمرها: يستنى من قوله ﴿ وَ يُشْرَعُ لِلسّهُو فِي زِيادَةٍ وَنَقْصٍ وَشَكّ لِلنَّافِلةِ ، وَالْفَرْضِ ﴾ سوى صلاة الجنازة وسجود التلاوة . فلا يسجد للسهو فيهما . قاله الأصحاب . زاد ابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرها : وسجود الشكر . وكذا لايسجد إذا سها في سجدتي السهو . نص عليه . وكذا إذا سها بعدها . وقيل : سلامه في السجود بعد السلام ، لأنه في الجائز .

فأما سهوه فى سحود السهو قبل السمالام: فلا يسجد له أيضاً فى أقوى الوجهين . قاله فى مجمع البحرين ، والنكت . قال فى المغنى والشرح: ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك ، وقطعا به .

والوجه الثانى : يسجد له . وأطلقهما المجد فى شرحه ، وابن تميم ، والفروع ، والوعايتين .

وكذا لا يسجد لحديث النفس ، ولا للنظر إلى شيء . على الصحيح من المذهب . وعنه أنه يسجد . وقال : لخصت ذلك في الكتاب .

الثانى: ظاهر قوله ﴿ فَأَمَا الرِّيَادَةُ : فَمَنَى زَادَ فِعْلاً مِنْ جِنْسِ الصَّلاَةِ ـ قَيَاماً أَوْ تُعُودًا ، أَوْ رُكُوعاً أَوْ سُجودًا ، عَمْداً ـ بَطَلَتْ صَلاَته . وَ إِنْ كَانَ سَهُواً سَجَدَ لَهُ ﴾

أنه لو جلس سهواً فى محل جلسة الاستراحة بمقدراها: أنه يسجد للسهو . وهو أحد الوجهين . والصحيح منهما . صححه فى النظم . وهو ظاهر كلام الخرق . واختاره القاضى . وقدمه فى الرعايتين ، وابن رزين فى شرحه . وجزم به فى المغنى ، والشارح فى موضع . وفى آخر : ظاهره إطلاق الخلاف . وصححه المجد فى شرحه . وقال : هو ظاهر كلام أبى الخطاب .

والوجه الثانى : لا يلزمه السجود . وهو احتمال فى المغنى . قال فى الحاويين : وهو أصح عندى . قال الزركشى : إن كان جلوسه يسيراً فلا سجود عليه . قال فى التلخيص : هذا قياس المذهب . ولاوجه لما ذكره القاضى ، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود . انتهى . وأطلقهما فى الفروع ، وابن تميم .

الثالث: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في شدة الخوف وغيرها. وقال في الفائق: ولا سجود لسهو في الخوف. قاله بعضهم، واقتصر عليه.

قلت: فیعایی بها .

لكن لم أر أحداً من الأصحاب ذكر ذلك فى شدة الخوف . وهو موافق لقواعد المذهب .

ويأتى أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني . وتقدم سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة . الرابع: قال ابن أبى موسى ومن تبعه: من كثر منه السهو ، حتى صار كالوسواس فإنه يلهو عنه . لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة . فيفضى إلى الزيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها ونحوه . فوجب اطراحه . وكذا في الوضوء والفسل و إزالة النجاسة نحوه ] .

# قوله ﴿ وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ اثْنَانِ لَزِمِهِ الرَّجُوعُ ﴾

يعنى إذا كانا ثقتين . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، سواء قلنا : يعمل بغلبة ظنه أو لا . وعنه يستحب الرجوع . فيعمل بيقينه أو بالتحرى . وذكر في مجمع البحرين في الفاسق احتمالا يرجع إلى قوله ، إن قلنا يصح أذانه . قال في الفروع : وفيه نظر . وقيل : إن قلنا يبنى على غلبة ظنه رجع ، وإلا فلا . اختاره ابن عقيل . ذكره في القاعدة التي قبل الأخيرة .

### تنبيهات

الأول : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه يرجع إلى ثقتين ، ولو ظن خطأها . وهو صحيح . جزم به المصنف ، وابن تميم ، والفائق . وقال : نص عليه . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم . قال : ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة ، يعني أنه لا يلزمه الرجوع إذا ظن خطأها .

الثانى: مفهوم كلام المصنف: أنه لايلزمه الرجوع إذا سبح به واحد. وهو صحيح. وهو المذهب. وأطلق الإمام أحمد أنه لايرجع لقوله.

وقيل : يرجع إلى ثقة فى زيادة فقط . واختار أبو محمد الجوزى : يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه . وجزم به فى الفائق .

قال فى الفروع: ولعل المراد ما ذكره الشيخ ـ يعنى به المصنف ـ إن ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه .

الثَالث : محل قبول الثقتين والواحد إذا قلنا يقبل إذا لم يتيقن صواب نفسه.

فإن تيقن صواب نفسه لم يرجع إلى قولهم ، ولوكثروا . هذا جادة المذهب . وعليه جماهيرَ الأصحاب .

وقال أبو الخطاب: يرجع إلى قولهم ، ولو تيقن صواب نفسه . قال المصنف: وليس بصحيح . قال في الفائق : وهو ضعيف ، وذكره الحلواني رواية ، كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه .

قال فى الفروع: وهذا سهو. وهو خلاف ما جزم به الأصحاب، إلا أن يكون المراد ما قاله القاضى بترك الإمام اليقين. ومراده الأصل. قال: كالحاكم يرجع إلى الشهود و يترك الأصل واليقين، وهو براءة الذمم. وكذا شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما و يترك اليقين والأصل. وهو بقاء الشهر.

الرابع: قد يقال: شمل كلام المصنف المصلى وحده، وأنه كالإمام في تنبيهه، وهو صحيح. وهو المذهب. فيث قلنما: يرجع الإمام إلى المنبه: يرجع المنفرد إذا نبه.

قال القاضى : هو الأشبه بكلام الإمام أحمد . وقدمه في الفروع .

وقيل : لايرجع المنفرد ، و إن رجع الإمام . لأن من فى الصلاة أشد تحفظاً . وأطلقهما ابن تميم .

الخامس: قال فى الفروع: ظاهر كلامهم: أن المرأة كالرجل فى هذا، و إلا لم يكن فى تنبيهها فائدة، ولما كره تنبيها بالتسبيح ونحوه. وقد ذكره فى مجمع البحرين احتمالاً له. وقواه ونصره. وقال فى الفروع: ويتوجه فى المميز خلافه وكلامهم ظاهر فيه.

الساوس: لو اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم . ولم يرجع إلى أحد منهم على الصحيح من المذهب . ونقله المروذي عن الإمام أحمد . واختاره ابن حامد . وقدمه في الفروع ، والفائق .

وقيل : يعمل بقول موافقه . قال فى الوسيلة : هو أشبه بالمذهب وهو اختيار أبى جعفر .

وقيل: يعمل بقول مخالفه . اختاره ابن حامد . قاله ابن تميم .

السابع: يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سها. قاله المصنف وغيره. فلو تركوه فالقياس فساد صلاتهم .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعَ بَطَلَتْ صَلاَّتُهُ وَصَلاَّةُ مِن اتَّبَعَه عالماً ﴾.

على الصحيح من المذهب: أن صلاة من اتبعه عالمًا تبطل. وعليه الأصحاب. وعنه لاتبطل. وعنه تجب متابعته في الركعة ، لاحتمال ترك ركن قبل ذلك. فلا يترك بتعين المتابعة بالشك. وعنه يخير في متابعته. وعنه يستحب متابعته.

وقيل : لاتبطل إلا إذا قلنا : يبنى على اليقين . فأما إن قلنا يبنى على غلبة ظنه لم تبطل ، ذكره في الرعاية .

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ فَارَقَهُ ، أَوْ كَانَ جَاهِلًا . لَمْ تَبْطُلُ ﴾ .

يعنى صلاته . وكذا إن نسى . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه تبطل . وأطلق فى الفائق فيما إذا جهلوا وجوب المفارقة الروايتين .

### فوائر

الأولى: تجب المفارقة على المأموم ، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب . وعنه بجب انتظاره . نقلها المروذى . واختارها ابن حامد . وعنه يستحب انتظاره . وعنه يخير في انتظاره ، كما تقدم التخيير في متابعته .

الثانية: تنعقد صلاة المسبوق معه فيهـا . على الصحيح من المذهب. وهو طاهر ما جزم به في الفروع .

قال فى الرعاية الكبرى : و إن أدرك المأموم ركعة من رباعية ، وقام الإمام إلى خامسة سهواً ، فتبعه يظنها رابعة : انعقدت صلاته فى الأصح انتهى .

وقيل: لا تنعقد. فعلى المذهب لا يعتد بهـذه الركعة ، على الصحيح من المذهب. نص عليه. جزم به في الحجرر وغيره. وقدمه في الرعاية وغيره.

وقال القاضى والمصنف: يعتد بها. وتوقف الإمام أحمد فى رواية أبى الحارث وقال فى الحاوى الكبير وغيره: و يحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء المفترض بالمتنفل. واختاره القاضى أيضاً. وقدمه ابن تميم .

المثالثه: ظاهر كلام الأصحاب: أن الإمام لا يرجع إلى فعل المــأموم ، من قيام وقعود وغير ذلك ، للأمر بالتنبيه . وصرح به بعضهم . قال فى مجمع البحرين: قاله شيخنا ، وتابعه على ذلك . قال فى الفروع: ويتوجه تخريج واحتمال . وفيه نظر . قلت : فعل ذلك بعضهم مما يستأنس به ، ويقوى ظنه (١) .

ونقل أبو طالب : إذا صلى بقوم تحرى ، ونظر إلى من خلفه . فإن قاموا تحرى وقام . و إن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون .

قال القاضى فى الخلاف: ويجب حمل هذا على أن للإِمام رأياً. فإن لم يكن له رأى بنى على اليقين.

الرابع: لو نوى صلاة ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة . فالأفضل له أن يتمها أر بعاً . ولا يسجد للسهو ، لإباحة ذلك . وله أن يرجع و يسجد للسهو . هذا إذا كان نهاراً . و إن كان ليلا فرجوعه أفضل ، فيرجع و يسجد للسهو . نص عليه . فلو لم يرجع فني بطلانها وجهان . وأطلقهما ابن تميم ، والفائق .

والمنصوص عن الإمام أحمد: أن حكم قيامه إلى ثالثة ليلا كقيامه إلى ثالثة في صلاة الفجر. وجزم به في المغنى والشرح. وقدمه ابن مفلح في حواشيه. وهو المذهب. ويأتى مايتعلق بذلك عند قوله « و إن تطوع في النهار بأر بع فلابأس » في الباب الذي بعده.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

قوله ﴿ وَالْعَمَلُ المُستَكُثَرِ فِي الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ يُبْطِلِها عَمْدُهُ وَسَهُونُهُ ﴾ .

اعلم أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير عداً ، بلا نزاع أعلمه . وتبطل به أيضاً سهواً . على الصحيح من المذهب ، كا جزم به المصنف هنا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وحكاه الشارح وغيره إجماعاً . وحكى بعض الأصحاب في سهوه روايتين . واختار المجد في شرحه : لا تبطل بالعمل الكثير سهواً لقصة ذي اليدين (1) . فإنه مشى و تكلم ، و دخل منزله . و بني على صلاته ، على ما تقدم .

تنبيم : مراده ببطلان الصلاة بالعمل المستكثر : إذا لم تكن حاجة إلى ذلك على ماتقدم في الباب قبله عند قوله « فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها » وتقدم هناك حد الكثير واليسير ، والخلاف فيه . فليعاود . وتقدم حكم عمل الجاهل في الصلاة هناك أيضاً .

قُولِهِ ﴿ وَلاَ تَبْطُلُ بِالْيَسِيرِ . وَلاَ يُشْرَعُ لَهُ سُجُودٌ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. منهم صاحب الوجيز وغيره. وقدمه فى الفروع وغيره. وقيل: يشرع له السجود. قال فى الرعاية وقيل: يحتمل وجهين.

فَائْرُهُ : لَا بأس بالعمل اليسير لحاجة . و يكره لغيرها .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَكُلَ أُوْ شَرِبَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاَتُه ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ﴾ . إذا أكل عمدًا : فتارة يكون في نفل ، وتارة يكون في فرض . فإن كان

<sup>(</sup>۱) فی حدیث ابن سیرین عن أبی هریرة فی سلام النبی صلی الله علیه وسلم من رکعتین فی إحدی صلاتی العشی ، فقال له ذو الیدین \_ واسمه الحرباق \_ أقصرت الصلاة الح » رواه البخاری ومسلم وغیرها . وانظر فتح الباری ( ج ۳ ص ٦٥ ) الصلاة الح » رواه البخاری ومسلم وغیرها . وانظر فتح الباری ( ج ۳ ص ٦٥ )

فى فرض. بطلت الصلاة بقليله وكثيره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب. وقطعوا به . وحكاه ابن المنذر إجماعاً . وحكى فى الرعاية قولا بأنها لا تبطل بشرب يسير.

و إن كان فى نفل: فتارة يكون كثيراً ، وتارة يكون يسيراً . فإن كان كثيراً بطلت الصلاة . و إن كان يسيراً ، فظاهر كلام المصنف: أنها تبطل أيضاً . وهو إحدى الروايات . قال فى المغنى والشارح: هذا الصحيح من المذهب . قال فى المكافى \_ بعد أن قدمه \_ هذا أولى . قال ابن رزين : وقدمه ابن تميم ، والحاويين ، وإدراك الغاية . قال فى الحواشى : قدمه جماعة .

والرواية الثانية: لا تبطل. قدمه فى الفروع ، وعجمع البحرين ، ونصره . فهو إذن المذهب. وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب، والمستوعب، والهادى ، والتلخيص وشرح المجد، والحجرر، والخلاصة، والفائق.

والرواية الثالثة: تبطل بالأكل فقط. قال ابن هبيرة: هي المشهورة عنه . قال في الفروع: هي الأشهر عنه .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَ سَهُوًّا لَمُ ۚ تَبْطُلُ إِذَا كَانَ يَسِيرًا ﴾ .

وهذا المذهب، فرضاً كان أو نفلاً . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه تبطل . قدمه في الكافي . وقيل : تبطل بالأكل فقط .

تغييم: مفهوم كلام المصنف: أن الأكل والشرب سهواً يبطل الصلاة إذا كان كثيراً. وهو صحيح، فرضاً كان أو نفلاً. وهو المذهب. وعليه أكثر الأسحاب وقطع به كثير منهم. وعنه لا تبطل. وهو ظاهر المستوعب، والتلخيص. وأطلقهما ابن تميم. وقيل: يبطل الفرض فقط.

### فوائد

منها: الجهل بذلك كالسهو، على الصحيح من المذهب. قدمه في الغروع.

وقال : ولم يذكر جماعة الجهل فى الأكل والشرب . منهم المصنف ، والشارح وصاحب الفائق .

ومنها : لوكان فى فمه سكر أو نحوه مذاب و بلعه ، فالصحيح من المذهب : أنه كالأكل. قدمه فى الفروع ، والرعاية . وجزم به فى المغنى ، والشرح.

وقيل: لاتبطل. وهما وجهان فى التلخيص، وابن تميم. وأطلقهما. وذكر فى المذهب فى النفل روايتين. قال: وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه. وذكر فى الرعاية: إن بلع ماء وقع عليه من ماء مطر لم تبطل.

ومنها: لو بلع مابين أسنانه مما يجرى فيه الريق من غير مضغ ، لم تبطل صلاته . نص عليه ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجرم به المصنف ، والشارح وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، وغيرهم .

وقيل : تبطل. وقال في الروضة : ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه.

قوله ﴿ وَإِنْ أَتَى بَقُولِ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ \_ كَالقِرَاءَةِ فِي الشَّجُودِ وَالْقُمُودِ ، وَالنَّشَهُدِ فِي القِيَامِ ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَ تَـنْفُ لَمْ تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِهِ ﴾

هذا المذهب، سواءكان عمداً أو سهواً. وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه. وقيل: تبطل بقراءته راكعاً وساجداً عمداً. اختاره ابن حامد، وأبو الفرج. وقيل: تبطل به عمداً مطلقاً. ذكر هذا الوجه في المذهب، ومسبوك الذهب فعلى القول بالبطلان بالعمدية: يجب السجود لسهوه.

تنبيم: مراد المصنف بذلك : غير السلام ، على مايأتى بعد ذلك من التفصيل في كلام المصنف فيا إذا سلم عمداً أو سهوا .

قوله ﴿ وَلاَ يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهُوهِ ﴾

يعني إذا قلنا : لايبطل بالعمدية ، على ماتقدم .

# قوله ﴿ وِهَلْ يُشْرَعُ ؟ على رَوَايتَيْن ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والحرر والنظم ، والشرح ، والحاويين ، والكافي .

إحداهما: يشرع . وهو المذهب . قال فى الفروع ، والرعاية : ويستحب لسهوه ، على الأصح . قال ناظم المفردات : يشرع فى الأصح .

قال المجد في شرحه: هذه أقوى . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه أبو الحسين في فروعه ، والخلاصة ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى . ونصره أبو الخطاب ، وابن الجوزى في التحقيق . وهو من مفردات المذهب .

الرواية الثانية : لايشرع . قال الزركشي : الأولى تركه .

قوله ﴿ وَإِنْ سُلَّمَ قَبْلَ إِنَّهَامِ صَلاَّتِهِ عَمْدًا أَبْطَلْهَا ﴾

بلا نزاع . فإن كان سهواً ثم ذكر قريباً : أتمها وسجد ، بلا خلاف أعلمه ولو خرج من المسجد . نص عليه في رواية ابن منصور . وهذا إن لم يكن شرع في صلاة أخرى ، أو تكلم ، على ما يأتي ذلك مفصلاً .

وشرط المصنف فى المغنى ، والكافى ، والشارح ، وابن تميم ، وغيرهم أيضاً : عدم الحدث . فإن أحدث بطلت . ولوكان الفصل يسيراً . قال الزركشى : والذى ينبغى أن يكون حكم الحدث هنا حكم الحدث فى الصلاة . هل يبنى معه أو يستأنف ، أو يفرق بين حدث البول والغائط وغيرها ؟ على الخلاف .

تنبيه: كلامه كالصريح أنها لا تبطل. وهو صحيح إن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت. أما لوكان السلام من العشاء يظنها التراويح ، أو من الظهر يظنها الجمعة ، أو الفجر. فإنها تبطل. ولاتناقض عليه. لاشتراط دوام النية ذكراً أو حكما. وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى. قاله الزركشي وغيره.

قلت : يتوجه عدم البطلان .

# قوله ﴿ فَإِنْ طَالَ الفَصْلُ بَطَلَتْ ﴾

هذا المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، وابن تميم ، والزركشى ، وغيرهم . فائدة : لو لم يطل الفصل ، ولكن شرع فى صلاة أخرى ، فالصحيح من المذهب : أنه يعود إلى الأولى بعد قطع ما شرع فيها . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، والخرق وغيرهما . قال الزركشى : هذا المشهور . وقدمه فى المغنى ، والمجد فى شرحه ، والشرح ، وابن تميم ، والزركشى . وغيرهم .

وقال فى المبهج: يجعل ما يشرع فيه من الصلاة الثانية تماماً للصلاة الأولى . فيبنى إحداها على الأخرى ، ويصير وجود السلام كعدمه . لأنه سهو معذور فيه ، وسواء كان ما شرع فيه فرضاً أو نفلاً . ورده المصنف ، والشارح ، وغيرهما .

وعنه تبطل الأولى ، إن كان ماشرع فيه نفلاً و إلا فلا .

وعنه تبطل الأولى مطلقاً . نقله أبو الحارث ومُهَنا . وهو الذى فى الكافى . ويأتي ذلك فيما إذا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد سلامه .

# قولِه ﴿ أَوْ تَكُلَّمَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلاَةِ بَطَلَتْ ﴾

يعنى إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمداً لغير مصلحة الصلاة ، كقوله : ياغلام ، اسقنى ماء ونحوه . فالصحيح من المذهب : بطلان الصلاة . نص عليه ، وعليه الأصحاب . وعنه لاتبطل والحالة هذه ، وأطلقهما جماعة .

قوله ﴿ وَإِنْ تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَتِهَا ، فَفيِهِ ثَلاَثُ رِوَاياَتٍ . إِحْدَاهُنَّ لاَ تَبْطُلُنُ ﴾

نص عليها في رواية جماعة من أصحابه . واختارها للصنف ، والشارح ، لقصة . ذى اليدين . وهي ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في الإفادات . وقدمه ابن تميم . وابن مفلح في حواشيه .

وأجاب القاضى وغيره عن القصة : بأنها كانت حالة إباحة الكلام . وضعفه المجد وغيره . لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند ابن حبان وغيره ، أو بعدها بيسير عند الخطابى وغيره .

فعلى هذه الرواية : لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم . فقال في المذهب وغيره : تبطل .

### ﴿ والرواية الثانية تَبْطُلُ ﴾

وهى المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قاله المجد وغيره . منهم أبو بكر الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز ، والقاضى ، وأبو الحسين .

قال المجد: هي أظهر الروايات . وصححه الناظم . وجزم به في الإيضاح . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق .

﴿ وَالثَالَثَةَ : تَبْطُلُ صَلاَةُ المَامُومِ ، دُونَ الْإِمام . اختارها الحرق ﴾ فعلى هذه : المنفرد كالمأموم . قاله فى الرعاية . وهو ظاهر كلامه فى المحرر وغيره وعَنْهُ رواية رابعة تن : لا تَبْطُلُ إذا تبكلم لمصلحتها سهواً . اختاره المجد فى شرحه ، وفى المحرر ، وصاحب مجمع البحرين والفائق . ونصره ابن الجوزى .

# قوله ﴿ وَإِنْ تَكُلُّمْ فِي صُلْبِ الصَّلاَةِ بَطَلَتْ ﴾

إِن كَانَ عَالِمًا عَمْدًا بَطْلَتِ الصَّلَاة . و إِنْ كَانَ سَاهِيًا بِغَيْرِ السَّلَام ، فقدم المصنف : أن صلاته تبطل أيضًا . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والحرر ، والحاويين ، والقاضي أبو الحسين ، والفائق وغيرهم .

قال الزركشي : إذا تكلم سهواً فروايات . أشهرها \_وهو اختيار ابن أبي موسى والقاضي ، وغيرها \_ البطلان . ونصره ابن الجوزي في التحقيق .

وعنه لاتبطل إذا كان ساهياً . اختاره ابن الجوزى ، وصاحب مجمع البحرين والنظم ، والشيخ تقى الدين ، وصاحب الفائق . وقدمه ابن تميم .

[ ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف ، و إليه ذهب ان نصر الله في

حواشيه ] وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافى ، وشرح المجد والشرح ، وشرح ابن منجا ، والتخليص ، والرعايتين .

وتقدم قريباً رواية ثالثة: لاتبطل إذا تكلم سهواً لمصلحتها، ومن اختارها. و إن كان جاهلاً بتحريم الكلام، أو الإبطال به: فهل هو كالناسى، أم لا تبطل صلاته ؟ فإن بطلت صلاة الناسى، فيه روايتان.

فالمُصنف جعل الجاهل كالناسي . وقدم أنه ككلام العامد .

إحداهما: أنه كالناسى: فيه من الخلاف وغيره ما فى الناسى. وهو الصحيح من المذهب. قدمه ابن مفلح فى حواشى المقنع. قال فى الكافى والرعايتين: وفى كلام الناسى والجاهل روايتان. قال فى المغنى: والأولى أن يخرج فيه رواية الناسى. انتهى.

والرواية الثانية : أن كلام الجاهل لا يبطل ، و إن أبطل كلام الناسى . وجزم ابن شهاب بعدم البطلان في الجاهل .

قال فى مجمع البحرين: ولا يبطلها كلام الجاهل فى أقوى الوجهين. وإن قلنا يبطلها كلام الناسى. اختاره القاضى، والمجد. وأطلق الخلاف المجد فى شرحه، وابن تميم، وصاحب الفروع. وحكى المجد، وابن تميم الخلاف وجهين. وحكاهما فى الفروع روايتان.

وقال القاضي في الجامع : لا أعرف عن أحمد نصاً في ذلك .

### فوائد

إحراها: قسم المصنف رحمه الله المتكلم إلى قسمين:

أحدها : من يظن تمام صلاته فيسلم ، ثم يتكلم ، إما لمصلحتها أو لغيرها . الثانى : من يتكلم في صلب الصلاة .

فحكى فى الأول إذا تكلم لمصلحتها ثلاث روايات . وحكى فى الثاني روايتين

وهذه إحدى الطريقتين للأصحاب ، واختيار المصنف والشارح . وجزم به في الإفادات . وقدمه في النظم .

والطريقة الثانية: الخلاف جار في الجميع. لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون أشد. كإمام نسى القراءة ونحوها. فإنه يحتاج أن يأتى بركعة. فلا بدّ له من إعلام المأمومين.

وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب . جزم بهما في الحور ، والفائق . وقدمها في الفروع ، والرعاية . واختارها القاضي ، والحجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن تميم .

الثانية: اختيار المصنف ، وابن شهاب العكبرى في عيون المسائل ـ بطلان صلاة المكره على الكلام ـ وهو إحدى الروايتين. قال المجد في شرحه ـ وتبعه في مجمع البحرين ـ و إذا قلنها: تبطل بكلام الناسى ، فكذا كلام المكره وأولى. لأن عذره أندر. وقال القاضى: لاتبطل بخلاف الناسى ، قال في الفروع: والناسى كالمتعمد . وكذا جاهل ومكره في رواية . وعنه لا .

فظاهره: أن المقدم عنده البطلان. وقال في الرعاية الكبرى: و إن قلنا لا يعذر الناسي. فني المكره ونحوه ـ وقيل: مطلقاً ـ وجهان.

وقال فى التلخيص: ولا تبطل بكلام الناسى ، ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد بالإسلام فى إحدى الروايتين. وعليها يخرج سبق اللسان. وكلام المكره. انتهى.

قال في القواعد الأصولية: ألحق بعض أصحابنا المكره بالناسي. وقال القاضي: بل أولى بالعفو من الناسي. وكذا قال ابن تميم.

ونصر أبن الجوزى فى التحقيق ماقاله القاضى . واختاره ابن رزين فى شرحه .
الشّالئة : لو وجب عليه الكلام ،كما لو خاف على ضرير ونحوه ، فتكلم محذراً
له بطلت الصلاة ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال في الفائق ، وحواشي ابن مفلح : هو قول أصحابنا . وقدمه في الفروع وغيره .

وقيل: لا تبطل. قال المصنف: هو ظاهر كلام الإمام أحمد، لأنه علل صحة صلاة من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكلام. وفرق بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عيناً.

وقال القاضى وغيره : لزوم الإجابة للنبى صلى الله عليه وسلم لا يمنع الفساد . لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه . فإذا فعل فسدت .

قال فى الرعاية الكبرى: و إن وجب الكلام لتحذير معصوم ضرير أو صغير لاتكفيه الإشارة عن وقوعه فى بئر ونحوها . فوجهان . أصحهما: العفو والبناء . وقدمه فى الفائق . وأطلقهما ابن تميم ، ومجمع البحرين .

الرابع: لو نام فيها فتكلم ، أو سبق على لسانه حال قراءته ، أو غلبه سعال أو عطاس ، أو تثاؤب ونحوه . فبان حرفان : لم تبطل الصلاة به ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقيل : حكمه حكم الناسي . و إن لم يغلبه ذلك بطلت ، على الصحيح من المذهب . وقال الشيخ تقي الدين : هو كالنفخ وأولى .

الخامسة: حيث قلنا لا تبطل بالكلام، فمحله في الكلام اليسمير. وأما الكلام الكلام

وعنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره . اختاره القاضي أيضاً وغيره .

قال فى الجامع الكبير: لافرق بين الكلام القليل والكثير فى حق الناسى، فى ظاهر كلام الإمام أحمد.

وقال فى المجرد : إن طال من الناسى أفسد . رواية واحدة . وهما وجهان فى ابن تميم وغيره . وأطلقهما هو والزركشي .

تنهيم: مفهوم قوله ﴿ وَ إِنْ قَهْقَهُ فِبانَ حَرَفَانَ فَهُو كَالْكُلَامِ ﴾ أنه إذا لم يبن حرفان :أنه لايضر ، وأن صلاته صحيحة . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو أحد الوجهين ، أو الروايتين . جزم به في الهداية ، وشرحها للمجد ، والحاوى الكبير ، والقاضى في الحجرد ، والمستوعب . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تمم وغيرهما .

وعنه أنه كالكلام ، ولو لم يبن حرفان . اختاره الشيخ تتى الدين . وقال : إنه الأظهر . وجزم به فى الكافى ، والمغنى . وقال : لا نعلم فيه خلافاً . وقدمه فى الشرح . وحكاه ابن هبيرة إجماعاً . وأطلقهما فى الفروع ، والفائق .

قولِه ﴿ أَوْ نَفَخَ فَبَانَ حَرْفَانِ . فهو كالكلام ﴾ .

وهذ المذهب. وعليه الأصحاب. واختار الشيخ تتى الدين: أن النفخ ليس كالكلام، ولو بان حرفان فأكثر. فلا تبطل الصلاة به. وهو رواية عن الإمام أحمد.

تنبير: مفهوم كلامه: أنه إذا لم يبن حرفان: أن صلاته صحيحة . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ونصروه . وقدمه فى الفروع . وعنه أنه كالحرفين . وأطلقهما ابن تميم ، وصاحب الفائق .

قوله ﴿ أَوْ انْتَحَبِّ ، فبان حرفان ﴾ .

فهو كالكلام ، إلا ماكان من خشية الله تعالى . فالصحيح من المذهب ؛ أن صلاته لا تبطل . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحجرر ، والحجد فى شرحه ، ومجمع البحرين ، والحاوى الكبير ، و إدراك الغاية ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . وقيل : إن غلبه لم تبطل ، و إلا بطلت قال المصنف : وهو الأشبه بأصول أحمد . وأطلقهما فى الفائق ، وابن تميم .

فائرة : لو استدعى البكاء كُره كالضحك ، و إلا فلا .

وأما إذا لحن في الصلاة: فيأتى عنه كلام المصنف في باب صلاة الجماعة «وتكره إمامة اللحان » .

قوله ﴿ وَقَالَ أَصْحَا بُنَا النَّحْنَحَةُ مِثْلُ ذلك ﴾ .

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به كثير منهم. وقدمه في الفروع وغيره. وقد روى عن أبي عبدالله: أنه كان يَدَنَحْنَحُ في صلاته. ولا يراها مبطلة للصلة. وهي رواية عن الإمام أحمد. واختارها المصنف. وأطلقهما في الحجرر، وابن تمم، والفائق.

تنبير: محل الخلاف إذا لم تكن حاجة . فإن كان ثمّ حاجة فليست كالكلام رواية واحدة ، عند جمهور الأصحاب . وقيل : هي كالكلام أيضاً . وتقدم .

قوله ﴿ فَمَتَى تَرَكُ رُكْنًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أَخْرَى ، بَطَلَتُ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا ﴾ .

وهذا المذهب مطلقاً ، وعليه أكثر الأصحاب . وهو من المفردات .

وفيه وجه لا تبطل الركعة بشروعه فى قراءة ركعة أخرى . فمتى ذكر قبل سجود الثانية رجع فسجد للأولى . وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى ، ثم يقوم إلى الثانية . ذكره ابن تميم وغيره .

وقال فى المبهج: من ترك ركناً ناسياً ، فذكره حين شرع فى ركن آخر ، بطلت الركعة . قال فى الفروع : حكى ذلك رواية .

وقد تقدم فى أركان الصلاة رواية بأنه إذا نسى الفاتحة فى الأولى والثانية قرأها فى الثالثة والرابعة مرتين . وزاد عبد الله فى هذه الرواية : و إن ترك القراءة فى الثلاث ، ثم ذكر فى الرابعة فسدت صلاته واستأنفها . وذكر ابن

عقيل: إن نسيها في ركمة فأتى بها فيا بعدها مرتين يعتد بها ، ويسجد للسهو . قال في فنونه: وقد أشار إليه أحمد .

فعلى المذهب: لو رجع إلى الركعة التي قد بطلت عالما عمداً ، بطلت صلاته . قاله في الفروع وغيره .

### تنبيهاله

الثانى: مفهوم قوله « فمتى ترك ركناً فذكره بعد شروعه فى قراءة ركعة أخرى بطلت التى تركه منها » أنه لا يبطل ماقبل تلك الركعة المتروك منها الركن ولا تبطل قبل الشروع فى القراءة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وحكاه المجد فى شرحه إجماعاً . وقيل : لا يبطل أيضاً ماقبلها . اختاره ابن الزاغونى . قال ابن تميم ، وابن حمدان : وهو بعيد .

### قوله ﴿ وَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ ذَلْكُ ﴾ .

يعنى قبل شروعه في القراءة ﴿ عاد فأتى به ، و بما بعده ﴾

مثل إن قام ولم يشرع فى القراءة . نص عليه . لأن القيام غير مقصود فى نفسه . لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة ، وهى المقصودة . ولو كان قام من السجدة وكان قد جلس للفصل ، لم يجلس له إذا أراد أن يأنى بالسجدة الشانية ، على الصحيح من المذهب والوجهين .

والوج الثانى: يجلس للفصل بينهما أيضاً. قال فى الحاوى الصغير: عندى يجلس ليأتى بالسجدة الثانية عن جلوس. وهو احتمال فى الحاوى الكبير. وأما إذا قام ولم يكن جلس للفصل: جلس له ، على الصحيح من المذهب. وقال ابن عقيل فى الفنون: يحتمل جلوسه وسجوده بلا جلسة.

قلت : فیمانی سها .

ولو سجد سجدة ، ثم جلس للاستراحة . وقام قبل السجدة الثانية ، لم تجزئه جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل ، على الصحيح من المذهب .

وقال فى الحاوي الصغير : وعندى يجزئه . وعلله .

# قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ ۚ يَمُد بَطَلَتْ صَلاَّتُهُ ﴾

يعنى إذا ذكره قبل شروعه فى القراءة ، ولم يعد عمداً ، بطلت صلاته بلاخلاف أعلمه . و إن لم يعد سهواً بطلت الركعة فقط ، على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع ، وغيره . وجزم به فى المحرر وغيره . وهو ظاهر ماجزم به فى المخنى ، والشرح .

وقيل: إن لم يعد لم يعتد بما يفعله بعد المتروك. جزم به فى الهداية ، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة .

قال المجد في شرحه: يعني من تمام الركعة فقط.

وقال ابن عقيل في الفصول: فإن ترك ركوعاً أو سجدة ، فلم يذكر حتى قام إلى الثانية جعلها أولته . وإن لم ينتصب قائماً عاد فتم الركعة . كما لو ترك القراءة يأتى بها ، إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة . فإنها تلغو و يجعل الثانية أولته . قال في الفروع : كذا قال .

# قُولِه ﴿ وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَّلاَمِ فَهُوَ كَتَرْكِ رَكْمَةً كَامِلَةً ﴾

الصحيح من المذهب: أنه إذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه: أن صلاته صحيحة ، وأنه كترك ركعة . وجزم به فى الإفادات ، والوجيز ، والمنور . وقدمه فى الفروع ، والححرر ، وابن تميم ، والرعاية ، والفائق .

وقيل : يأتى بالركن و بما بعده . قال ابن تميم ، وابن حمدان : وهو أحسن إن شاء الله تعالى .

ونص أحمد في رواية الجماعة : أنها لا تبطل إلا بطول الفصل . ونقل الأثرم

وغيره عن أحمد : تبطل صلاته . وجزم به فى المستوعب، والتبصرة ، والتلخيص، والبلغة . واختاره أبو الخطاب .

فعلى القول بالصحة: إذا أتى بذلك سجد للسهو قبل السلام ، على الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية حرب . لأن السجود لترك الركن ، والسلام تبع . وقيل : يسجد بعد السلام . لأنه سلم عن نقص .

تنبير: قوله « فهو كترك ركعة كاملة » يعنى يأتى بهـا . وهو مقيد بقرب الفصل عرفاً ، ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد . نص عليه .

وقيل: بدوامه في المسجد. قدمه في الرعاية. فلوكان الفصل قريباً، ولكن شرع في صلاة أخرى ، عاد فأتم الأولة ، على الصحيح من المذهب ، بعد قطع ماشرع فيها ، وعليه جهور الأصحاب. وعنه يستأنفها لتضمن عمله قطع نيتها ، وعنه يستأنفها إن كان ماشرع فيه نفلا.

وقال أبو الفرج الشيرازى فى المبهج : يتم الأولة من صلاته الثانية . وتقدم لفظه فى الباب عند قوله « و إن طال الفصل يطلت » .

وقال ابن عقيل فى الفصول: إن كانتا صلاتى جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الأولى . لأنهما كصلاة واحدة ، ولم يخرج من المسجد ، وما لم يخرج منه يسجد عندنا للسهو . انتهى .

فائرة : لوترك ركناً من آخر ركعة سهواً ، ثم ذكره فى الحال ، فإن كان سلاماً أتى به فقط . و إن كان غيرها أتى به وسجد ثم سلم . و إن كان غيرها أتى بركعة كاملة . نص عليه . قال ابن تميم ، وابن حمدان : و يحتمل أن يأتى بالركن و بما بعده . وهو أحسن إن شاء الله تعالى على ماتقدم .

قوله ﴿ وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتِ مِنْ أَرْبَعِ رَكَمَاتٍ ، وَذَكَرَ فِي التَّشَهُٰدِ ، سَجَدَ سَجْدَةً ، فَصَحَّتْ لَهُ رَكْمَةً ، وَيَأْتِي بِثَلَاثٍ ﴾ التَّشَهُٰدِ ، سَجَدَ سَجْدَةً ، فَصَحَّتْ لَهُ رَكْمَةً ، وَيَأْتِي بِثَلَاثٍ ﴾

هذا المذهب. نص عليه في رواية الجاعة. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه

تبطل صلاته به وأطلقهما الخرق . وعنه يبنى على تكبيرة الإحرام . ذكرها الآمدى . ونقلها الميمونى . وعنه يصح له ركعتان . ذكرها ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وغيرها وجها . وهو تخريج في النظم وغيره .

قال المصنف: و يحتمل أن يكون هو الصحيح ، وأن يكون قولا لأحمد . لأنه رضى الله عنه نقله عن الشافعي ، وقال: هو أشبه من قول أصحاب الرأى .

تنبير: ظاهر كلام المصنف: أنه لو ذكر بعد سلامه ، أنه ليس كمن ذكر وهو في التشهد، وأن صلاته تبطل. وهو المذهب. نص عليه. اختاره ابن عقيل، والمصنف وغيرهما.

قال الزركشى ، قلت : قياس المذهب قول ابن عقيل . لأن من أصلنا أن من ترك ركباً من ركعة ، فلم يدر حتى سلم : أنه كمن ترك ركعة . وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد السلام . و إذا كان كمن ترك ركعة ، والحاصل له من الصلاة ركعة . فتبطل الصلاة رأساً . وجزم به فى الشرح ، والرعاية الصغرى ، وألحاوى الصغير ، والتلخيص . وقال : ابتدأ الصلاة رواية واحدة . وقدمه فى الرعاية الكبرى ، والفائق ، وابن تميم .

وقيل: حكمها حكم ما لو ذكر وهو فى التشهد. قال المجد فى شرحه: إنما يستقيم قول ابن عقيل على قول أبى الخطاب فيمن ترك ركنا، فلم يذكره حتى سلم: أن صلاته تبطل. فأما على منصوص أحمد فى البناء، إذا ذكر قبل طول الفصل: فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر فى التشهد. انتهى. وأطلقهما فى الفروع.

الرّولى: لو ذكر أنه نسى أربع سجدات من أربع ركعات، بعد أن قام الله والمستقوض على القراءة ، وكان ذلك سهواً أو جهلا : لم تبطل صلاته . وكانت هذه الخامسة أولاه ، ولغا ماقبلها ، ولا يعيد الافتتاح فيها . جزم به فى الفروع وغيره .

الثالثة: لو ترك سجدتين أو ثلاثاً من ركعتين جهلهما: صلى ركعتين و إن ترك ثلاثاً أو أربعاً من ثلاث : صلى ثلاثاً . و إن ترك من الأولة سجدة ، ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة ، وذكر في التشهد : سجد سجدة وصلى ركعتين . و إن ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات ، أو من أربع : أتى بسجدتين . فصحت له ركعة كاملة .

قوله ﴿ وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُٰدَ الأَوَّلَ وَنَهَضَ ، لزمه الرجوعُ ، مالم يَنْتَصِبُ قَالُمُ النَّتَمَ قَالُمُ النَّسَةُ مَالمَ يَنْتَصِبُ قَامًا . فإن اسْتَتَمَ قَالُمًا لَمْ يَرْجِعُ . وَإِنْ رَجَعَ جَازَ ﴾

اعلم أنه إذا ترك التشهد الأول ناسياً وقام إلى ثالثة ، لم يخل من ثلاثة أحوال أحدها : أن يذكر قبل أن يعتدل قائماً . فهنا يلزمه الرجوع للتشهد . كما جزم به المصنف هنا . ولا أعلم فيه خلافاً . ويلزم المأموم متابعته ، ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة .

الحال الثانية: ذكره بعد أن استم قائماً وقبل شروعه في القراءة . فجزم المصنف أنه لا يرجع ، و إن رجع جاز . فظاهره: أن الرجوع مكروه ، وهو إحدى الروايات . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : والأشهر يكره الرجوع . وصححه في النظم . قال الشارح: الأولى أن لا يرجع ، و إن رجع جاز . قال في الحاوى الكبير: والأولى له أن لا يرجع . وهو أصح . قال في الحرر والمغنى : أولى . وجزم به في التلخيص ، وناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في مجمع البحرين . وعنه يخير بين الرجوع وعدمه . وعنه يمضى في صلاته ، ولا يرجع وجو با اختاره المصنف ، وصاحب الفائق . وعنه يجب الرجوع ، وأطلقهما في الفروع .

فائرة : لوكان إماماً ، فلم يذكره المأموم حتى قام ، فاختار المضى أو شرع في القراءة : لزم المأموم متابعته ، على الصحيح من المذهب . وعنه يتشهد المأموم وجو با . قال ابن عقيل في التذكرة : يتشهد المأموم ولا يتبعه في القيام . فإن تبعه ولم يتشهد بطلت صلاته .

الحال الثالثة: ذكره بعد أن شرع فى القراءة . فهنا لايرجع قولاً واحداً كما قطع به المصنف بقوله « وإن شرع فى القراءة لم يجزله الرجوع » .

قُولِه ﴿ وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِذَلِكَ كُلَّهُ ﴾

أما في الحال الثانى والثالث: فيسجد للسهو فيهما بلا خلاف أعلمه . وأما في الحال الأول ، وهو ما إذا لم ينتصب قائماً ورجع: فقطع المصنف هنا بأنه يسجد له أيضاً . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يجب السجود لذلك . وعنه إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا . وهو وجه لبعض الأصحاب وقدمه ابن تميم .

وقال في التلخيص: يسجد إن كان انتهى إلى حد الراكبين . وإلا فلا . وقال في الرعاية : وقيل بل يخير بينهما .

فائرة : لو نسى التشهد دون الجلوس له ، فحكمه فى الرجوع إليه حكم مالونسيه مع الجلوس . لأنه المقصود

فائرة: حكم التسبيح في الركوع والسجود، وقول «رب اغفر لى » بين السجدتين ، وكل واجب إذا تركه سهواً ثم ذكره: حكم التشهد الأول ، فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل اعتداله ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره . وجزم به المجد في شرحه في صفة الصلاة . فقال : ومن نسى تسبيح الركوع ثم ذكر قبل أن ينتصب قائماً رجع . واختاره القاضي . وقيل : لا يرجع و يبطل . لعمده . وجزم به في المغنى في باب صفة الصلاة ، والشرح . وقدمه في الحاوى الكبير .

و إن ذكره بعد اعتداله لزمه المضى. ولم يجز الرجوع، على الصحيح من المذهب. جزم به فى المغنى ، والـكافى ، والشرح ، والمنور ، وابن رزين فى شرحه. وقدمه فى الفائق ، والحاوى الـكبير.

وقيل: يجوز الرجوع، كما في التشهد الأخير. اختاره القاضى. واقتصر عليه في الحرر. وقدمه المجد في شرحه. فقال: وإذا انتصب فالأولى أن لا يرجع. فإن رجع جاز. ذكره القاضى. كالتشهد الأول.

وقيل : لا يجوز أن يرجع . انتهى . وأطلقهما فى الفروع .

فعلى القول بجواز الرجوع فيهما: لو رجع فأدركه مسبوق، وهو راكع. فقد أدرك الركعة بذلك، على الصحيح من المذهب. جزم به المجد في شرحه، والحاوى السكبير. وقدمه في الفروع. وقيل: لا يدركها بذلك. لأنه نفل، كرجوعه إلى الركوع سهواً.

قوله ﴿ وَأَمَّا الشَّكُ ، فَمَتَى شَكَّ : فِي عَدَدِ الرَّ كَمَاتِ بَنِي عَلَى الْيَقِين ﴾ هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب ، منهم : أبو بكر ، والقاضى ،

وأبو الخطاب، والشريف أبو جعفر، والمجد، وصاحب مجمع البحرين فيه.

قال فى الفروع: اختاره الأكثر . وجزم به فى المنور . وقدمه فى المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وفروع القاضى أبى الحسين ، والمستوعب ، و إدراك الغاية .

وعنه يبنى على غالب ظنه . قدمه فى الفائق . واختاره الشيخ تقى الدين . وقال : على هذا عامة أمور الشرع . وأن مثله يقال فى طواف وسعى ورمى جمار وغير ذلك .

قال الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب : هذا اختيار الخرق .

قوله ﴿ وَظَاهِرُ الَمَدْهَبِ: أَنَّ المُنْفَرِدَ يَبْنِيعَلَى اليَقِين ، وَالإِمَامَ على غَالبِ ظَنِّهِ ﴾ .

وكذا قال فى الكافى ، والمذهب الأحمد ، والحاويين . يعنون ظاهر المذهب عنده . قال فى القواعد الفقهية : هذه المشهورة فى المذهب . واختاره المصنف والشارح ، وقال : هى المشهورة عن أحمد ، واختيار الخرق .

قال فى الفروع: واختلف فى اختيار الخرق. قال فى تجريد العناية: ويأخذ منفرد بيقينه، و إمام بظنه، على الأشهر فيها. واختاره ابن عبدوس فى تذكرته. وصححه الناظم. وجزم به فى العمدة، والوجيز، والإفادات. وقدمه فى الخلاصة.

وقطع فى التلخيص والبلغة بأن المنفرد يبنى على اليقين . وأطلق فى الإمام والمنفرد الروايتين . رواية واحدة . وكذا الإمام فى أصح الروايتين ، وكذا فى مسبوك الذهب .

فعلى القول بأن الإمام يبنى على غالب ظنه ، قال الأصحاب : لأن له من ينبهه . قال في الفروع : ومرادهم ما لم يكن المأموم واحداً . فإن كان المأموم واحداً أخذ الإمام باليقين . لأنه لا يرجع إليه . و بدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ، و يبنى على اليقين ، للمعنى المذكور . فيعاني بها انتهى . و بدليل المأموم الواحد لا يرجع .

قلت : قد صرح بذلك ابن تميم . فقال : إن كان المأموم واحداً لايقلد إمامه و يبنى على اليقين .

وكذا لا يرجع الإمام إلى تسبيح المأموم الواحد ، لكن متى كان من سبح على يقين من خطأ إمامه لم يتابعه ولا يسلم قبله . انتهى .

قال المجدفى شرحه: لوكان المأموم واحداً ، فشك المأموم ، فلم أجد فيها نصاً عن أصحابنا . وقياس المذهب: لا يقلد إمامه ، و يبنى على اليقين كالمنفرد ، لكن لا يفارقه قبل السلام . فإذا سلم أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو .

#### فائرتاد

الرولى: يأخذ المأموم بفعل إمامه . وفي فعل نفسه يبنى على اليقين ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يأخذ بغلبة ظنه .

التحرى ، فقعل ثم يتقن أنه مصيب في اليقين أو التحرى ، فقعل ثم يتقن أنه مصيب في فعله ، فلا سجود عليه . على الصحيح من المذهب . قدمه ابن تميم . قال المجد في شرحه : لم يسجد إلا أن يزول شكه بعد أن فعل معه ما يجوز أن يكون زائداً فإنه يسجد . مثاله : لو كان في سجود ركمة من الرباعية ، وشك هل هي أولاه أو ثانيته ؟ فبني على اليقين وصلى أخرى ركعتين ، ثم زال شكه لم يسجد . لأنه لم يفعل إلا ما هو مأمور به على كل تقدير .

قال في مجمع البحرين : قلت بل قد زاد التشهد الأول في غير موضعه ، وتركه في موضعه ، على تقدير أن يعلم أنها ثانية . انتهى .

قال المجد: ولو صلى سع المشك ثلاثاً ، أو شرع فى ثالثة ، ثم تحقق أنها رابعة سجد. لأنه فعل ما عليه متردداً فى كونه زيادة ، وذلك نقص من حيث المعنى ، ولو شك وهو ساجد هل هو فى السجدة الأولى أو الثانية ؟ ثم زال شكه لما رفع رأسه من سجوده ، فلا سهو عليه ، ولو لم يزل شكه حتى سجد ثانياً ، لزمه سجود السهو . لأنه أدى فرضه شاكاً فى كونه زائدا . قال : هذا هو الصحيح من مذهبنا . وفيهما وجه لا يسجد فى القسمين جميعاً . وهو ظاهر ما ذكره القاضى فى المجرد . فقال : و إذا سها فتذكر فى صلاته لم يسجد ، انتهى كلام المجد وتابعه فى مجمع البحرين . وفيه وجه آخر يسجد . قاله فى التلخيص ، وقدمه فى القواعد الأصولية .

قلت : فيمايي بها على هذا الوجه . وأطلقهما في الفروع .

# قوله ﴿ وَمَنْ شَكَّ فِي تَرْكُ ِرُكُنِ فَهُوَ كَتَرْكِهِ ﴾

هـذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم . وقيل : هو كترك ركعة قياساً ، فيتحرى و يعمل بغلبة الظن . وقاله أبو الفرج في قول وفعل . فائرة : قال ابن تميم وغيره : لو جهل عين الركن المتروك بني على الأحوط . فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة ، و إن شك في الركوع والسجود جعله ركوعاً . و إن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة . و إن لم يعلم توالمهما حعلهما من ركعة .

وفيه وجه آخر: أنه يتحرى ، ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركمة .
وقال أبو الفرج: التحرى سائغ في الأقوال والأفعال كا تقدم . انتهى .
قوله ﴿ وَ إِن شَكَ فِي تَرْكِ واجِبٍ ، فَهَلْ كَيْلُزُمُهُ السَّجُودُ ؟ على وجهين ﴾

وأطلقهما في الفروع ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والكافي ، والقواعد الفقهية .

## ﴿ إِمراهما: لا يلزمه وهو المذهب ﴾

وعليه أكثر الأصحاب . قال في المذهب : هو قول أكثر الأصحاب . قال في عمم البحرين : لم يسجد في أصح الوجهين . واختساره لمبن حامد ، والمصنف ، والحجد . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى . وشرح ابن رزين .

والوام الثانى: يلزمه . صححه فى التصحيح ، والنظم ، والشرح . واختاره القاضى ، وان عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الحجرب والفائق . وجزم به فى الإفادات ، والمنور .

فائرة: لو شك، هل دخل معه في الركمة الأولى أو الثانية ؟ جعله في الثانية ولو أدرك الإمام رأسه قبل إدراكه ولو أدرك الإمام راكماً ، ثم شـك بعد تكبيره: هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكماً أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة ، على الصحيح من المذهب . وقيل: يعتدبها . ذكره في التلخيص .

قوله ﴿ وَإِنْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ لَمْ يَسْجِدٍ ﴾

هذا المذهب. نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب. وعنه يسجد.

اختاره القاضي ، كشكه في الزيادة وقت فعلها . وأطلقهما ابن تميم .

## فوائر

إمراها: لو سجد لشك . ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود \_ وهي مسألة الكسأني مع أبي يوسف . قاله في مجمع البحرين والنكت \_ : فني وجوب السجود عليه وجهان . وأطلهما في الفروع ، وابن تميم ، والحجد في شرحه ، والرعايتين والحاويين . أحدها : يسجد . جزم به في التلخيص . والثاني : لايسجد .

وهو ظاهر مااختاره في مجمع البحرين .

وقال فى الرعاية الكبرى ، وقيل : يسجد للسهو فى النقص لافى الزيادة . وهو أظهر . انتهى .

الثالثة: إذا علم أنه سما في صلاته ولم يعلم : هل هو مما يسجد له أم لا ؟ لم يسجد ، على الصحيح من المذهب. وقيل: يسجد.

الرابعة: لوشك في محل سجوده سجد قبل السلام . قاله ابن تميم ، وابن حمدان .
الخامسة : لوشك هل سجد لسهوه أم لا ؟ سجد مرة . وقيل : مرتين قبل
السلام . وقيل : يفعل ما تركه ولا يسجد له . وقيل : إن شك هل سجد له :

سجد له سجدتین ، وسجد لسهوه سجدتین بعد فعل ماترکه . کل ذلك فی الرعایة الكبرى وغیره .

## قوله ﴿ وَلَيْسَ عَلَى المَّامُومُ شُجُودُ سَهُوْ ﴾

زاد فى الرعاية الـكمبرى: ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه . وخالفه المجد وغيره فى ذلك ، على ماتقدم إذا شك فى عدد الركعات .

## قوله ﴿ إِلا أَن يَسْهُوَ إِمامَهُ فَيَسْجُدَ مَعَهُ ﴾

يعنى ولو لم يتم المأموم التشهد سجد معه ثم يتمه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يتمه ثم يعيد السجود ثانياً . وأطلقهما ابن تميم .

قوله ﴿ فَإِلَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ فَهَلْ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ ؟ على روايتين ﴾

وأطلقهما في الهداية ، والكافي ، والتلخيص ، والخلاصة ، وابن تميم والمغنى .

إمراهما: يسجد . وهو المذهب . قال في الفروع : سجد هو على الأصح .

قال في الفائق: الأصح فعله . اختاره ابن عقيل ، والمصنف ، والقاضي في التعليق ، والروايتين . قال في الحاويين : سجد المأموم في أصح الروايتين . قال في الرعايتين : يسجد المأموم على الأصح . ونصرها الشريف ، وأبو الخطاب . وجزم به في الإفادات ، والمنور . وقدمه أبو الحسين في فروعه . وهو من المفردات .

والرواية الثانية: لايلزمه السجود . وهو مقتضى كلام الخرق . واختساره أبو بكر ، والمجد في أظهر الروايتين . أبو بكر ، والمجد في شرحه . قال في مجمع البحرين : لم يسجد في أظهر الروايتين . قال في الوجير : ولا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه . وقدمه في الحجرر ، والنظم .

### فوائر

منها: قال المجد، ومن تابعه: محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهواً. قال في مجمع البحرين، قلت: وزاد ابن الجوزى: قيدا آخر، وهو ما إذا لم يسه المأموم.

فإن سَهُوا معاً ولم يسجد الإمام سجد المأموم ، رواية واحدة : لثلا تخاو الصلاة عن جابر في حقه ، مع نقصها منه حساً ، بخلاف ماقبله .

وأما المسبوق: فإن سجوده لا يخل بمتابعة إمامه. فلذا فلنا: يسجد بالاخلاف كما تقدم. انتهى.

قال المجد ومن تابعه: وأما إن تركه الإمام عمداً وهو مما يشرع قبل السلام بطلت صلاته في ظاهر المذهب. وهل تبطل ضلاة من خلفه ؟ على روايتين يأتى أصلهما . انتهى .

قال الزركشي: نعم إن تركه عمداً لاعتقاده عدم وجو به فهو كتركه سهواً عند أبي محمد، ثم قال: والظاهر أنه يخرج على ترك الإمام مايعتقد المأموم وجو به.

ومنها: حيث قلنا يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه: فمحله بعد سلام إمامه، وألاَّ بيأس من سجوده ظاهراً . لأنه ربما ذكر فسجد. وقد يكون ممن يرى السجود بعد السلام، قلا يعلم أنه تارك إلا بذلك .

قال في مجمع البحرين : قلت و يحتمل أن يقول لا سبح به » فإن لم يفهم المراد أشار له إلى السجود ، على ما مضى من التفصيل . ولم أقف على من صرخ به . غير أنه يدخل في عموم كلام الأصحاب . انتهى .

ومنها: السبوق يسجد تبعاً لإمامه إن سها الإمام فيا أدركه معه . وكذا إن سها فيا لم يدركه معه ، على الصحيح من المذهب . وعنه يسجد معه إن سجد قبل السلام ، و إلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد . وعنه يقضى ثم يسجد . سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده . وعنه يخير في متابعته . وعنه يسجد معه ثم يعيده وهو من المفردات . وأطلقهما في التلخيص . وقال : أصلهما هل يسجد المأموم لسهو إمامه ، أو لمتابعته ؟ فيه روايتان . فإذا قلنا : يسجد المسبوق مع إمامه ، فلم يسجد إمامه سجد هو ، رواية واحدة . وحكاه غير واحد إجماعاً . لأنه لم يوجد جابر من إمامه . قال في النكت : وفي معناه : إذا انفرد المأموم بعذر . فإنه يسجد جابر من إمامه . قال في النكت : وفي معناه : إذا انفرد المأموم بعذر . فإنه يسجد

و إن لم يسجد إمامه ، قطع به غير واحد ، منهم : صاحب الرعاية . ويأتى في صلاة الخوف في الوجه الثاني أحكام السهو إذا فارقته إحدى الطائفتين .

ومنها: لو قام المسبوق بعد سلام إمامه جهالا بما عليه من سجود بعدالسلام أو قبله ، وقد نسيه ولم يشرع فى القراءة ؛ رجع فسجد معه و بنى . نص عليه . وقيل : لا يرجع ، وقيل : إن لم يتم قيامه رجع و إلا فلا . بل يسجد هو قبل سلام إمامه . قال فى الحاويين : وعندى إن لم يستتم قائم رجع و إلا فلا . و إن شرع فى القراءة لم يرجع قولا واحداً .

ومنها: لو أدرك المسبوق الإمام فى إحدى سجدتى السهو وسجد معه . فإذا سلم أتى بالسجدة الثانيه ثم قضى صلاته . نص عليه . وقيل : لايأتى بالسجدة الأخرى . بل يقضى صلاته بعد سلام إمامه ثم يسجد .

ومنها: لوأدركه بعد أن سجد للسهو وقبل السلام لم يسجد . ذكره فى المذهب . واقتصر عليه عليه فى الفروع .

ومنها : لو سمها فسلم معه أو سمها معه ، أو فيما انفرد به : سجد .

قُولِه ﴿ وَسُجُودُ ٱلسَّهُو لَمَا يُبْطِلُ عَمدُهُ الصَّلاَة : وَاجِبُ ﴾

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد. وعنه مسنون. قال ابن تميم: وتأولها بعض الأصحاب.

قلت : هو المصنف في المغنى .

تنبير: يستنى من عموم كلام المصنف هنا: سجود السهو نفسه. قإن الصلاة تصح مع سهوه، على الصحيح من المذهب، على مايأتى، دون عمده الذى قبل السلام، وكذا الذى بعده، على قول يأتى. ولا يجب لسهوه سجود آخر، على ما تقدم أول الباب.

ويستثنى أيضاً : إذا لحن لحناً يحيل المعنى سهواً أو جهلًا ، وقلنـــا الاتبطَّل

صلاته ، كما هو اختيار أكثر الأصحاب . فإن المجد قطع فى شرحه : أنه لايسجد لسهوه . قال فى النكت : وفيه نظر . لأن عمده مبطل . فوجب السجود لسهوه . وهذا ظاهر ماقطع به فى الفروع .

قوله ﴿ وَمَعَلُّهُ قَبْلَ السَّلاَمِ، إِلاَّ فِي السَّلاَمِ قَبْلَ إِ عَامِ صَلاَتِهِ ، وَفيها إِذَا َبَنِي الإِمَامُ عَلَى غَالِبَ ظَنِّه ﴾ .

وهذا المذهب في ذلك كله . وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب . قال الزركشي ، وابن حمدان ، وغيرهما : هو المذهب . قال ابن تميم : اختارها مشايخ الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وهو من المفردات . وأما إذا قلنا يبنى الإمام على اليقين : فإنه يسجد قبل السلام ، ويكون السحود بعده في صورة واحدة .

تغبيم : أطلق أكثر الأصحاب قولهم « السلام قبل إتمام صلاته » وهو معنى قول بعضهم « السلام عن نقص » وقدمه فى الفروع وغيره . وقال القاضى ، والمجد ومن تابعهما : والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ، و إلا سجد قبل السلام . نص عليه فى رواية حرب . وجزم به فى الوجيز . والحاويين . قال الزركشى : وهو موجب الدليل .

وعنه أن الجميع يسجد له قبل السلام . اختاره أبو محمد الجوزى ، وابنه أبو الفرج قال القاضى فى الخلاف وغيره : وهو القياس . قال الناظم : وهو أولى . وقدمه ابن تميم ، والرعايتين ، والفائق . وعنه أن الجميع بعد السلام .

وعنه ماكان من زيادة فهو بعد السلام، وماكان من نقص كان قبله. فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام. ومن أخذ بظنه بعده. اختارها الشيخ تقي الدين.

وعنه ماكان من نقص فهو بعد السلام ، وماكان من زيادة كان قبله ، عكس التي قبلها . فائرة : محل الخلاف في سجود السهو : هل هو قبل السلام ، أو بعده ، أو قبله إلا في صورتين ، أو ماكان من زيادة أو نقص ؟ على سبيل الاستحباب والأفضلية . فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه . وهذا هوالصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وذكره القاضى ، وأبو الخطاب وغيره . وجزم به الحجد وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .

قال القاضى: لاخلاف فى جواز الأمرين. و إنما الـكلام فى الأولى والأفضل وذكره بعض المالـكية والشافعية إجماعاً.

وقيل: محله وجوباً . اختاره الشيخ تتى الدين . وقال: عليه يدل كلام الإمام أحمد . وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب ، والتلخيص ، والمصنف ، وغيرهم .

قال الزركشي : وظاهر كلام أبي محمد ، وأكثر الأصحاب : أنه على سبيل الوجوب وقدمه في الرعاية . وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم .

قوله ( و إِن نَسِيَهُ قَبْلَ السَّلامِ قَضَاهُ ، مَالَمْ يَطُلِ الفَصْلُ ، أَو يَخْرُج مِنَ المسْجِد ﴾ .

اشترط المصنف لقضاء السجود شرطين . أحدها : أن يكون فى السجد . والثانى : أن لا يطول الفصل . وهو المذهب . نص عليه . قال فى الفروع : ولعله أشهر . قال الزركشى ، وابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . قال فى تجريد العناية : على الأظهر . وجزم به فى الإفادات ، والمنور . وقدمه فى الهداية ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح \_ ونصراه \_ والتلخيص ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية .

قال في الرعاية الكبرى: فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الزمن. وقيل: أو طال وهو في المسجد . وعنه يشترط أيضاً أن لايتكلم . ذكرها الشريف في مسائله . وقيل: يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة ، و إلا فلا . وعنه يسجد مع قصر الفصل ، ولو خرج من المسجد . اختارها المجسد فى شرحه . وقال : نص عليه فى رواية ابن منصور . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . فإنه قال : و إن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه . قال الشارج : اختارها القاضى .

قال أبن تميم: ولو خرج من المسجد ولم يطل ، ســجد فى أصح الوجهين . وقدمه الزركشى . وهو ظاهر ماقدمه فى السكافى . فإنه قال : فإن نسى السجود فذكره قبل طول الغصل سجد .

وعنه لايسجد ، سواء قصر الفصل أو طال ، خرج من المسجد أولا .

وعنه يسجد و إن بعد . اختارها الشيخ تتى الدين . وجزم به ابن رزين فى نهايته . وقيل : يسجد مع طول الفصل مادام فى المسجد . وهو ظاهر كلام الخرق . وأطلق الخلاف فى الفروع .

## فوائد

الرَّولِي : مثل ذلك \_ خلافاً ومذهباً \_ لو نسى ســـجود المهو المشروع بعد السلام في القضاء وغيره . قال في الفروع : و إن نسى سجوداً ، وأطلق .

الثانية: حيث قلنا يسجد فلو أحدث بعد صلاته . فقيل: لايسجد إذا توضأ . وهو الصحيح . اختاره المصنف . وقيل : يسجد إذا توضأ . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، والحواشي .

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب: أن حكمه حكم من لم يحــدث لإطلاقهم . وتقدم إذا سلم عن نقص سهواً ، وخرج من المسجد ، أو شرع فى صلاة أخرى ، أو طال الفصل : هل تبطل صلاته أم لا ؟ فى كلام المصنف وغيره أول الباب .

الثانة : حيث قلنا يسجد فلم يذكر إلا وهو في صلاة أخرى ، سجد إذا سلم الثانة : حيث الله في الفروع . وقديمه هو وصاحب الرعاية ، والحواشي ، أطلقه بعض الأصحاب . قاله في الفروع . وقديمه هو وصاحب الرعاية ، والحواشي ،

وابن رزين فى شرحه . وقيل : يسجد مع قصر الفصل ، فيخففها مع قصر الفصل ليسجد . وجزم به الحجد فى شرحه . قال فى المغنى ، والشرح : يسجد بعد فراغه فى ظاهر كلام الخرق ، ما دام فى المسجد . وعلى قول غيره : إن طال الفصل لم يسجد ، و إلا سجد انتهى .

وقال فى الرعاية : وقيل يسجد إن قصر الزمن بينهما ، أوكانتا صلاتي جمع ، و إلا فلا . وأطلقهما ابن تميم .

الرابع: طول الفصل وقصره مرجعه إلى العرف، على الصحيح من المذهب. وقيل: طول الفصل قدر ركعة طويلة. قاله القاضي في الجامع. وقيل: بل قدر الصلاة التي هو فيها ثانياً.

قوله ﴿ وَ يَكُفِيهِ لَجْمِيعِ السَّرْوِ سَجْدَتَانِ ، إِلا أَن يُختَلَفَ عَلَّهُمَا . ففيه وجهان ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب، والخلاصة ، والمكافى ، والتلخيص .

أحدها: يكفيه سجدتان. وهو المذهب. نص عليه. وصححه في التصحيح، والرعاية الصغرى. قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الوجهين. واختاره المصنف، والشارح. و إليه ميل الحجد في شرحه. قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر. وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والنظم. وغيره. وجزم به في الوجيز، وغيره.

والوجه الثانى : لكل سهو سجدتان . صححه فى الفائق . وجزم به فى الإفادات والمنور . وقدمه فى الحجرر . واختاره أبو بكر .

قال القاضي وغيره : لايجوز إفراد سهو بسجود ، بل يتداخل .

فعلى المذهب في أصل المسألة \_ وهو القول بأنه يجزيه سجدتان \_ يغلب ما قبل السلام ، على الصحيح من المذهب. قال في مجمع البحريين : هذا أقوى

الوجهين . وجزم به في الكافي ، والمغنى ، والشرح . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوى الصغير ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم .

وقيل: يغلب أسبقهما وقوعاً. وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره، والحاوى الكبر.

وقيل: مامحله بعد السلام. قاله في الفروع، وحكاه بعده (١) ، وأطلقهن في الفروع، وتجريد العناية، والحاوى السكبير.

#### فائرتاد

إمراهما : معنى اختلاف محلهما : هو أن يكون أحدهما قبل السلام ، والآخر بعده ، لاختلاف سببهما وأحكامهما . على الصحيح من المذهب ، جزم به المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين فيه . وقدمه ابن تميم ، والرعايتين . واختاره المصنف والشارح . وقال بعض الأصحاب : معناه أن يكون أحدها عن نقص ، والآخر عن زيادة . منهم صاحب التلخيص فيه . وقدمه ابن رزين في شرحه .

الثانية: قال المصنف والشارح ، وغيرها : لو أحرم منفرداً ، فصلى ركعة ،ثم نوى متابعة الإمام \_ وقلنا بجواز ذلك \_ فهى فيما إذا انفرد به وسها إمامه فيما تابعه فيه . فإن صلاته تنتهى قبل صلاة الإمام .

فعلى قولنا: هما من جنس واحد إن كان محلهما واحد. وعلى قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص: يحتمل كونهما من جنسين .

قالوا: وهكذا لو صلى من الرباعية ركعة ؛ ودخل مع مسافر فنوى متابعته ، فلما سلم قام إمامه ليتم ماعليه ، فقد حصل مأموماً فى وسط صلاته ، منفرداًفى طرفيها . و إذا سها فى الوسط والطرفين جميعاً ، فعلى قولنا: إن كان محل سجودهما

<sup>(1)</sup> كذا في الأصول.

واحد ، فهى جنس واحد . و إن اختلف محل السجود فهى جنسان . وقال بعض أصحابنا : هى جنسان . انتهى .

وقال فى التلخيص عن المثال الأول: خرج عن السهو من جنسين ، لتغاير الفرادى والمتابعة .

وقيل: لا يوجب ذلك جعلهما جنسين .

وقال فى الفروع: و يكفيه سجود فى الأصح لسهوين . أحدها: جماعة ، والآخر: منفرداً . وأطلقهما فى الرعاية فى هذه الصورة .

قُولِه ﴿ وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّم ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يتشهد . واختاره الشيخ تقى الدين . قال فى الرعاية : لا يتشهد ، ولو نسيه وفعله بعده . و إليه ميل المصنف والشارح .

فعلى المذهب: يتشهد التشهد الأخير. قاله فى المستوعب، والحاوى الكبير، والفروع، وغيرهم. وقال فى الرعاية الكبرى: ويتشهد فيما بعده. وقيل: ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم. كما يصلى عليه فى الصلاة.

وعلى المذهب أيضاً: يجلس مفترشاً إذا كانت الصلاة ركعتين على الصحيح. صححه فى مجمع البحرين ، والحجد فى شرحه . وقال : هو ظاهر كلام أحمد . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين . ذكروه فى صفة الصلاة .

وقيل: يتورك . اختاره القاضى . وأطلقهما فى الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والحاويين ، والحاويين . وتقدم ذلك فى صفة الصلاة عند قوله « ثم يجلس فى التشهد الثانى متوركا » .

وأما إن كابت الصلاة ثلاثية أو رباعية ، فإنه يتورك بلا نزاع أعلمه .

فَاتُدَةً : سَجُودُ السَّهُو وَمَا يَقُولُهُ فَيْهُ وَ بَعْدُ الرَّفْعُ مِنْهُ كَسَجُودُ الصَّلَاةُ . فَلُو خَالْف

أعاده بنيته . جزم به في الفروع . وقدمه في الرعاية . وقال : وقيل : إن سجد بعد السلام كَبَّر مرة واحدة وسجد سجدتين ثم رفع .

قوله ﴿ وَمَنْ تَرَكَ السُّجُودَ الْوَاجِبَ قَبْلَ السَّلاَمِ عَمْدًا بَطَلَتِ الصَّلاَةُ ﴾ .

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. قال فى الفروع: بظلت على الأصح. قال المجد فى شرحه، ومجمع البحرين: هذا أصح. وهو ظاهر المذهب. وجزم به فى الوجيز وغيره. وقدمه فى المحرر وغيره. وعنه لا تبطل. وهو وجه حكاه المجد وغيره.

# قوله ﴿ وَ إِنْ تَرَكَ الْمَشْرُوعَ بَعْدَ السَّلاَمِ لَمْ تَبْطُلُ ﴾ .

وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال فى الفصول : و يأثم بترك ما بعد السلام ، و إنما لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان .

وعنه تبطل. وهو وجه. ذكره المجد وغيره.

فائدة: قال في الفروع: وفي بطلان صلاة المأموم الروايتان. قال المجد في شرحه: إذا بطلت صلاة الإمام فني بطلان صلاة المأموم روايتان. وقال في الرعاية الكبرى: ومن تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام بطات صلاته. وعنه لا تبطل ، كالذي بعده في الأصح فيه. وقيل: تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم. وقيل: إن بطلت صلاة الإمام بتركه فني صلاة المأموم روايتان. وقيل: وجهان. انتهى. وتقدم أول الباب: الذي لا يسجد له.

# باب صلاة التطوع

تغییم: یحتمل قوله ﴿ وهی أفضلُ تطوع البّدَن ﴾ أن پکون مراده : أنها أفضل من جمیع التطوعات . فیدخل فی ذلك التطوع بالجهاد وغیره . وهو أحد الوجوه . وقدمه فی الرعایة الكبری ، وحواشی ابن مفلح . وهو ظاهر تعلیل ابن منجا فی شرحه .

و يحتمل أن يكون مراده: أنها أفضل التطوعات سوى الجهاد. لقوله فى كتاب الجهاد « وأفضل ما يتطوع به الجهاد » ويكون عموم كلامه هنا مخصوصا . أو يقال: لم يدخل الجهاد فى كلامه . لأنه فى الغالب لا يحصل بالبدن فقط .

و يحتمل أن يكون مراده: أنها أفضل النطوعات المقصورة على البدن ، كالصوم والحوم والحج وبحوه ، مخلاف المتعدى نفعه ، كعيادة المريض ، وقضاء حاجة المسلم ، والجهلا ، وصلة الرحم ، وطلب العلم ونحوه . وهو وجه اختاره كثير من الأصحاب على مايأتى .

قال في مجمع البحرين: وقول الشيخ \_ يعنى به المصنف \_ « تطوع البدن » أى غير المتعدى نفعه ، المقصور على فاعله . فأما المتعدى نفعه : فهو آكد من نفل الصلاة . قال الحجد في شرحه عن كلامه في الهداية \_ وهو كلام المصنف \_ وهذه المسألة محولة عندى على نقل البدن غير المتعدى . انتهى .

واعلم أن تحرير المذهب فى ذلك: أن أفضل التطوعات مطلقاً الجهدد، على الصحيح من المذهب. نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب، متقدمهم ومتأخرهم . قال فى الفروع: الجهاد أفضل تطوعات البدن . أطلقه الإمام أحمد، والأصحاب . والصحيح من المذهب أيضاً: أنه أفضل من الرباط . وقيل : الرباط أفضل . وحكى رواية .

وقال الشيخ تقى الدين : العمل بالقوس والرمح أفضل فى الثغر ، وفى غيره نظيرها . فعلى المذهب: النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غيرها ، على الصحيح من المذهب، ونقل جماعة عن الإمام أحمد: الصدقة على قريبه الحتاج أفضل مع عدم حاجته إليه . ذكره الخلال وغيره . ونقل ابن هانيء أن أحمد قال لرجل أراد الثغر « أقم على أختك أحب إلى " أرأيت إن حدث بها حدث؟ من يليها؟ » ونقل حرب : أنه قال لرجل له مال كثير « أقم على ولدك وتعاهدهم أحب إلى » ولم يرخص له \_ يعنى في غزو غير محتاج إليه .

قال ابن الجوزى في كتاب صفوة الصفوة : الصدقة أفضل من الحج ، ومن الجهاد .

ويأتى فى آخر باب ذكر أهل الزكاة عند قوله « والصدقة على ذى الرحم صدقة وصلة أهل » : « هل الصدقة أفضل من العتق أم لا ، أم مى أفضل زمن الجاعة ، أو على الأقارب ؟ وهل هى أفضل من الحج أم لا ؟ »

وقال الشيخ تقى الدين : استيماب عشر ذى الحجة بالعبادة ليلاً ونهاراً أفضل من الجهاد الذى لم تذهب فيه نفسه وماله . وهى فى غير العشر تعدل الجهاد . قال فى الفروع : ولعل هذا مرادهم . انتهى .

وعنه العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره .

ونقل مهنا: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته . قيل: بأى شيء تصبح النية ؟ قال: ينوى يتواضع فيه ، وينني عنه الجهل . واختاره في مجمع البحرين . واختار بعده الجهاد ، ثم بعد الجهاد إصلاح ذات البين ، ثم صلة الرحم ، والتكسب على العيال من ذلك . نص عليه الأصحاب انتهى .

وقال في نظمه : الصلاة أفضل ، بعد العلم والجهاد ، والنكاح المؤكد .

واختار الحافظ عبد الغنى : أن الرحلة إلى سماع الحديث أفضل من الغزو ، ومن سائر النوافل .

وذكر الشيخ تقي الدين : أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد ، وأنه

نوع من الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. قال: والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول أن أفضل ما يتطوع به الجهاد. وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوعا، باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه، باعتبار أن الفرض قد سقط عنه. فإذا باشره، وقد سقط عنه الفرض. فهل يقع فرضاً أو نفلاً ؟ على وجهين. كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره.

وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية ، والصحيح : أن ذلك يقع فرضاً ، وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر ، و إن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا ، كما في التطوع الذي يلزم بالشروع ، فإنه كان نفلاً ، ثم يصير إتمامه واجباً . انتهى .

وقال فى آداب عيون المسائل : العلم أفضل الأعمال . وأقرب العلماء إلى الله ، وأولاهم به : أكثرهم له خشية . انتهى .

واعلم أن الصلاة \_ بعد الجهاد والعلم \_ أفضل التطوعات ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . قال في الفروع : ذكره أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والحاوى الصغير ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم .

وقيل: الصوم أفضل من الصلاة. قال الإمام أحمد: لا يدخله رياء. قال بعضهم: وهذا يدل على فضيلته على غيره. قال ابن شهاب: أفضل ما يتعبد به المتعبد الصوم. وقيل: ماتعدى نفعه أفضل. اختاره الحجد، وصاحب الحاوى المحبير، ومجمع البحرين. وقال: اختاره الحجد، وغيره من الأصحاب. وقال: صرح به الشيخ – يعنى به المصنف – في كتبه، وحمل الحجد كلامه في المداية على هذا، وكذا صاحب مجمع البحرين، حمل كلام المصنف على هذا، كما تقدم.

ونقل المروذى : إذا صلى وقرأ واعتزل فلنفسه . و إذا أقرأ فله ولغيره . يقرى مُ أعجب إلى . وأطلقهن ابن تميم .

ونقل حنبل: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة .

وفي كلام القاضي : التكسب للإحسان أفضل من التعلم ، لتعديه .

قال في الفروع: وظاهر كلام ابن الجوزى وغيره: أن الطواف أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. واختاره الشيخ تقى الدين. وذكره عن جمهور العلماء للخبر.

وظل حنبل أن الإمام أحمد قال : نرى لمن قدم مكة أن يطوف . لأنه صلاة ، والطواف أفضل من الصلاة ، والصلاة بعد ذلك . وعن ابن عباس « الطواف لأهل العراق ، والصلاة لأهل مكة » وكذا عطاء . هذا كلام أحمد .

وذكر في رواية أبى داود عن عطاء ، والحسن ، ومجاهد : الصلاة لأهل سكة أفضل ، والطواف للغرباء أفضل . قال في الفروع : فعدل ماسبق أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة ، لاسيا وهو عبادة بمفرده . يعتبر له ما يعتبر للصلاة . انتهى . قلت : وفي هذا نظر .

وقيل: الحج أفضل، لأنه جهاد. وذكر في القروع الأحاديث في ذلك. وقال: فظهر أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع، ومن العتق ومن الأضحية. وعلى هذا إن مات في الحج فكما لو مات في الجهاد، يكون شهيداً. وذكر الوارد في ذلك. وقال: على هذا فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة على ما سبق. ونقل أبو طالب: ليس يشبه الحج شيء، للتعب الذي فيه، ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة. وفيه إهلال المال والبدن، وأن مات بعرفة ققد طهر من ذنو به.

ونقل مهنا: الفكر أفضل من الصلاة والصوم. قال في الفروع: فقد يتوجه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. ويكون مراد الأصحاب: عمل الجوارح. ولهذا ذكر في الفنون رواية مهنا، فقال: يعنى الفكر في آلاء الله، ودلائل صنعه، والوعد والوعيد. لأنه الأصل الذي ينتج أقعال الخير. وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته. وهذا ظاهر المنهاج، لابن الجوزى. فإنه قال فيه: من أنفتح أه طريق عمل بقلبه بدوام ذكر أو فكر: فذلك الذي لا يعدل به النية.

قال فى الفروع : وظاهره أن العالم بالله و بصفاته أفضل من العالم بالأحكام الشرعية . لأن العلم يشرف بشرف معاومه و بشراته .

وقال ابن عقيل في خطبة كفايته: إنما تشرف العلوم بحسب مؤدياتها، ولا أعظم من البارى . فيكون العلم المؤدى إلى معرفته وما يجب له وما يجوز: أجل العلوم .

واختار الشيخ تقى الدين : أن كل أحد بحسبه ، وأن الذكر بالقلب أفضل من القراءة بلا قلب . وهو معنى كلام ابن الجوزى . فإنه قال : أصوب الأمور : أن ينظر إلى مايطهر القلب و يصفيه للذكر والأنس فيلازمه .

وقال الشيخ تقى الدين فى الرد على الرافضى \_ بعد أن ذكر تفضيل أحمد اللجهاد، والشافعي للصلاة، وأبى حنيفة ومالك للذكر \_ والتحقيق: أنه لابد لكل واحد من الآخرين. وقد يكون كل واحد أفضل فى حال انتهى.

قال فى الفروع: والأشهر عن الإمام أحمد الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك ، وعجب بمن احتج بالفضيل ، وقال : لعل الفضيل قد اكتنى . وقال لايثبط عن طلب العلم إلا جاهل ، وقال: ليس قوم خير من أهل الحديث ، وعاب على محدث لايتفقه ، وقال : يعجبنى أن يكون الرجل فَهما فى الفقه ،

قال الشيخ تقى الدين: قال أحمد: معرفة الحديث ، والفقةُ فيه أعجب إلىَّ من حفظه .

وقال ابن الجوزى فى خطبة المذهب: بضاعة الفقه أربح البضائع. والفقهاء يفهمون مراد الشارع. ويفهمون الحكمة فى كل واقع. وفتلويهم تميز العاصى من الطائع.

وقال في كتاب العلم له : الفقه عمدة العلوم .

وقال فى صيد الخاطر : الفقه عليه مدار العلوم . فإن اتسع الرمان للمزيد من العلم فيكن في التفقه . فإنه الأنفع . وفيه : المهم من كل علم هو المهم .

## قُولِه ﴿ وَآكَدُها صَلاَةُ الـكُسُوفِ وَالاسْنَسْقَاء ﴾.

يعنى آكد صلاة التطوع . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقيــل : الوتر آكد منهما . وأطلقهما ابن تميم . ونقل حنبل : ليس بعد المسكتو بة أفضل من قيام الليل .

فائرة: صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء. قاله ابن منجا في شرحه . وقال : صرح في النهاية \_ يعنى جده أبا المعالى \_ بأن التراويج أفضل من صلاة الكسوف .

تنهيم: ظاهر قوله ﴿ ثُمُ الوتر ، ثم السنن الراتبة ﴾ .

أنهما أفضل من صلاة التراويح وهو كالصريح على مايأتى منكلامه . وهو وجه لبعض الأصحاب. وقدمه ابن رزين فى شرحه . واختاره المصنف . وهو ظاهر كلامه فى النظم ، والوجيز والتسهيل ، وغيرهم .

والصحيح من المذهب: أن التراويح أفضل من الوتر، وأنها في الفضيلة مثل ما تسن له الجماعة ، من الكسوف والاستسقاء وغيرهما وأفضل منهما . فإنها مما تسن لها الجماعة . قاله في الفروع وغيره . وجزم به الحجد في شرحه وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وأطلقهما ابن تميم .

وظاهر كلامه أيضاً: أن الوتر أفضل من سنة الفجر وغيرها من الرواتب. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى الوجيز وغيره. وقدمه فى الفروع وغيره. وعنه سنة الفجر آكد منها. اختارها القاضى، لاختصاصها بعدد مخصوص. وها وجهان مطلقان فى ابن تميم، والفائق. ويأتى: هل سنة الفجر آكد من سنة المغرب أم هى آكد ؟.

قوله ﴿ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأحساب. ونص عليه. وعنه أنه واجب.

اختاره أبو بكر . واختار الشيخ تقى الدين وجو به على من يتهجد بالليل .

قوله ﴿ وَوَقْتُهُ : مَا بَيْنَ صَلاَةٍ العِشَاء وطُلوعِ الفَّجْرِ ﴾

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه آخره إلى صلاة الفجر. وجزم به في الكافي.

فائرة: أفضل وقت الوتر: آخر الليل لمن وثق بنفسه ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغنى ، والشرح ، والمجد في شرحه ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وابن تميم وغيرهما . وقيل : وقته المختار كصلاة العشاء . اختاره القاضى . وقدمه في الرعاية السكبرى ، والحاوى السكبير . وقيل : السكل سواء .

قوله ﴿ وَأَ قَلُّهُ رَكِعَةٌ . وَأَكْثَرُه إِحْدَى عَشرة رَكَمة ﴾

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى الوجيز، وغيره. وقدمه فى الفروع وغيره.

وقيل: أكثره ثلاث عشرة ركعة . ذكره فى التبصرة . وقيل: الوتر ركعة ، وماقبله ليس منه . نقل ابن تميم : أن أحمد قال « أنا أذهب إلى أن الوتر ركعة ، ولكن يكون قبلها صلاة » قال فى الحاوى الكبير وغيره : وهو ظاهر كلام الخرق .

تنبيم : محل القول \_ وهو أن الوتر ركعة \_ إذا كانت مفصولة . فأما إذا الصلت بغيرها ، كما لوأوتر بخمس أو سبع أو تسع ، فالجميع وتر . قاله الزركشي . كما ثبت في الأحاديث ، ونص عليه أحمد .

قال شیخنا الشیخ تقی الدین البعلی ، تغمده الله برحمته : والذی یظهر أن علی هذا القول ، لایصلی خمسا ولا سبعا ولا تسعا . بل لابد من الواحدة مفصولة . كما هو ظاهر كلام الخرق . وما قاله الزركشی لم یذكر من قاله من أشیاخ المذهب ، و إنما قال : الأحادیث الصحیحة انتهی .

قلت : قد صرح بأن أحمد نص عليه .

فائرة ؛ الصحيح من المذهب : أنه لايكره أن يوتر بركعة ، وعنه يكره حتى فاسرة ؛ الصحيح من المذهب : وابن في حق المسافر ومن فاته الوتر . وتسمى البتيراء ، وأطلقهما المجد في شرحه ، وابن تميم ، والفائق ، والزركشي . وعنه يكره بلا عذر . وقال أبو بكر : لا بأس بالوتر بركعة لعذر ، من مرض أو سفر ونحوه .

وتقدم حكم الوترعلى الراحلة فى أول استقبال القبلة ، وتقدم هل يجوز فعله قاعداً ؟ فى أول أركان الصلاة .

قوله ﴿ وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ وَكُعَةً . يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ وَكُعَتْنِ ﴾ هذا المذهب . وعليه الجمهور . وفيل كالنسع . وجزم به أبو البقاء في شرحه وقال في الرعاية الكبرى : وإن سرد عشراً وجلس التشهد ، ثم أوتر بالأخيرة ، وتحكى وسلم صح . نص عليه . وقيل : له سرد إحدى عشرة فأقل بتشهد واحد وسلام .

قال الزركشي : وله سرد الإحدى عشرة . وحكى ابن عقيل وجهان بأن ذلك أفضل . وليس بشيء انتهى . وقال القاضى في المجرد : إن صلى إحدى عشرة ركعة أو ماشاء منهن بسلام واحد أجزأه .

قوله ﴿ وَ إِنْ أُو تَرَ بِنَسْعٍ : سَرَدَ ثَمَا نِيًّا ، وَجَلَسَ . وَلَمْ يُسَلِّمْ . ثُمَّ صَلَّى التَّاسِعَة ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ﴾

وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المحرر والفروع ، وابن تميم ، وغيرهم . وهو من المفردات .

وقبل : كإحدى عشرة . فيسلم من كل ركعتين .

قوله ﴿ وَكَذَلِكَ السَّبْعُ ﴾

هذا أحد الوجوه . اختاره المصنف هنا . وجزم به فى السكافى . وقدمه فى الشرح .

والصحيح من المذهب: أنه يسرد السبع كالخمس. نص عليه. وعليه الجمهور. وجزم به فى المحرر ، والوجيز ، والمنور. وغيرهم. وقدمه فى الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وهو من المفردات . وقيل : كإحدى عشرة . قوله ﴿ وَإِنْ أَوْ تَرَ بِخَمْس لَمْ يَجْلِس إِلاَّ فَى آخِرِهِنَ ﴾

وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى المحرر ، والوجيز ، والمنايتين ، والحاويين ، والوجيز ، والمنايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وهو من المفردات . وقيل : كتسع . وقيل : كإحدى عشرة .

وقال ابن عقيل في الفصول: إن أوتر بأكثر من ثلاث ، فهل يسلم من كل ركمتين كسائر الصلوات ؟ \_ قال: وهذا أصح \_ أو يجلس عقيب الشفع . و يتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ، و يسلم ؟ فيه وجهان . انتهى .

وهذه الصفات من مفردات المذهب.

فائرة: ذكر القاضى في الخلاف: أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي على صفات الجواز، و إن كان الأفضل غيره. وقد نص أحمد على جواز هذا. فمحل نصوص أحمد على الجواز.

قلت : وهو ظاهر كلامه فى المذهب . فإنه قال : و يجوز أن يصلى الوتر بتسليمة واحدة . و يحتمله كلامه فى الوجيز . فإنه قال : وله سرد خمس أو سبع .

وقال ابن عبدوس فى تذكرته: و يجوز بخمس ، وسبع ، وتسع بسلام . والصحيح من المذهب: أن فعل هذه الصفات مستحب ، وأنها أفضل من صلاته مثنى . قدمه الحجد فى شرحه ، وابن تميم ، ومجمع البحرين . وقالوا: نص عليه . وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع . فإنه حكى وجها أن الوتر بخمس أو سبع ، كإحدى عشرة قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، لاقتصارهم على هذه الصفات . وتقدم كلام ابن عقيل فى الفصول .

# قوله ﴿ وَأَدْنَى الْكُمَالِ ثَلَاثُ رَكَمَاتِ بِنَسْلِيمَتَيْنِ ﴾

أى بسلامين . وهذا بلا خلاف أعلمه . وظاهر كلام المصنف : أنه يجوز بتسليم واحد أ. وهو المذهب . قال الإمام أحمد : و إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندى . قال فى الفروع : و بتسليمة يجوز . وجزم به المجد فى شرحه . وقال : نص عليه . وقال ابن تميم ، وصاحب الفائق : و بواحدة لا بأس . قال فى الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : بسلامين ، أو سردا بسلام . وظاهر ماقدمه فى الفروع : إذا قلنا بسلام واحد : أنها تكون سرداً .

قال القاضي في شرحه الصغير: إذا صلى الثلاث بسلام واحد، ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز. وإن كان جلس فوجهان. أصهما: لايكون وتراً انتهى.

وقيل: يفعل الثلاث كالمغرب. قال في المستوعب: و إن صلى ثلاثاً بسلام واحد جاز. و يجلس عقيب الثانية كصلاة المغرب. وخَيَّر الشيخ تقى الدين بين الفصل والوصل.

تنبير: ظاهر قوله ﴿ وَيَقَنْتُ فيها ﴾ أنه يقنت في جميع السنة . وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .

وعنه لايقنت إلا فى نصف رمضان الأخير نقله الجماعة . وهو وجه فى مختصر ابن تميم وغيره . واختاره الأثرم . ونقل صالح : أختار القنوت فى النصف الأخير من رمضان ، و إن قنت فى السنة كلها فلا بأس .

قال فى الحاوى ، والرعاية : رجع الإمام أحمد عن ترك القنوت فى غير النصف الأخير من رمضان . قال القاضى : عندى أن أحمد رجع عن القول بأن لايقنت فى الوتر إلا فى النصف الأخير . لأنه صرح فى رواية خطاب ، فقال : كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها .

وخير الشيخ تقى الدين فى دعاء القنوت بين فعله وتركه . وأنه إن صلى بهم قيام رمضان ، فإن قنت جميع الشهر ، أو نصفه الأخير ، أو لم يقنت بحال فقد أحسن .

## قوله ﴿ بَعْدَ الرُّ كُوعِ ﴾

يعنى على سبيل الاستحباب. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. ولم يسن على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه يسن ذلك. وقيل: لا يجوز ذلك. قدمه في الرعايتين.

تنبيم: قولى « فلو كبر ورفع يديه نم قنت قبل الركوع جاز . ولم يسن ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه يسن ذلك » هكذا قاله الحجد في شرحه ، وصاحب الفروع ، وابن تميم . وقال : نص عليه . وقال كثير من الأصحاب : و إن قنت قبل الركوع جاز .

قوله ﴿ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَا نَسْتَعِينُكَ \_ إِلَى قوله \_ أَنتَ كَمَا أَثنيتَ على نَفْسِكَ ﴾ .

اعلم أن الصحيح من المذهب: أنه يدعو في القنوت بذلك كله . قال الإمام أحد: يدعو بدعاء عمر « اللهم إنا نستعينك \_ الخ » و بدعاء الحسن « اللهم اهدنا فيمن هديت \_ الخ » وقال في التلخيص: ويقول بعد قوله « إن عذابك الجد بالكفار ملحق » \_ « ونخلع ونترك من يفجرك » وقال في النصيحة: ويدعو معه عا في القرآن . ونقل أبو الحارث: بما شاء . اختاره بعض الأصحاب . قال أبو بكر في التنبيه: ليس في الدعاء شي مؤقت ، ومهما دعا به جاز .

واقتصر بعض الأصحاب على دعاء « اللهم اهدنا فيمن هديت » قال فى الفروع : ولعل المراد يستحب هذا و إن لم يتعين . وقال فى الفصول : اختـــاره أحمد . ونقل المروذى : يستحب بالسورتين .

### فوائر

الأولى: يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء . نص عليه . وهو المذهب . وقال في التبصرة: يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، وزاد

(۱۷: ۱۱۱ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك \_ الآية) قال في الفروع: فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان. وفي نهساية أبي المعالى: يكره. قال في الفصول: لايوصل الأذانُ بذكر قبله، خلاف ماعليه أكثر العوام اليوم. وليس موطن قرآن. ولم يحفظ عن السلف. فهو محدث. انتهى.

وقال ابن تميم : محل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم : أول الدعاء ، ووسطه وآخره .

الثانية : يفرد المنفردالضمير . على الصحيح من المذهب . وعند الشيخ تقى الدين السنة للمنطقة على المسلمين . لأنه يدعو لنفسه والمسلمين .

الثالثة: يؤمن المأموم ولا يقنت . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعنه يقنت . قدمه فى الخلاصة . وعنه يقنت فى الثناء . جزم به فى الخلاصة . وعنه يخير بين القنوت وعدمه . وعنه إن لم يسمع الإمام دعا . وجزم به فى الكافى ، وابن تميم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الكبير .

وحيث قلنا يقنت: فإنه لايجهر ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يجهر بها الإمام . قال فى النكت : ثم الخلاف فى أصل للسألة . قيل : فى الأفضلية . وقيل بل فى الـكراهة .

الرابع : بجهر المنفرد بالقنوت كالإمام . على الصحيح من المذهب . وظاهر كالام جماعة من الأصاب : لا يجهر إلا الإمام فقط . وقال القاضي في الحلاف ، قال في الفروع : وهو أظهر .

الماء نص عليه . القنوت إلى صدره و يبسطهما ، وتكون بطونهما نحو السماء نص عليه .

قُولِهِ ﴿ وَهَلْ يَمْسَحُ وَجُهُّهُ بِيَدَيْهِ ؟ على روايتين ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والتلخيص ، وابن تميم ، والنظم ، والمذهب الأحمد .

إمراهما: يمسح. وهو المذهب. فعله الإمام أحمد. قال المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين. قال في السكافي: هذا أولى. وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور. والمنتخب. وصححه المصنف، والشارح، وصاحب التصحيح، وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الفروع، والسكافي، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفاثق، وإدراك الغاية وغيرهم.

والرواية الثانية: لا يمسح . قال القاضى : نقلها الجماعة . واختارها الآجرى . فعليها روى عنه : لا بأس . وعنه يكره المسح صححها فى الوسيلة ، وأطلقهما فى الفروع . وقال الشيخ عبد القادر فى الغنية : يمسح بهما وجهه فى إحدى الروايتين . والأخرى يضعهما على صدره . قال فى الفروع : كذا قال .

### فوائد

الأولى: يمسح وجهه بيديه خارج الصلاة إذا دعا ، عند الإمام أحمد . ذكره الآجرى وغيره . ونقل ابن هاني عن أحمد رفع يديه ، ولم يمسح . وذكر أبو حقص أنه رخص فيه .

الثانية: إذا أراد أن يسجد - بعد فراغه من القنوت - رفع يديه ، على الصحيح من المذهب . ونص عليه . لأنه مقصود في القيام . فهو كالقراءة . ذكره القاضي وغيره . قال في النكت : قطع به القاضي وغيره . وكان الإمام أحد رحمه الله يفعله . وقطع به في التلخيص . وقدمه في القروع ، والرعاية ، وابن تميم ، والفائق وغيرهم .

قلت : فيعايي بها .

وقيل: لايرقع يديه. قال في الفروع: وهو أظهر. وقال في التلخيص في صفة الصلاة في الركن للسابع ــ وهل يرفعهما لرفع الركوع، أو ليمسح بهما وجهه؟

على روايتين . وكذا الحـكم إذا سجد للتلاوة وهو فى الصلاة ، على ما يأتى قريباً فى كلام المصنف .

الثالثة: يستحب أن يقول إذا سلم « سبحان الملك القدوس ــ ثلاثاً » و يرفع صوته في الثالثة . زاد ابن تميم وغيره « رب الملائكة والروح » .

قوله ﴿ وَلاَ يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الوَّتِرِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها. وعليه الجمهو. وقال في الوجيز: لايجوز القنوت في الفجر.

قلت: النص الوارد عن الإمام أحمد « لايقنت في الفجر » محتمل الكراهة والتحريم. وقال الإمام أحمد أيضاً « لايعجبني » وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان، على مايأتي محرراً آخر الكتاب في القاعدة.

وقال أيضاً « لا أعنف من يقنت » وعنه الرخصة فى الفجر ، ولم يذهب إليه . قاله فى الرعاية الكبرى ، والحاوى ، وابن تميم . وقيل : هو بدعة . قال ابن تميم : القنوت فى غير الوتر من غير حاجة بدعة .

فائرة: لوائتم عن يقتت في الفجر تابعه ، فأمّن أو دعا . جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . وجزم في الفصول بالمتابعة . وقال الشريف أبو جعفر ، في رءوس المسائل: تابعه في الدعاء . قال ابن تميم : أمن على دعائه . وقال في الرعاية الكبرى : تبعه فأمن ودعا . وقيل : أو قنت . وقال في الفروع : في سكوت مؤتم ومتابعته كالوتر روايتان . وفي فتاوى ابن الزاغوني : يستحب عند أحمد متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن على . فإن زاد كره متابعته . و إن عند أحمد متابعته . و إن صبر وتابعه جاز . وعنه لايتابعه . قال القاضي أبو الحسين : وهي الصحيحة عندى .

قول ﴿ إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ بِالْمُسْمِلِينَ نَازِلَة ۖ ، فَللْإِماَ مِ خَاصَةً القُنُوتُ ﴾ هذا المذهب. قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق .

واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وعنه ويقنت نائبه أيضاً . جزم به فى المذهب والمحرر ، والمنور . وقدمه فى الحاوى الكبير . واختاره فى مجمع البحرين . وقال الزركشى : ويختص القنوت بالإمام الأعظم و بأمير الجيش لا بكل إمام . على المشهور . وعنه يقنت نائبه بإذنه . اختاره القاضى ، وأبو الحسين . وعنه يقنت إمام جماعة . وعنه وكل مصل . اختاره الشيخ تقى الدين . قال فى المحرر : وهل يشرع لسائر الناس ؟ على روايتين .

## قوله ﴿ فِي صَلاَةِ الفَّجْرِ ﴾ .

هذا إحدى الروايات. اختارها المصنف، والشارح، وابن منجا في شرحه. وجزم به في التسهيل. وقدمه في الحاوى الكبير. ومال إليه في مجمع البحرين.

وعنه يقنت فى الفجر ، والمغرب والعشاء ، فى صلاة الجهر. وفى بعض نسخ المقنع : وللإمام خاصة القنوت فى صلاة الجهر . قال فى الحاوى الكبير ، وابن تميم ، وقال صاحب المغنى : يقنت فى الجهريات فقط . ولعله أخذه من المقنع . وجزم به فى المنتخب ، والمنور . وعنه يقنت فى الفجر والمغرب فقط . اختاره أبوالخطاب . قال فى المغنى : ولا يصح هذا ولا الذى قبله .

وقال فى المذهب: يقنت فى صلاة الصبح فى النوازل، رواية واحدة . وهل يقنت مع الصبح فى المغرب ؟ على روايتين . انتهى .

وعنه يقنت فى جميع الصلوات المكتو بات خلا الجمعة . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . اختاره الحجد فى شرحه ، وابن عبدوس فى تذكرته ، والشيخ تقى الدين . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع ، والحور ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفائق . وقيل : يقنت فى الجمعة أيضاً . اختاره القاضى ، لكن المنصوص خلافه .

تنهيم: قد يقال: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه يقنت لرفع الوباء. لأنه شبيه النازلة . وهو ظاهر ماقدمه في الفروع . وقال: و يتوجه أنه لايقنت لرفعه في الأظهر

لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عِمْواس ولا في غيره ، ولأنه شهادة للأخيـــار ، فلا يسأل رفعه . انتهى .

فَائْدَةُ : قال الإمام أحمد : يرفع صوته بالقنوت . قال في الفروع : ومراده ـ والله أعلم ــ في صلاة جهرية . وظاهره وظاهر كلامهم : مطلقاً .

قوله ﴿ ثُمُ السَّانَ الرَّاتِبَةِ . وَهِيَ ءَشْرِ رَكَمَاتِ ﴾

هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وذكر القاضي في موضع: أن السنن الراتبة ثمان. قال في المستوعب: فلم يذكر . قبل الظهر شيئًا. وقال في التلخيص: الرواتب إحدى عشرة ركعة . فعد ركعة الوتر . وذكره كثير من الأصحاب .

قلت : وهو مراد من لم يذكره ، لكن له أحكام كثيرة فأفرده .

قوله ﴿ رَكْمَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرُ ﴾

هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . وعند الشيخ تقى الدين : أربع قبلها ، وهو قول فى الرعاية . وقيل : بسلام أو سلامين . وحكى : لاسنة قبلها . وحكى ست قبلها . قال ابن تميم : وجعل القاضي قبــل الظهر ستا . وتقدم كلامه في المستوعب . ويأتى في باب الجمعة سنة الجمعة قبلها و بعدها .

قولِه ﴿ وَرَكَمَتَانِ قَبْلَ الفَّجْرِ . وَهُمَا آكَدُهَا ﴾

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. قال أبن عقيل : وجها واحداً . وحكى أن سنة المغرب آكد . وحكاه في الرعاية وغيرها قولًا .

يستحب تخفيف سنة الفجر ، وقرماته بعد الفاتحة في الأولى « قل يا أيها الكافرون » وفي الثانية بعدها « قل هو الله أحد » وفي الأولى بعدها « ٢ : ١٣٦. قَوْلُوا آمَنَا بِاللهِ \_ الآية » وفي الثانية « ٣ : ٦٤ قل يا أَهَلَ الكتاب تعالوا \_ الآية » ويجوز فعلها راكبًا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .

وقال القاضى فى الجامع الكبير: توقف أحمد فى موضع فى سنة الفجر راكبا. فنقل أبو الحارث: ماسمعت فيه شيئاً. ما أجترئ عليه . وسأله صالح عن ذلك ، فقال : قد أوتر النبى صلى الله عليه وسلم على بعيره . وركعتا الفجر ماسمعت فيهما بشىء . ولا أجترئ عليه . وعلله القاضى بأن القياس منع فعل السنن راكباً ، تبعاً للفرائض . خولف فى الوتر للخبر . فبقى غيره على الأصل . قال فى الفروع كذا قال .

فقد منع \_ يعنى القاضى \_ غير الوتر من السنن . وقد ورد فى مسلم « غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة » وللبخارى « إلا الفرائض » انتهى .

و يستحب الاضطجاع بعدها ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . ويكون على الجانب الأيمن . وعنه لايستحب . وأطلقها في الفائق . ونقل صالح ، وابن منصور ، وأبو طالب ومهنا : كراهة الكلام بعدها . وقال الميموني : كنا نتناظر في المسائل ، أنا وأبو عبد الله ، قبل صلاة الفجر . ونقل صالح : أنه أجاز في قضاء الحاجة ، لا الكلام الكثير .

وقال في الفروع : ويتوجه احتمال بعدم الكراهة .

قوله ﴿ وقال أبو الخطَّابِ : وأربعُ قبل العَصْرِ ﴾

واختاره الآجرى . وقال : اختاره أحمد . قال فى الفائق وغيره : بسلام أو سلامين . وقال فى المذهب ، والخلاصة ، والمستوعب : بسلامين .

وذكر ابن رجب فى الطبقات : أن أبا الخطاب انفرد بهذا القول . وأطلق فى المحرر فيها وجهين .

فائرة: فعل الرواتب في البيت أفضل ، على الصحيح من المذهب. وعنه الفجر والمغرب فقط . جزم به في العمدة . وقدمه في الفائق . وقال في المغنى : الفجر والمغرب والعشاء . وعنه التسوية . وعنه لانسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد .

ذكره البرمكي . نقله عنه في الفائق . وفي آداب عيون المسائل : صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب .

قال عبد الله لأبيه: إن محمد بن عبد الرحمن قال في سمنة المغرب: لأتجزيه إلا في بيته ، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال « هي من صلاة البيوت » قال: ما أحسن ماقال

قولِه ﴿ وَمَنْ فَأَتَهُ شَيءُ مِنْ هَذِهِ السُّنَ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُها ﴾ .

هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب . قال في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم، والفائق ، ومجمع البحرين : سن على الأصح . ونصره المجد في شرحه . واختاره الشيخ تقى الدين . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والحلاصة ، وغيره . وقدمه في المستوعب وغيره . وعنه لايستحب قضاؤها . وعنه يقضى سنة الفجر إلى الضحى وقيل : لايقضى إلاسنة الفجر إلى وقت الضحى وركعتى الظهر . وقال في الرعاية . وقيل : يأثم تاركهن مراراً و يرد قوله . قال أحد : من ترك الوتر فهو رجل سوء . وأما قضاء الوتر : فالصحيح من المذهب : أنه يقضى . وعليه جماهير الأصحاب منهم : المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع ، وغيرهم . وهو داخل في كلام المصنف . لأنه من السنن .

فعلى هذا: يقضى مع شفعه على الصحيح . صححه الحجد فى شرحه . وهو ظاهر كلام من يقول : إن الوتر المجموع . وعنه يقضيه منفرداً وحده . قدمه ابن تميم . وأطلقهما فى الفروع [ ومجمع البحرين ] وعنه لأيقضى . اختاره الشيخ تقى الدين وعنه لايقضى مالم تطلع الشمس .

وتقدم حكم قضاء رواتب الفرائض الفائنة في آخر شروط الصلاة ، عند قوله « ومن فاتنه صلوات لزمه قضاؤها » مع أنها داخلة في كلام المصنف هنا .

## فوائر

إمراها: يكره ترك السنن الرواتب. ومتى داوم على تركها سقطت عدالته. قاله ابن تميم. قال القاضى: و يأثم. وذكر ابن عقيل فى الفصول: أن الإدمان على ترك السنن الرواتب غير جائز. وقال فى الفروع: ولا إثم بترك سنة، على ما يأتى فى العدالة. وقال عن كلام القاضى: مراده إذا كان سبباً لترك فرض.

و يأتى مزيد بيان على ذلك في باب شروط من تقبل شهادته .

الثَّاليَّةِ: تَجزىء السنة عن تحية المسجد ولا عكس.

الثالثة: يستحب الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام،

الخاصة : لو صلى سنة الفجر بعد الفرض ، وقبل خروج وقتها ، أو سنة الظهر التى قبلها بعدها ، وقبل خروج وقتها : كانت قضاء ، على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور . وقيل : أداء [ أو صلى ] بعد خروج الوقت قضاء بلا نزاع . فعلى كلا الوجهين قال ابن تميم : قضى بعدها و بدأ بها .

قال شيخنا الشيخ تقى الدين بن قندس البعلى : ولم أجد من صرح بهذا غيره . وقد قال فى المنتقى : باب ماجاء فى قضاء سنتى الظهر ، عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر » رواه ابن ماجة . فهذا مخالف لما قاله ابن تميم .

قلت: الحسكم كما قلله ابن تميم . وقد صرح به المجد فى شرحه ، ومجمع البحرين . وقالا : بدأ بها عندنا ، ونصراه على دليل المخالف . وقاساه على المكتوبة . والظاهر: أنه قول جميع الأصحاب لقولهما « عندنا » .

الساوسة: يستحب أن بصلى غير الرواتب: أربعاً قبل الظهر، وأربعاً بعدها، وأربعاً بعدها، وأربعاً بعد المصر، وأربعاً بعد المغرب. وقال المصنف: ستاً . وقيل: أو أكثر، وأربعاً بعد العشاء . وأما الركعتان بعد الوتر جالساً ، فقيل: هما سنة . قدمه ابن تميم ، وصاحب الفائق . وهو من المفردات . وعدهما الآمدى من السنن الرواتب . قال في الرعاية: وهو غريب . قال المجد في شرحه : عدهما بعض الأصحاب من السنن الرواتب . والصحيح من المذهب: أنهما ليستا بسنة . ولايكره فعلهما . نص عليه . اختاره المصنف . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وحواشي ابن مفلح . وقال : قدمه غير واحد . وهو ظاهر كلامه . و إليه ميل المجدفي شرحه وقال في المدى : هما سنة الوتر .

وتقدم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب الأذان .

قوله ﴿ ثُمَّ التَّاوِيحِ ﴾.

يعنى أنها سنة وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : بوجوبها . حكاه ابن عقيل عن أبى بكر .

تغبير: ظاهر قوله «ثم التراويح» أن الوتر والسنن الرواتب أفضل منها . وهو وجه . اختاره المصنف وجماعة . وقدمه ابن رزين فى شرحه . والصحيح من المذهب : أن التراويح أفضل منها . وعليه الجهور . وتقدم ذلك أول الباب أيضاً . قوله ﴿وَهِيَ عَشْرُونَ رَكُعُهُ ﴾

هكذا قال أكثر الأصحاب . وقال فى الرعاية : عشرون ، وقيل : أو أزيد . قال فى الفروع ، والفائق : ولا بأس بالزيادة . نص عليه . وقال : روى فى هذا ألوان . ولم يقض فيها بشى .

وقال الشيخ تقى الدين : كل ذلك \_ أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة \_ حسن ، كما نص عليه أحمد ، لعدم التوقيت . فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره .

### فوائر

منها: لابد من النية في أول كل تسليمة ، على الصحيح من المذهب. وقيل: يكفيها نية واحدة . وهو احتمال في الرعاية .

ومنها: أول وقتها بعد صلاة العشاء وسنتها ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وعليه العمل . وعنه بل قبل السنة و بعد الفرض . نقلها حرب وجزم به فى العمدة . و يحتمله كلامه فى الوجيز ، فإنه قال : وتسن التراويح فى جماعة بعد العشاء . انتهى .

وأفتى بعض المتأخرين من الأصحاب بجوازها قبل العشاء . وقال الشيخ تقى الدين : من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة .

ومنها: فعلها أول الليل أفضل: أطلقه فى الفروع. فقال فعلها أول الليل أحب إلى أحمد. وقال ابن تميم: إلا بمكة. فلا بأس بتأخيرها. وقال فى الرعاية: ولا يكره تأخيرها بمكة. وليس ذلك منافياً لما فى الفروع.

ومنها : فعلها في المسجد أفضل . جزم به في المستوعب وغيره .

قلت: وعليه العمل في كل عصر ومصر.

وعنه فى البيت أفضل . ذكر هاتين الروايتين الشيخ تقى الدين ، وأطلقهما فى الفروع .

قلت : وصرح الأصحاب أن صلاتها جماعة أفضل . ونص عليه في رواية يوسف بن موسى .

ومنها: يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة . فعله السلف ، ولا بأس بتركه ، ولا يدعو إذا استراح . على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينحرف إلى المصلين و يدعو . وكره ابن عقيل الدعاء .

قوله ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدُ جَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَهُ . فَإِنْ أَحَبَّ مُتَابَعَةَ الْإِمامُ فَأَوْتَرَ مَعَهُ قَامَ إِذَا سَلَّمَ الإِمامُ فَشَفَعَهَا بَأْخْرَى ﴾ .

هذا المذهب المشهور في ذلك كله . وعليه جمهور الأصحاب .

وعنه يعجبني أن يوتر معه . اختاره الآجري .

[ وذكر أبو جعفر العكبرى فى شرح المبسوط: أن الوتر مع الإمام فى قيام رمضان أفضل ، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام « من قام مع الإمام حتى ينصرف » ذكره عنه ابن رجب ] .

وقال القاضى: إن لم يوتر معه لم يدخل فى وتره ، لثلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام . وحمل نص أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها .

وقال فى الرعاية : و إن سلم معه جاز ، بل هو أفضل .

### فوائر

إمراها: لا يكره الدعاء بعد التراويح ، على الصحيح من المذهب. وقيل:

الثانية: إذا أوتر ثم أراد الصلاة بعده ، فالصحيح من المذهب: أنه لاينقض وتره و يصلى . وعليه جمهور الأصحاب . منهم المصنف ، والحجد ، وصاحب مجمع البحرين . قال في المذهب: فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوجهين . وقدمه في الفروع . ومختصر ابن تميم .

فعلى هذا : لا يوتر إذا فرغ . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يوتر .

وعنه ينقضه استحباباً بركعة يصليها فتصير شفعاً ، ثم يصلي مثنى مثنى . ثم يوتر قدمه في الحاوى الكبير .

وعنه ينقضه وجو باً على الصفة المتقدمة . وعنه يخير بين نقضه وتركه . وأطلقهن في الفائق . وقال في الرعايتين ، والحاوى الصغير : وله أن يصلي بعد الوتر مثنى

مثنى . زاد فى الكبرى ، وقيل : يكره . قالوا : و إن نقضه بركعة صلى ماشاء وأوتر . وعنه يكره نقضه . وعنه يجب . انتهى . وقال فى الكبير : إن قرب زمنه شفعه بأخرى ، و إن بعد فلا . بل يصلى مثنى ، ولا يوتر بعده .

الثالثة : قُولِه ﴿ وَ يُكُرُّهُ التَّطَوُّءُ كَبِيْنَ التَّرَاوِيحِ ﴾ .

بلا نزاع أعلمه ، ونص عليه . والصحيح من المذهب : أنه لا يكره الطواف بين التراويح مطلقاً . نص عليه . وقيل : لا يكره إذا طاف مع إمامه و إلا كره . جزم به ابن تميم .

قوله ﴿ وَفِي التَّمْقِيبِ رَوَايَتَانَ ﴾ .

وأطلقهما فى الفروع ، والشرح ، وابن تميم ، والفائق .

إمراهما: لا يكره. وهو المذهب. نقله الجماعة عن أحمد. وصحهما في المغنى ، والشرح ، وابن منجا في شرحه ، وصاحب التصحيح في كتابيه. وقدمه في الكافى ، وشرح ابن رزين. وجرم به في الوجيز، والمنتخب. قال المصنف وغيره: الكراهة قول قديم. نقله محمد بن الحكم.

قلت: ليس هذا بقادح.

والرواية الثائية: يكره ، نقلها محمد بن الحسكم ، قال الناظم: يكره في الأظهر قال في مجمع البحرين: يكره التعقيب ، في أصح الروايتين ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمخرر ، وشرح الهداية للمجد ، والمنور ، والإفادات ، و إدراك الغاية ، والحاوى الكبير ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

قُولِه ﴿ وَهُوَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَمْدَ النَّرَ اوِ يَحِ وَالْوِ ثُرِّ فِي جَمَاعَةٍ ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه ، سواء طال ما بينهما أو قصر. قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحلاصة ، وغيرهم .

وقال أبو بكر ، والمجد في محرره : إذا أخر الصلاة إلى نصف الليل لم يكره ، رواية واحدة . و إنما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام .

قال الحجد فى شرحه: لو تنفلوا جماعة بعد رقدة ، أو من آخر الليل ، لم يكره . نص عليه . واختاره القاضى . وجزم به ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وابن منجا فى شرحه . وقدمه فى الرعاية الكبرى .

وقيل : إذا أخره بعد أكل ونحوه لم يكره . وجزم به ابن تميم أيضاً . واستحسنه ابن أبي موسى لمن نقض وتره .

وقال ابن تميم : فإن خرج ثم عاد فوجهان .

قوله ﴿ فيجماعة ﴾ .

هذا الصحيح . وقطع به الأكثر . ولم يقل فى الترغيب وغيره « فى جماعة » بل أطلقوا . واختاره فى النهاية .

#### فوائر

إصراها: يستحب أن يسلم من كل ركعتين . فإن زاد ، فقال فى الفروع: وظاهر كلامهم: أنها كغيرها . وقد قال الإمام أحمد فيمن قام من التروايح إلى ثالثة ــ : يرجع و إن قرأ ، لأن عليه تسليمة ولا بد ، ويأتى ذلك أيضاً قريباً .

الثائية: يستحب أن يبتدئها بسورة القلم (١) بعد الفاتحة . لأنها أول مانزل . نص عليه . فإذا سـجد قرأ من البقرة . هذا المذهب ، ونقل ابراهيم بن محمد بن الحارث : أنه يقرأ بها في عشاء الآخرة . قال الشيخ تقي الدين : وهو أحسن .

الثّالثة: يستحب أن لايزيد الإمام على ختمة ، إلا أن يؤثر المأمون، ولاينقص عنها . نص عليه . وهذا الصحيح من المذهب . وقدمه فى الفروع وغيره . وجزم به المجد ، وابن تميم وغيرها .

<sup>(</sup>١) هي سورة اقرأ باسم ربك .

قال فى الرعاية : يكره النقص عن ختمة . نص عليه . وقيل : يعتبر حال المأمومين . قدمه فى الشرح ، وشرح ابن رزين . واختاره المصنف ، وقال : التقدير بحال المأمومين أولى .

وقال الشيخ عبد القادر في الغنية : لا يزيد على ختمة ، لئلا يشق فيسأموا ، فيتركوا بسببه فيعظم إثمه .

و يدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعة من التراويح ، و يرفع يديه و يطيل . نص عليه في رواية الفضل بن زياد . قال في الفائق : و يسن ختمه آخر ركعة من التراويح قبل الركوع ، وموعظته بعد الختم ، وقراءة دعاء القرآن ، مع رفع الأيدى . نص عليه . انتهى . وقيل للإمام أحمد : يختم في الوتر و يدعو ؟ فسهل فيه .

قوله ﴿ وَصَلاَةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ ﴾ بلا نزاع أعلمه. ﴿ وأَفْضَلُهَا : وَسَطَالليل ، والنصفُ الأخير أَفْضَلُ من الأول ﴾

هكذا قال كثير من الأصحاب. وقطعوا به . يعنى أن أفضل الأثلاث: الثلث الوسط ، وأفضل النصفين: النصف الأخير . جزم به فى الهداية، وشرحها للمجد، والتلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين ، وشرح ابن منجا ، والخلاصة ، والحاوى الكبير ، وابن تميم ، والفائق ، وتجريد العناية ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقال فى الكافى : والنصف الأخير أفضل ، واقتصر عليه . وجزم به فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح .

وجزم فى النظم ، و إدراك الغاية : أن أفضله الثلث بعد النصف ، كصلاة داود عليه الصلاة والسلام . نقله القاضى أبو الحسين .

وقال فى الإفادات: وسطه أفضل، ثم آخره .

وقال في الحاوى الصغير: والأفضل عندى: أن ينام نصفه الأول ، أو ثلثه

الأول ، أو ســدسه الأخير ، ويقوم بينهما . وقال في الرعايتين : آخره خير من أوله ، ثم وسطه .

وقيل: خيره: أن ينام نصفه الأول. وقيل: بل ثلثه الأول، ثم سدسه الأخير، ويقوم ما بينهما. انتهى.

وقال فى الفروع: أفضله نصفه الأخير، وأفضله ثلثه الأول. نص عليـه. وقيل: آخره. وقيل: ثلث الليل الوسط. انتهى.

فإن أراد بقوله « ثلثه الأول » الثلث الأول من الليل ، فلا أعلم به قائلا . و إن أراد الثلث الأول من النصف الأخير \_ وهو ظاهر كلامه \_ فلا أعلم به قائلا . فلعله أراد ثلث الليل من أول النصف الثانى . وفيه بعد . ثم بعد ذلك رأيت القاضى أبا الحسين ذكر في فروعه : أن المروذي نقل عن الإمام أحمد : أفضل القيام قيام داود . وكان ينام نصف الليل ، ثم يقوم سدسه ، أو ربعه . فقوله « ثم يقوم سدسه » موافق لظاهر مافي الفروع .

فائرة: الصحيح من المذهب: أن النصف الأخير أفضل من الثلث الوسط ومن غيره. قدمه فى الفروع ، والرعايتين . وقيل : ثلثه الأوسط أفضل . وقيل : الأفضل الثلث بعد النصف . جزم به فى النظم ، و إدراك الغاية . وقدمه القاضى أبو الحسين فى فروعه . وقيل : أفضله النصف بعد الثلث الأول . حكاه فى الرعايتين كما تقدم .

## قوله ﴿ وَ إِنْ تَطَوَّعَ فِي النَّهَارِ بِأَرْبَعِ فلا بأس ﴾.

اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار: أن يكون مثنى . كما قال المصنف هنا . وإن زاد على ذلك صح ، ولو جاوز ثمانيا ليلا ، أو أر بعا نهاراً . وهذا المذهب . قال الحجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . وهو أصح . وقدمه في الفروع . وقال : وظاهره عَلَمَ العدد أو نسيه . واختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والمجد وغيرهم . قال الزركشي : وهو المشهور .

وقيل: لا يصح إلا مثنى فيهما . ذكره في المنتخب.

وقيل: لا يصح إلا مثنى فى الليل فقط. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. واختاره هو وابن شهاب، والشارح. وقدمه فى الرعاية الكبرى. قال الإمام أحمد \_ فيمن قام فى التراويح إلى ثالثة \_ يرجع، و إن قرأ. لأن عليه تسليم ولابد. فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا: لو فعله كره، على الصحيح من المذهب. جزم به فى المحرر، والفائق، والزركشى. وقدمه فى الفروع. وعنه لا يكره. جزم به فى التبصرة.

وعلى القول بصحة التطوع فى النهار بأربع: لوفعل لم يكره، كما هو ظاهر كلام المصنف هنا . وهو الصحيح من المذهب، وعنه يكره . وأطلقهما فى المذهب. ولو زاد عليها كره . جزم به ابن تميم . وقال فى المذهب: فإن زاد على أربع نهاراً بتسليمة واحدة كره ، رواية واحدة . وفى الصحة روايتان .

#### فائرتاب

إحراهما: لو زاد على ركعتين \_ وقلنا: يصح ، ولم يجلس إلا في آخرهن \_ \_\_\_\_\_\_ فقد ترك الأولى و يجوز ، بدليل الوتر ، وكالمكتو بة على رواية . قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة: لا يجوز . وقال في الفصول: إن تطوع بست ركعات بسلام واحد فني بطلانه وجهان . أحدهما: ببطل . لأنه لا نظير له في الفرض .

الثانية: لو أحرم بعدد ، فهل يجوز الزيادة عليه ؟ قال فى الفروع : ظاهر كلامه ـ فيمن قام إلى ثالثة فى التراويح ـ : لا يجوز . وفيه فى الانتصار خلاف . ذكره فى لحوق زيادة بالعقد . وتقدم فى أول سجود السهو « لو نوى ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة ليلاً أو نهاراً » .

قوله ﴿ وَصَلَاةً القَاعِدِ على النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائم ﴾ هذا المذهب. وعليه جماهير الأصاب. وقطعوا به. وقال صاحب الإرشاد

فى آخر باب جامع الصلاة والسهو ، وصاحب المستوعب : هى على النصف من صلاة القائم إلا المتربع<sup>(١)</sup>. انتهيا.

قلت : قد روى الإمام أحمد في مسنده حديثًا بهذه الزيادة .

قوله ﴿ وَيَكُونُ فِي حَالِ القِيَامِ مُتَرَبِّماً ﴾

يعنى يستحب ذلك . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يفترش ، وذكر في الوسيلة رواية : إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع ، و إلا تربع .

فعلى المذهب: يثنى رجليه فى سجوده ، بلا نزاع . وكذا فى ركوعه ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشى: اختاره الأكثرون وقطع به فى الخرقى ، والمستوعب ، والحجرر ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . وقدمه فى الرعاية ، والزركشى ، والشرح . وعنه لا يثنيهما فى ركوعه .

قال المصنف: هـذا أقيس وأصح فى النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس، وأخذ به. قال فىحواشى ابن مفاح: هذا أقيس. وقدمه فى مجمع البحرين وأطلقهما فى الفروع، والفائق، وابن تميم. وقال فى الرعاية الصغرى: ومتربعاً أفضل. وقيل: حال قيامه. ويثنى رجله إن ركع أو سجد.

تنبيه: محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم: إذا كان غير معذور . فأما إن كان معذوراً لمرض أو نحوه: فإنها كصلاة القائم في الأجر . قال في الفروع: ويتوجه فيه فرضاً ونفلا .

فَائِدَةً : يجوزُ له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً وعكسه .

نَهْبِيمُ : ظاهر كلام المصنف : أن صلاة المضطجع لاتصح . وهو الصحيح من

<sup>(</sup>١) روى البخارى وأصحاب السنن عن عمران بن حصين رضى الله عنه « أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً ؟ فقال : إن صلى قائما فهو أفضل . ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم » .

المذهب. قال الحجد فى شرحه ـ وتبعه فى مجمع البحرين، والزركشى ـ : ظاهر قول أصحابنا : المنع. وقدمه فى الفروع، والرعاية.

قال الشيخ تقى الدين: جوزه طائفة قليلة. ونقل ابن هانى، : يصح. فيكون على النصف من صلاة القاعد. واختاره بعض الأصحاب.

قال الشيخ تقي الدين : وهو قول شاذ لا يعرف له أصل في السلف .

قال المجد: وهو مذهب حسن . وجزم به فى نظم نهاية ابن رزين . وأطلقهما ابن تميم والفائق .

وقال الشيخ تقى الدين: لا يجوز التطوع مضطجماً لغير عذر. وجزم به فى الرعايتين والإفادات. وجعل محل الخلاف فى الرعاية الكبرى فى غير المعذور. وغالب من ذكر المسألة أطلق.

فعلى القول بالصحة: هل يومى، أو يسجد ؟ على وجهين . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى ، والفائق ، والفروع ، وابن تميم ، والحواشى ، والنكت .

### فائرتان

ولا بأس بالجماعة فيه . قال في الفروع : و يجوز جماعة . أطلقه بعضهم .

قات : منهم الشيخ في المغنى ، والكافى ، والشارح ، وشرح ابن رزين ، والحاوي الصغير .

وقيل: مالم يتخذ عادة وسنة . قطع به المجد فى شرحه ، ومجمع البحرين . وقيل: يستحب . اختاره الآمدى . وقيل: يكره . قال الإمام أحمد: ماسمعته . وتقدم هل يكره الجهر مهاراً ، وهل يخير ليلا ؟ فى صفة الصلاة ، عند قوله « و يجهر الإمام بالقراءة » .

الثانية: اعلم أن الصلاة قائماً أفضل منها قاعداً . والصحيح من المذهب: أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام .

قال في القاعدة السابعة عشرة: المشهور أن السكثرة أفضل. وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والحجرر ، وابن تميم ، والفروع ، ومجمع البحرين ، ونصره . وقال : هذا أقوى الروايتين . وجزم به في الفائق ، والإفادات . وقال الشيخ عبد القادر في الغنية ، وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك

وقال الشيخ عبد القادر في الغنية ، وابن الجورى في المدهب ، ومسبول الذهب ، وصاحب الحاويين : كثرة الركوع والسجود أفصل من طول القيام في النهار . وطول القيام في الليل أفصل . قال في مجمع البحرين : اختاره جماعة من أصحابنا .

وعنه طول القيام أفضل مطلقاً. وقدمه فى الرعايتين ، ونهاية ابن رزين ونظمها ، وعنه التساوى . اختاره الحجد ، والشيخ تقى الدين . وقال : التحقيق أن ذكر القيام \_ وهو القراءة \_ أفضل من ذكر الركوع والسجود ، وهو الذكر والدعاء . وأما نفس الركوع والسجود : فأفضل من نفس القيام ، فاعتدلا . ولهذا كانت صلاته \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ معتدلة . فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقار با .

قُولِه ﴿ وَأَدْنَى صَلاَةِ الضُّعَى رَكُعْتَانِ . وأَكُثَرُهَا ثَمَانٌ ﴾

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه أكثرها اثنا عشر. وجزم به في الغنية ، ونظم نهاية ابن رزين .

قوله ﴿ وَوَقَتْهَا : إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ ﴾

يعنى إذا خرج وقت الكراهة . وهكذا قال أكثر الأصحاب . وهو المذهب وقال في الهداية ، والكافي ، والتلخيص : إذا علت الشمس واشتد حرها . ونص عليه الإمام أحمد . وقال في المستوعب ، والحاوى الكبير : حين تبيض الشمس .

وقال فی الرعایة الکبری : من علو الشمس . وقیل : و بیاضها . وقیل : وشدة حرها . وقیل : بل زوال وقت النهی انتهی .

وقال الجـد عن كلامه في الهداية ، والنص : وهو محمول عندي على وقت الفضيلة . قال في مجمع البحرين : وهو محمول عند الأصحاب على وقت الفضيلة

فَاسُرة : آخر وقتها: إلى الزوال ، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب.

وقطع به أ كثرهم . قال في الفروع : والمراد ـ والله أعلم ـ قبيل الزوال . انتهى .

قلت : هوكالصريح فى كلامهم . فإن قولهم « إلى الزوال » لايدخل الزوال فى ذلك ، لكن ينتهى إليه . وله نظائر . وقال الشيخ عبد القادر : له فعلها بعد الزوال . وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندباً .

### فائرتاد

إمراهما: الصحيح من المذهب: أنه لا يستحب المداومة على فعلها ، بل تفعل غِيًّا. نص عليه في رواية المروذي. وعليه جمهور الأصحاب.

قال في الهداية : لايستحب المداومة عليها عند أصحابنا .

قال فى مجمع البحرين: أكثر الأصحاب قالوا: لاتستحب المداومة عليها. ونص عليه. وقدمه فى الفروع وغيره. واختار الآجُرى، وابن عقيل استحباب المداومة عليها. ونقله موسى بن هارون عن أحمد.

قال فى الهداية : وعندى تستحب المداومة عليها . قال فى المذهب، ومسبوك الذهب، ومسبوك المدهب، ومجمع البحرين : ويستحب المداومة عليها فى أصح الوجهين .

قال المجد في شرحه ، وصاحب الحاوى الكبير : وهو الصحيح عندي .

قال ابن تميم : واستحباب المداومة عليها أولى .

قال في الإفادات: ولا تسكره مداومتها .

فتلخص: أن الآجري ، وابن عقيل ، وأبا الخطاب ، وابن الجوزي ، والمجد ،

وابن حمدان ، وابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوى الكبير: اختاروا استحباب المداومة عليها . وأطلق الوجهين في التلخيص . واختار الشيخ تقي الدين المداومة عليها لمن لم يقم من الليل ، وله قاعدة في ذلك . وهي : ماليس براتب لايداوم عليه كالراتب .

الثانية : أفضل وقتها : إذا اشتد الحر ، للحديث الصحيح الوارد في ذلك (١) . قوله ﴿ وَهَلْ يَصِبْ التَطَوْعَ بِرَكْعَةٍ ؟ على روايتين ﴾

وأطلقهما فى المذهب ، والبلغة ، وابن تميم ، والنظم ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحاوى الصغير ، والزركشي .

إمراهما: يصح. وهو المذهب، صحمهما في التصحيح، وابن منجا في شرحه، قال في الخلاصة: يصح أن يتطوع بركعة على الأصح. قال في التلخيص: ويصح التطوع بركعة في أصح الروايتين. ونصره في مجمع البحرين، والحجد في شرحه، وقدمه في الفروع، والمحرر، والهداية، والرعايتين، والحاوى الكبير، والفائق وغيرهم. وجزم به في الإفادات، ونهاية ابن رزين، ونظمها. وصححه أبو الخطاب في رءوس المسائل.

الرواية الثانية : لايصح . جزم به فى الوجيز . وهى ظاهر كلام الخرق . ونصرها المصنف فى المغنى والشرح . وقال فيه ابن تميم ، والشارح : أقل الصلاة ركعتان . على ظاهر المذهب .

فائرة : قال المجد في شرحه ، وابن تميم ، والزركشي ، وابن حمدان في رعايته

<sup>(</sup>١) روى أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم « أنه رأى قوماً يصلون من الضحى . فقال : أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » قال النووى : أى حين تحترق من شدة حر الرمال خفاف الفصال . وهى صغار أولاد الإبل .

وصاحب الحاوى ، ومجمع البحرين ، وغيرهم : حكم التنفل بالثلاث والخمس حكم التنفل بركعة . فيه الروايتان . ولا نعلم لهم مخالفاً . قال فى الفروع : ويصح التطوع بفرد ركعة .

## قوله ﴿ وَسُجُودُ التَّلاوَةِ صَلاةٌ ﴾

فيشترط له مايشترط للنافلة. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وعند الشيخ تقى الدين: سجود التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة، لايفتقر إلى وضوء، و بالوضوء أفضل. وقد حكى النووى: الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر.

### قوله ﴿ وَهُوَ سُنَةٌ ﴾

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه واجب مطلقاً . اختاره الشيخ تقى الدين. [ فعليها يتيم محدث . قاله في الفروع . وقال في الرعاية : لايتيم لخوف

فوته . وقيل : بلى ، و بعضهم خرجها على التيم للجنازة ، واستحسنه ابن تميم . وقال المجد : لايسجد وهو محدث ، ولا يقضيها إذا توضأ . انتهى ]

وعنه واجب فى الصلاة . فعلى المذهب فى استحبابها للطائف روايتان . وأطلقهما فى الفروع ، والفائق ، والرعاية ، وابن تميم ، والمذهب .

قلت : الأظهر من الوجهين : أنه يسجد ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [قال ابن نصر الله : ها مبنيان على قطع الموالاة به وعدمه ]

وعلى كل قول: يشترط لسجوده قصر الفصل، على الصحيح من المذهب، فيسجد متوضى، ، و يتيم من يبساح له التيم مع قصر الفصل. قال في الفنون: سهوه عنه كسجود سهو ، يسجد مع قصر الفصل . وعنه و يتطهر أيضاً محدث و يسجد . وهو قول في الرعاية .

قوله ﴿ وَهُوَ سُنْةٌ لِلْقَارِى، وَلِلْمُسْتَمِع ، دُونَ السَّامِع ﴾ وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ،

والكافى ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . وصحه فى الحاويين وغيره . وهو من المفردات .

وقيل: يسجد السامع أيضاً. وأطلقهما في الفائق، وابن تميم

قوله ﴿ وَيُعْتَبَر أَنْ يَكُونَ القَارِي، يَصْلَحُ إِمَامًا لَهُ. فَلاَ يَسْجُدُ قُدَّامُ إِمَامِه ، وَلاَ عَنْ يَسارِه ﴾

على الصحيح من المذهب. وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والفائق . وقيل : يسجد. وهو ظاهر ماجزم به الناظم . فإنه قال : وليس بشرط موقف متعين ، وقطع به فى مجمع البحرين ، كسجوده لتلاوة أمى ، وزَمِن . لأن القراءة والقيام ليسا من فروضه . لا أعلم فيهما خلافا .

ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى . وفى سجـوده لتلاوة صبى وجهان . وأطلقهما في الفائق .

قلت: الصحيح من المذهب: سجوده لتلاوة الصبى. لأنه كالنافلة. والمذهب: سحة إمامة الصبى في النافلة، على ما يأتى. قال في الفروع، والحرر، وغيرهما: ويسن للقارى، ولمستمعه الجائز اقتداؤه به. وقيل: يصح إن صحت إمامته. وأطلقهن في الرعاية. وجزم في المذهب أنه لا يسجد لتلاوة صبى.

فائرة: قال في مجمع البحرين: لم أر من الأصحاب من تعرض للرفع قبل القارى، فيحتمل المنع ، كالصلاة . و يحتمل الجواز . لأنه سجدة واحدة ، فلايفضى إلى كبير مخالفة وتخليط . وقالوا : لا يسجد قبله ، لعموم الأدلة . ولأنه لا يدرى : هل يسجد أم لا ؟ بخلاف رفعه قبله انتهى .

قلت : الثاني : هو الصواب .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ القَارِي اللهِ يَسْجُد ﴾

هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وهو من المفردات . وقيل : بسجد غير مصل ، وقدمه في الوسيلة .

### فوائد

الأولى: لايسجد في صلاة لقراءة غير إمامه ، على الصحيح من المذهب. نص عليه ، كقراءة مأموم . وعنه يسجد . وعنه يسجد في النفل ، دون الفرض . وهو قول في الرعاية ، والفائق ، وغيرها . وخص القاضي في موضع من كلامه الخلاف بالنفل . قاله في مجمع البحرين ، والحجد . وقطع به في المذهب . وقيل : يسجد إذا فرغ . اختاره القاضي .

فعلى القول بعدم السجود: لو خالف وفعل فنى بطلان الصلاة به وجهان . حكاها القاضى فى التخريج. وأطلقهما فى الفروع ، والرعاية ، وابن تميم . وقدم فى الفائق البطلان .

الثانية : لا يقوم ركوع ولا سجود عن سـجدة التلاوة في الصلاة ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمغنى ، والشرح ، وغيرهم . وعنه بلي ، وقيل : يجزى و الركوع مطلقاً ، أعنى سـواء كان في الصلاة أو لا . قاله في الفروع وغيره . وحكى عن القاضى .

وقال فى الرعاية : وعنه يجرى و ركوع الصلاة وحده . انتهى . قلت : اختارها أبو الحسين .

وقال فى الفائق : لايقوم الركوع مقامه ، وتقوم سحدة الصلاة عنه . نص عليه . وجزم به فى مجمع البحرين . وقدمه ابن تميم .

الثَّائمَةِ: لو سجد ثم قرأ . فني إعادته وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقال : وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله . وأطلقهما في الفائق ، والتلخيص .

وقال ابن تميم : و إن قرأ سجدة فسجد ، ثم قرأها في الحال مرة أخرى ، لا لأجل السجود . فهل يعيد السجود ؟على وجهين . وقال القاضي في تخريجه : إن سجد في غير الصلاة ، ثم صلى فقرأها فيها ، أعاد السجود . و إن سجد في صلاة ، ثم قرأها في غير صلاة ، لم يسجد. وقال : إذا قرأ سجدة في ركعة فسجد، ثم قرأها في الثانية . فقيل : يعيد السجود . وقيل : لا .

و إن كرر سجدة ، وهو راكب في صلاة لم يكرر السجود ، و إن كان في غير صلاة لم يكرر السجود ، و إن كان في غير صلاة لم يكرر السجود . كذا وجد في النسخ . وقال في الرعاية : وكلّما قرأ آية سحد سحدة .

قلت: إن كورها في ركعة سجد مرة .

وقيل: إن كانت السجدة آخر سورة فله السجود وتركه . وقيل: إن قرأ سجدة في مجلس مرتين ، أو في ركعتين، أو سجد قبلها . فهل يسجد الثانية أو للأولة ؟ فيه وجهان . وقيل: إن قرأها ، فسجد ثم قرأها . وقيل: في الحال فوجهان .

الرابعة: لو سمم سجدتين معا ، فهل يسجد سجدتين ، أم يكتني بواحدة ؟ قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة: المنصوص في رواية البزراطي: أنه يسجد سجدتين . قال : و يتخرج أن يكتني بواحدة . وقد خرج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجده التلاوة وجها . فهنا أولى . انتهى .

قوله ﴿ وَهُوَ أُربِعِ عَشْرة سَجْدَةٍ ؛ فِي الحَجِّ منها اثْنَتَان ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وعنه فى الحج واحدة فقط . وهى الأولى . نقله الآمدى . وعنه هى الثانية . فتكون السجدات ثلاث عشرة . وعنه سجدة «ص » منه . فتكون خمس عشرة . اختارها أبو بكر ، وابن عقيل .

فعلى المذهب: سجدة « ص » سجدة شكر. فيسجد بها خارج الصلاة على كل رواية. ولا يسجد بها فى الصلاة. فإن فعل عالما بطلت الصلاة، على الصحيح من المذهب. قدمه فى الفروع، والرعايتين. وجزم به فى المنور. وقيل: لا تبطل. قال فى الفروع: وهو أظهر. لأن سبها من الصلاة. وأطلقهما ابن تميم والمذهب، والفائق، والحاويين، ومجمع البحرين، والمجد فى شرحه. وقال:

على القول بأنها لا تبطل لافائدة فى اختلاف الروايتين من حيث المعنى ، إلا هل هذه السجدة مؤكدة كتأكيد سجود التلاوة ، أم هى دونه فى التأكيد كسجود الشكر ؟ لأن سجود التلاوة آكد من سجود الشكر .

فائرة : السجدة فى «حمّ » عند قوله « يسأمون » على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله الحجد فى شرحه ، ومجمع البحرين ، والزركشى . وقدمه فى الفروع وغيره . وقيل : عند قوله « يعبدون » اختاره ابن أبى موسى . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما الحجد فى شرحه ، وابن تميم ، ومجمع البحرين . وعنه يخير .

تغبيم: ظاهر قوله ﴿ و يكبر إذا سجد ﴾ أنه لا يكبر للإحرام . وهو صحيح . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال المجدد : هو قول القاضى وغيره من أصحابنا . وقيل : يشترط تكبيرة الإحرام . اختاره أبو الخطاب . وجزم به فى الإفادات ، وصحه فى الرعايتين . وأطلقهما فى الفائق .

## قوله ﴿ وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ﴾

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به فى الفروع وغيره. قال الرعايتين: ويكبر غير المصلى فى الأصح للإحرام والسجود والرفع منه. فظاهر كلامه: أن فى تكبيرة السجود خلافا.

### قوله ﴿ وَإِذَا رَفَع ﴾

يعنى يكبر إذا رفع . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقيـل : يجزئه تكبيرة للسجود . وهو ظاهر كلام الخرق . واختاره بعض الأصحاب .

### قوله ﴿ وَيَجْلُسُ ﴾

هكذا صرح به جماعة كثيرة من الأصحاب. قال فى الفروع: فلعل المراد الندب. ولهذا لم يذكروا جلوسه فى الصلاة كذلك.

## قوله ﴿ وَيُسَلِّمُ ﴾

الصحيح من المذهب: أن السلام ركن . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه ليس بركن . وهما وجهان في الفائق وغيره . وأطلقهما في الحاويين ، والفائق .

فعلى المذهب: يجزئه تسليمة واحدة . وتكون عن يمينه . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه تجب الثنتان .

### قوله ﴿ وَلا يَتَشَهَّد ﴾

هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : بلى . وهو تخريج لأبى الخطاب ، واختاره . وهو من المفردات . وأطلقهما فى الرعايتين والحاويين ، والتلخيص . قال فى الفروع : ونصه لايسن .

#### فائرناب

إحداها: الأفضل أن يكون سجوه عن قيام . جزم به المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره الشيخ تقى الدين . وقال : قاله طائفة من أصحاب الإمام أحمد . وقيل للإمام أحمد : يقوم ثم يسجد ؟ فقال : يسجد وهو قاعد . وقال ابن تميم : الأفضل أن يسجد عن قيام ، و إن سجد عن جلوس فحسن .

الثانيز . يقول في سجوده مايقوله في سجود الصلاة ، و إن زاد على ذلك ما ورد في سجود التلاوة فحسن .

قُولِه ﴿ وَ إِنْ سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، نَصَّ عليه ﴾ .

يعنى فى رواية أبى طالب. وهو المذهب. وعليه جماهير الأعمال. وجزم به فى الوجيز، والمنور، وقدمه فى الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والرهايتين، والنظم، وابن تميم، ومجمع البحرين، والفائق، والحاويين.

وقال القاضى فى الجامع الكبير: لا يرفعهما . وهو رواية عن أحمد . قال فى النكت : ذكر غير واحد : أنه قياس المذهب .

قلت : منهم : المصنف ، والشارح .

في الفائق.

قال ابن نصر الله في حواشيه: هذا الأصح. وأطلقهما في الغروع، والكافى، والمجد في شرحه، والمذهب، والتلخيص. وتقدم هل يرفع يديه بعد فراغه من القنوت إذا أراد أن يسجد ؟ في أحكام الوتر.

#### فائرتاد

إحمراهما: الصحيح من المذهب؛ أنه إذا سجد في غير الصلاة يرفع بديه ، سواء قلنا يرفع بديه في الصلاة أولا . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في التلخيص . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وابن تميم . وهو من المفردات . وقيل : لايرفعهما . و يحتمل كلام المصنف هنا ، وصاحب الوجيز . وأطلقهما

الثانية : إذا قام المصلى من سجود التلاوة . فإن شاء قرأ ، ثم ركع ، و إن شاء ركع من غير قراءة . نص عليه .

قوله ﴿ وَلاَ يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ السُّجُودُ فِي صَلاَةٍ لاَ يَجُهُرُ فِيهاً ﴾ بل يكره . وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وغيرها . وقيل : لا يكره ، اختاره المصنف .

قول ﴿ فَإِنْ فَعَلَ فَالْمَأْمُومُ نَحَيَّرُ ۚ بَيْنَ اتَّبَاعِهِ وَ تَرَ ۚ كُهِ ﴾ . هذا المذهب. وعليه أكثر الأصاب. وأكثرهم جزم به ، وهو من المفردات . وقيل : يلزمه متابعته ، اختاره القاضي والمصنف .

تغبير : مفهوم كلامه : أن المأموم يلزمه متابعة إمامه فى السجود فى صلاة الجهر . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .

قال فى الفروع ، والرعاية : يلزمه فى الأصح . وجزم به المجــد فى شرحه ، ومجمع البحرين .

وقيل: لا يلزمه . جزم به في الحاوي السكبير .

فعلى المذهب: لو ترك متابعته عمداً بطلت صلاته . جزم به المجد فى شرحه، ومجمع البحرين، وغيرهما.

وعلى الثانى : لا تبطل ، بل يكره .

فائرة: الراكب يوى، بالسجود، قولا واحداً. وأما الماشى: فالصحيح من المذهب: أنه يسجد بالأرض. وقيل: يوى، أيضاً. وأطلقهما فى الحاوى. وقيل: يوى، إن كان مسافراً و إلا سجد.

## قوله ﴿ وَ يُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشَّكْر ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . وقال ابن تميم : يستحب لأمير الناس لاغير . قال في الفروع : وهو غريب بعيد .

### قوله ﴿ عِنْدَ تَجَدُّدِ النُّعَمِ ، وَانْدِفاَعِ النَّقَمِ ﴾ .

يعنى العامتين للناس . هكذا قال كثير من الأصحاب ، وأطلقوا .

وقال القاضى وجماعة : يستحب عند تجدد نعمة أو دفع نقمة ظاهرة . لأن الله المقلاء يُهنّون بالسلامة من العارض ، ولا يفعلونه في كل ساعة ، و إن كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات ، و يمتعهم بالسمع والبصر ، والعقل والدين ، و يفرقون في التهنئة بين النعمة الظاهرة والباطنة ، كذلك السجود للشكر ، انتهى .

فائرة: الصحيح من المذهب: أن يسجد لأمر يخصه. نص عليه. وجزم به في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وقيل: لا يسجد [قدمه في الرعاية الكبرى. فقال: يسن سجود الشكر لتجدد نعمة، ودفع نقمة عامتين للناس. وقيل: أو خاصتين ] وأطلقهما في الفروع، والفائق، وابن تميم.

### قوله ﴿ وَلاَ يَسْجُدُ لَهُ فِي الصَّلاَةِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. واستحبه ابن الزاغونى فيها. واختاره بعض الأصحاب. وهو احتمال فى انتصار أبى الخطاب كسجود التلاوة. وفرق القاضى وغيره بينهما بأن سبب سلجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة.

فعلى المذهب: لو سجد جاهلا ، أو ناسياً ، لم تبطل الصلاة . و إن كان عامداً بطلت ، على الصحيح من المذهب . وعند ابن عقيل فيه روايتان ، من حمد لنعمة ، أو استرجع لمصيبة .

فائرة: لو رأى مبتلى فى دينه سَجد شكراً بحضوره وغيره . و إن كان مبتلى فى بدنه سجد وكتمه . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال القاضى وغيره : يسأل الله العافية . قال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يسجد . ولعله ظاهر الخبر .

فعلى المذهب: قال في الفروع ، والمراد إن قلنا: يسجد لأمر يخصه .

قلت : فهو كالصريح في كلام ابن تميم . فإنه قال : وهل يسجد لأمر يخصه ؟ فيه وجهان . لكن إن سجد لرؤية مبتلًى في بدنه لم يشعره .

فاستدرك من السجود لأمر مخصوص ذلك .

قوله ﴿ فِي أَوْقَاتِ النَّهْ يَ : هَيَ خَمْسَةٌ ﴾ .

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وظاهر كلام الخرق : أن عند قيامها ليس بوقت نهى لقصره .

قال فى الفروع: وفيه وجه: أنه ليس بوقت نهى . قال الزركشى: ظاهر كلام الخرقى أن أوقات النهى ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، و بعد العصر حتى تغرب . وهذا الوقت يشتمل على وقتين . وعنه لا نهى بعد العصر مطلقاً . ويأتى ذلك مفصلا قريباً . أتم من هذا .

## قُولِهِ ﴿ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ﴾ .

يعنى الفجر الثانى . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه من صلاة الفجر . اختاره أبو مجمد رزق الله التميمى . قوله ﴿ وَ بَعْدَ الْمَصْرِ ﴾ .

يعنى صلاة العصر . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ويأتى قريباً إذا جمع . وعنه لا نهى بعد العصر ما لم تصفر الشمس .

فائدة: الاعتبار بالفراغ من صلة العصر ، لا بالشروع . فلو أحرم بها أم قلبها نفلا لعذر: صح أن يتطوع بعدها . قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . والاعتبار أيضاً : بصلاته . فلو صلى مُنع من التطوع ، و إن لم يصل غيره . واله الأصحاب .

قوله ﴿ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْ تَفَعَ قِيدَ رُمْحٍ ﴾ .

هكذا قال أكثر الأصحاب. وقال في المستوعب: حتى تبيض. وحكاه في الرعاية قولا.

## قولِه ﴿ وَعِنْدَ قِيامِهَا حَتَّى تَزُولَ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وظاهر كلام الخرق : أنه ليس بوقت نهى ، لقصره كما تقدم . اختاره بعض الأصحاب. واختاره الشيخ تقى الدين في يوم الجمعة خاصة . قال الإمام أحمد في الجمعة : إذن لا يعجبني . قال في الفروع : وظاهره الجواز ولو لم يحضر الجامع . وقال القاضى : ليستظهر بترك الصلاة ساعة بقدر مايعلم زوالها كسائر الأيام .

#### فائرتاد

إمداهما : لوجمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى منع من التطوع المطلق

بعد الفراغ منهما . قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفروع ، والفائق ، والزركشي وغيرهم .

وأما سنه الظهر الثانية: فالصحيح من المذهب: أنها تفعل بعد العصر إذا جمع ، سواء جمع في وقت الأولى أو الثانية . قدمه في الفروع . وقيل: يفعلها إذا جمع في وقت الظهر . وقيل: بالمنع مطلقاً . وقال ابن عقيل في الفصول: يصلى سنة الأولى إذا فرغ من الثانية ، إذا لم تكن الثانية عصراً . وهذا في العشاء ين خاصة . وتقدم سنة الأولى منهما على الثانية ، كما قدم فرض الأولى على الثانية . قال في الفروع: كذا قال .

الثانية: الصحيح من المذهب: أن المنع فى وقت النهى متعلق بجميع البلدان وعليه الأصحاب. وعنه لانهى بمكة. وهى قول فى الحاوى وغيره. وتأوله القاضى على فعل ماله سبب، كركعتى الطواف. قال المجد فى شرحه: هو خلاف الظاهر ووجه فى الفروع توجيهاً \_ إن قلنا الحرم كمكة فى المرور بين يدى المصلى \_: أن هنا مثله. وكلام القاضى فى الحلاف أنه لا يصلى فيه اتفاقاً.

قُولِه ﴿ وَإِذَا تَضَيَّفَتْ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ﴾ .

هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وتقدم رواية :أنه لانهمى بعد العصر مطلقاً . 
عنب : ظاهر قوله « و إذا تضيفت للغروب » أن ابتدا، وقت النهى يحصل قبل شروعها في الغروب ، فيكون : أوله إذا اصفرت ، وهو إحدى الروايتين ، اختياره المصنف ، قال المجد في شرحه : هذا أولى وأحوط ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوى الكبير ، والشرح ، وحواشي ابن مفلح .

والرواية الثانية : أوله إذا شرعت فى الغروب . وعليه أكثر الأصحاب . قال المجد فى شرحه ، وتبعه فى مجمع البحرين . قاله أصحابنا ، قال الزركشى : عليه عامة الأصحاب . وجزم به فى المحرر ، والفائق وغيرهما . وقدمه فى مجمع البحرين . قال ابن

تميم : واختلف قوله فى الخامس . فعنه أوله : إذا شرعت فى الغروب . وعنه أوله إذا اصفرت . وعند غروبها ، حتى تتم . قوله ﴿ وَيَجُوزُ قَضَاءُ الفَرَائض فِيها ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وحكى فى التبصرة فى قضاء الفرائض فى وقت النهبى روايتين.

### فوائر

إمراها: يجوز صلاة النذر في هـذه الأوقات على الصحيح من للذهب . مراها: يجوز صلاة النذر في هـذه الأوقات على الصحيح من للذهب عجم حزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيره . وصححه في مجمع البحرين ، وابن تميم . ونصره المجد في شرحه ، وغيره .

قال فى القواعد الفقهية: الأشهر الجواز. قال الزركشى: هذا أشهر الروايتين وقدمه فى الفروع، والرعاية الكبرى، والمغنى، والشرح وغيرهم. وعنه لايفعلها. ذكرها أبو الحسين. وأطلقهما فى الفائق.

الثانية: لو نذر صلاة في أوقات النهى . فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهى على ماتقدم . قال المجد في شرحه ـ وتبعه في مجمع البحرين ـ قال أصحابنا: ينعقد النذر، و بأتى به فيها . وجزم به في الوجيز، وابن تميم ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال المجد في شرحه ، والمصنف في المغنى ، والشارح : ويتخرج أن لاينعقد موجباً لها . وتبعهم في مجمع البحرين والفروع . وقال ابن عقيل في الفصول : يفعلها في غير وقت النهى ويكفر، كنذره طبوم يوم العيد . وقال القاضي في الخلاف وغيره : أو نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات . فقياس المذهب : يجوز فعلها في وقت النهى . لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق ، على إحدى الروايتين ، مع تأكد الصوم .

الثالثة : لو نذر الصلاة في مكان غصب . فني مفردات أبي يعلى : ينعقد . فقيل له : يصلى في غيرها ؟ فقال : فلم يف بنذره . وقال في الفروع : ويتوجه أنه كصوم يوم العيد .

قوله ﴿ وَيَجُوزُ صَلاَةُ الجَنَازَةِ ، وَرَكَمَتَا الطَّوَافِ ، وَإِعَادَةُ الجُماعَةِ إِذَا أُقيِمَتْ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ ، بَعْدَ الفَجْرِ وَالعَصْرِ ﴾ .

الصحيح من المذهب : جواز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر . وعليه الأصحاب . وحكاه ابن المنذر ، والحجد ، وغيرهما إجماعاً . وجزم به فى الوجيز وغيره وقدمه فى الفروع ، وابن تميم ، والفائق وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : بغير خلاف ، وقيده ابن تميم . وحكى فى الرعاية وغيرها قولا بصلاة الفرض منهما . وعنه المنع من الصلاة علمها . نقله ابن هانى ، وعنه المنع بعد الفجر فقط .

والصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه المنع .

والصحيح من المذهب: جواز إعادة الجماعة فيهما مطلقاً . جزم به في المذهب ، والشرح ، والوجيز ، والمغنى ، والمنتخب . وقدمه في الفروع . واختاره ابن عقيل . واختار القاضي وغيره : لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي . وجزم به في الهداية ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحجر ، ومجمع البحرين ، والتلخيص والحاوى الصغير . قال ابن تميم : وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد ، أو دخل وهم يصلون ، سواء صلى جماعة أو فرادى ، لكن لا يستحب له الدخول انتهى . وعنه المنع فيها مطلقاً . ويأتى ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله « فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها » .

قوله ﴿ وَهَلْ يَجُوزُ فِي الثَّلَاثَةِ البَاقِيَةِ ؟ على روايتين ﴾ .

يعنى هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتى الطواف، و إعادة الجماعة فى الأوقات الثلاثة الباقية ؟ وأطلقهما ابن منجا فى شرحه، وابن تميم، والزركشى، والمجد فى شرحه، والخلاصة. الصحيح من المذهب: جواز فعل ركعتى الطواف و إعادة

الجاعة فى هذه الأوقات الثلاثة أيضاً . جزم به فى التلخيص ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمحرر ، ومسبوك الذهب . وقدمه فى الفروع ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . واختاره الشيخ تقى الدين ، وصاحب الفائق . قال ابن تميم : وقطع به بعض أصحابنا . واختار ابن عقيل : جواز إعادة الجاعة فيها .

والرواية الثانية: لايجوز. قال في مجمع البحرين: لايجوز في أقوى الروايتين. وصححه في النظم ، والتصحيح ، والقاضى ، وأبو الخطاب ، والشرح . والصحيح من المذهب ، لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة. قال في مجمع البحرين: لا تجوز صلاة الجنازة في الأشهر . وصححه في النظم ، والتصحيح . وقدمه في الفروع ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في الحرر . ذكره في الصلاة على الجنازة .

والرواية الثانية: تجوز . جزم به فى الوجيز . واختـاره الشيخ تقى الدين ، وصاحب الفائق . وأطلقهما فى الهداية ، وشرحها للمجد ، والخلاصة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . ذكراه فى الجنائز.

وقال ابن أبى موسى : يصلى عليها فى جميــ الأوقات إلا حال الغروب . وذكر فى الرعاية قولا بالجواز فى جميع الأوقات ، إلا حال الغروب والزوال .

تغبيم: محل الخلاف في الصلاة على الجنازة: إذا لم يخف عليها. أما إذا خيف عليها أما إذا خيف عليها فإنه يصلى عليها في هذه الأوقات قولا واحداً.

فائرة: الصحيح من المذهب: تحريم الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهى كلها. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به المصنف، والرعاية الصغرى، والحاويين. وصحه في الرعاية الكبرى. وقدمه في الفروع.

وقيل: إن كانت فرضاً لم يحرم، و إن كانت نفلا حرمت. وأطلقهما ابن تميم. وصحح ابن الجوزى فى المذهب جواز الصلاة على القبر فى الوقتين الطويلين. وحكى قولا: لاتجوز الصلاة على القبر فى الأوقات الحس.

وقال فى الفصول: لانجوز بعد العصر ، لأن العلة فى جوازها على الجنازة خوف الانفجار ، وقد أمن فى القبر . قال: وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ. ولعله قاس على الجنازة . قال: وحكى عنه: أنه علل بأنها صلاة مفروضة. وهذا يلزم عليه فعلها فى الأوقات الثلاث. انتهى .

قوله ﴿ وَلَا يَجُوزُ التَّطَوَّعُ بِغَيْرِهِا فِي شَيْءٍ مِنَ الأَوْقَاتِ الْحَسَـةِ إِلاَّ مالهُ سَبَـــ ' ﴾

التطوع بغير ماتقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان : نوع له سبب، ونوع لا سبب له .

فأما الذى لا سبب له \_ وهو التطوع المطلق \_ فجزم المصنف هنا : أنه لا يجوز فعله فى شىء منها . وهو المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يجوز .

فعلى المذهب: لوشرع فى التطوع المطلق فدخل وقت النهى وهو فيها حرم، على الصحيح من المذهب. قدمه فى الفروع. وقيل: لا يحرم. وهو ظاهر كلام الخرق. فإنه قال: ولا يبتدىء فى هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، وكذا قال فى المنور، والمنتخب. وقطع به الزركشى. لكن قال: يخففها. واقتصر عليه ابن تميم. وهو الصواب.

وعلى المذهب: لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد ، على الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز ، والمجد فى شرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والزركشى ، والقواعد الفقهية فى التاسعة ، ومجمع البحرين. قال ابن تميم ، وصاحب الفائق : لم تنعقد ، على الأصح . قال فى التلخيص : لم تنعقد على الصحيح من المذهب . وقدمه فى الفروع ، والرعاية الكبرى . وعنه تنعقد .

فعلى القول بعدم الانعقاد : لاتنعقد من الجاهل ، على الصحيح من المذهب .

وهو ظاهر كلام ابن تميم . وقدمه في الفائق ، ومجمع البحرين . وعنه تنعقد منه . قدمه في الرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والزركشي .

النوع الثانى: ماله سبب \_ كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الرواتب \_ فأطلق المصنف فيها الروايتين. وأطلقهما في الخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والفروع، والنظم، و إدراك الغاية، والزركشي وابن تمم، والهادى، والكافى.

إحداها: لا يجوز. وهي المذهب. وعليها أكثر الأصحاب. قاله ابن الزاغوني وغيره. قال في الواضح في تحية المسجد، والسنن الراتبة: إنه اختيار عامة المشايخ. قال الشريف أبو جمفر [ هو ] قول أكثرهم. قال في الفروع ، وتجريد العناية: وهو الأشهر. قال الشارح: هو المشهور في المذهب. قال ابن هبيرة: هو المشهور عند أحمد في الكسوف. قال ابن منجا في شرحه: هذا الصحيح. ونصره أبو الخطاب وغيره. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الرعايتين، والحاويين، وفروع القاضي أبي الحسين. واختاره الخرق، والقاضي، والمجد، وغيرهم.

والرواية الثانية : يجوز فعلها فيها . اختارها أبو الخطاب في الهداية ، وابن عقيل وابن الجوزى في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والسامرى في المستوعب ، وصاحب الفائق ، ومجمع البحرين ، والشيخ تقى الدين . قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر قول الشيخ في الكافى . وقدمه في الحور .

وعنه رواية ثالثة : يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر . قال المصنف في المغنى والشارح : وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره . واختاره ابن أبي موسى وصححه في الحاوى الكبير . قال الزركشي : وهو حسن . وجزم في المنتخب بجواز قضاء السنن في الأوقات الحمسة . واختار المصنف في العمدة جواز قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين ، وها بعد الفجر والعصر . واختار المصنف أيضاً

فى المغنى ، والشارح ، جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر ، وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر . واختاره فى التصحيح الكبير . وقال : صححه القاضى . واختار ابن عبدوس فى تذكرته جواز ماله سبب فى الوقتين الطويلين .

وعنه رواية رابعة : يجوز قضاء وتره ، والسنن الراتبة مطلقاً ، إن خاف إهماله . فعلى القول بالمنع فى السكسوف : فإنه يذكر ويدعو حتى ينجلى . ويأتى ذلك فى بابه .

تغيير: محل الخلاف: في غير تحية المسجد حال خطبة الجمعة. فإنه يجوز فعلها من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. وجزم به في الفروع. وقال: ليس عنها جواب صحيح.

وأجاب القاضى وغيره بأن المنع هناك لم يختص الصلاة . ولهذا يمنع مر القراءة والـكلام . فهو آكد . قال فى القراءة والـكلام . فهو أخف . والنهى هنا اختص الصلاة . فهو آكد . قال فى الفروع : وهذا على العلتين أظهر . ثم قال القاضى : مع أن القياس المنع . تركناه لخبر سليك (١) .

فائرة: بما له سبب: الصلاة بعد الوضوء. وألحق الشيخ تقى الدين صلاة الاستخارة بما يفوت. وقال فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين هنا ، وغيرهم: وسجود الشكر ، وصلاة الاستسقاء . فعدوها فيما له سبب . وصححوا جواز الفعل كما تقدم عنهم .

قلت : ذكر الاستسقاء فيما له سبب : ضعيف بعيد . قال فى الفروع : ولا يجوز صلاة الاستسقاء وقت نهى .

قال صاحب المغنى ، والمحرر ، ومجمع البحرين هناك وغيرهم : بلا خلاف .

<sup>(</sup>۱) عن جابر رضى الله عنه قال « دخل رجل ـ وعند مسلم : دخل سليك الغطفانى ـ يوم الجمعة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب . فقال : صليت ؟ فقال : لا . قال : فصلى ركعتين » .

قال ابن رزين في شرحه إجماعاً . وأطلق جماعة الروايتين . ويأتى أيضاً في باب الاستسقاء بأتم من هذا .

ولا تصلى ركعتا الإحرام ، على الصحيح . وقال فى الفروع : ويتوجه فيه بخلاف صلاة الاستسقاء . ويأتى فى باب الإحرام .

### باب صلاة الجماعة

قوله ﴿ وَهِيَ وَاجِبَةٌ لَلصَّلُوَاتِ الْخُنْسِ عَلَى الرجال لا بشرط ﴾ .

هذا المذهب بلاريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ونص عليه. وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا تجب إذا اشتد الخوف.

وقيل : لا تنعقد أيضاً في اشتداد الخوف . اختــاره ابن حامد ، والمصنف ، على مايأتي هناك . وعنه الجماعة سنة .

وقيل: فرض كفاية . ذكره الشيخ تقى الدين وغيره . ومقاتلة تاركها كالأذان على ماتقدم . وذكره ابن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة .

وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة . ذكرها القاضى ، وابن الزاغونى فى الواضح ، والإقناع . وهي من المفردات . واختارها ابن أبى موسى ، وابن عقيل ، والشيخ تقى الدين . فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح .

قال في الفتاوي المصرية: هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد . ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم . انتهى .

قال ابن عقيل: بناء على أصلنا فى الصلاة فى ثوب غصب ، والنهى يختص بالصلة . وقال الله وعنه حكم الفائنة والمسلاة . وقال فى الحاوى الكبير: وفى هذا القول بعد . وعنه حكم الفائنة والمنذورة حكم الحاضرة . وأطلق فى الحاوى وغيره فيهما وجهين . قال فى الفروع: وظاهر كلام جماعة أن حكم الفائنة فقط حكم الحاضرة .

#### تنبيهات

الأول : ظاهر قوله « على الرجال » دخول العبيد فى ذلك . وهو إحدى الروايتين . نقلها ابن هانى . وهو ظاهر كلامه فى المستوعب ، والشرح ، والتلخيص والحرر ، وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى ، والحاوى الكبير .

وقال فى الصغرى: تلزم – على الأصح – كل مسلم مكاف ذكر قادر . والصحيح من المذهب: أنها لا تجب عليهم . قدمه فى الفروع . وجزم به الجحد فى شرحه إذا لم تجب عليه الجمعة . وأطلق ابن الجوزى فى المذهب ، وابن تميم ، وصاحب الفائق وغيرهم فيهم روايتين .

الثانى: مفهوم كلام المصنف: أنها لا تجب على الخنائى. وهو صحيح. جزم التعاني ، والمنف وجوبها به فى الفائق ، وابن تميم ، وغيرهما . قال فى الرعاية الكبرى: والمذهب وجوبها على كل مكلف ، غير خنثى وأنثى . وقيل : تجب عليهم .

قال في المستوعب: تجب على غير النساء .

الثالث: مفهوم كلامه أيضاً: أنها لا تجب على النساء أيضاً. وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب، إلا أن أبا يعلى الصغير مال إلى وجوبها عليهن إذا اجتمعن. وهو غريب.

الرابع: مفهوم قوله « الرجال » أنها لا تجب على المميز . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه فى الفروع . قال فى الرعايتين : تجب على كل ذكر مكلف ، وكذا فى الحاوى السكبير . قال فى الصغير : تلزم الرجال . وقيل : هو كالرجل إذا قلنا تجب عليه . قاله الناظم . وجزم به ابن الجوزى فى المذهب .

فَاسُمْ : فعلى الهذهب في أصل المسألة : لو صلى منفرداً صحت صلاته ، لكن إن كان لعذر لم ينقص أجره ، و إن كان لغير عذر فإنه يأثم . وفي صلاته فضل ، خلافا لأبي الخطاب وغيره في المسألة الأولى . ولنقله عن الأصحاب في الثانية . قاله

فى الفروع . واختار الشيخ تقي الدين كأبى الخطاب فيمن عادته الانفراد ، مع عدم العدر و إلا تم أجره .

قلت : وهو الصواب . اللهم إلا أن يتوب حال وجود العذر ، فإن أجره يكمل . وقال الشيخ تقى الدين ، فى الصارم المسلول : خبر التفضيل فى المعذور الذى تباح له الصلاة وحده . قال فى الفروع : و يتوجه احتمال تساويهما فى أصل الأجر وهو الجزاء . والفضل بالمضاعفة .

فائدة: يستحب للنساء صلاة الجماعة ، على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين . وصححه في الفائق . وجزم به في المنور . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . ذكروه في أواخر الباب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والهداية ، والمستوعب .

وقال ابن عقيل: يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة، في أصح الروايتين.

والرواية الثانية: يكره في الفريضة . ويجوز في النافلة . انتهى . وعنه لايستحب لهن الصلاة جماعة . وعنه يكره . هذا الحكم إذا كن منفردات ، سواء كان إمامهن منهن أو لا .

فأما صلاتهن مع الرجال جماعة : فالمشهور في المذهب : أنه يكره للشابة . قاله في الفروع . وقال : والمراد \_ والله أعلم \_ المستحسنة . واختاره القاضي ، وابن تميم . وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم . قال في المداية والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم : وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال . قال في المحرر : ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال .

وعنه يباح مطلقا . وهو ظاهر ما جزم به فى المنور . قال ابن تميم : وظاهر كلام الشيخ ــ يعنى به المصنف ــ لايكره . وهو أصح . وقدمه فى الفروع . وعنه يباح في الفرض . واختار ابن هبيرة : يستحب لهن . وقيل : يحرم في الجمعة . قال في الفروع : و يتوجه في غيرها مثلها .

تغبير : حيث قلنا : يستحب لها ، أو يباح الصلاة جماعة . فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال ، بلا نزاع . كما قال المصنف بعد ذلك «و بيتها خير لها » و يأتى في كلام المصنف « إذا استأذنت المرأة إلى المسجد » .

## قوله ﴿ وَلَهُ فِعْلَمَا فِي يَنْهِ فِي أَصِحِ الرَّوايَّيْنِ ﴾

وكذا قال فى التلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين . قال فى الشرح ، والنظم : هذا الصحيح من المذهب. وصححه فى الحاوى وغيره . وقدمه فى الفروع ، والكافى ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم وغيرهم . قال المجد فى شرحه : هى اختيار أصحابنا . وهى عندى بعيدة جداً إن حملت على ظاهرها .

والرواية الثانية : ليس له فعلها في بينه . قدمه في الحاوى .

#### فائرتان

إصراهما: تنعقد الجماعة باثنين . فإن أمَّ الرجل عبده أو زوجته ، كانا جماعة كذلك ، و إن أم صبياً في النفل جاز . و إن أمه في الفرض ، فقال أحمد : لا يكون مسقطاً له . لأنه ليس من أهله . وعنه يصح ، كما لو أم رجلا متنفلا . قاله في الكافي .

انتائية: الصحيح من المذهب: أن فعلها فى المسجد سنة. وصححه فى الحاوى السيد من المدوع، والرعاية، وابن تميم، وغيرهم. وعنه فرض كفاية. جزم به فى المنور. وقدمه فى الحرر.

قال فى الغروع: قدمه فى المحرر لاستبعاده أنها سنة. ولم أجد أحداً صرح به غيره. قال فى النكت: ولم أجد أحداً من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل

الشيخ مجد الدين . قال : وكلامه فى شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحداً منهم قال به .

وعنه واجبة على القريب منه . جزم به فى الإفادات . وقدمه فى الرعاية الصغرى ، والحاوى السكبير . وقال فى الرعاية السكبرى ، وقيل : لايصح فى غير مسجد مع القدرة عليه . وقلت : وهو بعيد انتهى .

وقيل: شرط للصحة. قال في الحاوى السكبير. وفيه بعد. قال في الرعاية السكبرى، وقلت: وهو بعيد.

قال الشيخ تقى الدين : ولو لم يمكنه إلا بمشيه فى ملك غيره ، و إن كان بطريقه منكر ــ كغناء ــ لم يدع المسجد ، و ينكره . نقله يعقوب .

تنبيه: قوله ﴿ وَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الثَّنْرِ الاجْتِماَعُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ ﴾ بلا نزاع أعلمه . وقيده الناظم بما إذا لم يحصل ضرر .

قوله ﴿ وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِ مِمْ الصلاةُ فِي المسجد الذي لاتقام فيه الجماعة إلا تُحُضوره ﴾

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الشرح، وابن منجا في شرحه، والمجدفي شرح الهداية ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب، والمستوعب، والحلاصة ، ومجمع البحرين ، وللنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات ، والحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم وغيرهم . وهو ظاهر ماجزم به في الفروع . قال المصنف ، والشارح ، وابن تميم ، وابن حمدان . وغيرهم : وكذا لوكانت الجماعة تقام فيه إلا أنَّ في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعة . زاد ابن حمدان وقيل : أوكثرت جماعة المسجد بحضوره . وقال في الوجيز : والعتيق أفضل ، ثم الأبعد ثم ما تممت جماعته به . فقطع أن العتيق والأبعد أفضل من ذلك .

# قوله ( ثُمَّ مَا كَانَ أَكْثَرَ جَاعة ، ثُمَّ في المسْجِدِ العتِيق ﴾

هذا أحد الوجوه . جزم به فى الكافى ، وابن منجا فى شرحه ، والمذهب الأحمد ، والمنتخب ، والخلاصة . قال الشارح : وهو أولى . قال ابن تميم : وهو الأصح . قال فى الزعاية الصغرى : وهو أظهر . وقدمه فى النظم .

والصحيح من المذهب: أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة . جزم به فى الهداية ، والمذهب، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والحور ، والمنور ، ومجمع البحرين ، والإفادات ، والحاويين وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، وتجريد العناية . وقيل : إن استويا فى القرب والبعد فالأكثر جمعا أولى . قال فى الرعاية الكيرى : وهو أظهر . وقيل : الأبعد والأقرب أفضل من الأكثر جمعا [ حكاه فى الفروع ، وقدم فى الحرر : أن الأبعد أفضل من الأكثر جمعا ] وجزم به فى المنور .

قُولِه ﴿ وَهِلِ الْأَوْلَى قَصَدُ الْأَبْعَدِ أَوِ الْأَقربِ ؟ على روايتين ﴾.

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغنى ، والشرح ، وابن منجا ، والحاويين .

إصراهمما: الأبعد أولى . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز ، والمنور . وقدمه فى الفروع ، والمخرر ، والنظم ، وابن تميم ، وحواشى ابن مفلح ، وتجريد العناية ، والرعايتين . زاد فى الكبرى : فالأبعد أفضل ، و إن قل جمعه ، ولم يكن أعتق .

والرواية الثانية: الأقرب أولى ، كما لو تعلقت الجاعة بحضوره . قدمه فى الخلاصة ، والفائق . وعنه رواية ثالثة : الأقرب أولى إن استويا فى القدم وكثرة الجمع ، و إلا فالأبعد أولى . وقيل : يرجح أحدها هنا بالقدم . لا بكثرة الجمع . ذكرها فى الرعاية . وقال أيضاً ، وقيل : إن استويا فى المتق فالأكثر جمعا أفضل وإن استويا فى كثرة الجمع فالعتيق أفضل . وقال أيضا : إذا كان القريب العتيق

فالأكثر جمعا أفضل . وإن استويا في كثرة الجمع فالعتيق أفضل من الأبعد . والأعتق أولى إن استويا في الكثرة والعَتق ، وإن كان أحدهما أعتق والآخر أكثر جمعا ، رجح الأبعد . وعنه بل الأقرب . انتهى .وفي كلامه بعض تكرار . قال المجد في شرحه : محل الروايتين في مسجدين جديدين أو عتيقين سواء ، اختلفا في كثرة الجمع وقلته ، أو استويا .

فائدة: انتظار كثرة الجمع أفضل من فضيلة أول الوقت ، مع قلة الجمع في أحد الوجهين . قال ابن حامد : الانتظار أفضل . وقد أوماً إليه أحد .

والوجه الثانى : أن أول الوقت أفضل مع قلة الجمع من انتظار كثرة الجمع . قال القاضى : يحتمل أن يصلى ولا ينتظر ، ليدرك فضيلة أول الوقت .

قلت : وهو الصواب .

وأطلقهما فى الفروع ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم ، والحاوى الكبير ، والفائق وأما تقديم انتظار الجماعة \_ ولو قلت \_ على أول الوقت إذا صلى منفرداً : فهو المذهب . ذكره الأصحاب فى كتب الخلاف ، والمصنف فى المغنى ، وأبو المعالى فى النهاية ، وغيرهم . قال فى الفروع : ويتوجه تخريج واحتمال من المتيمم أول الوقت مع ظن الماء آخر الوقت ، على ماتقدم .

# قوله ﴿ وَلاَ يَوْمُ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إِلاَّ بإِذْنِهِ ﴾

يعنى يحرم ذلك . صرح به فى الفروع ، وأبو الخطاب ، والسامرى وغيرهم . قال الإمام أحمد : ليس لهم ذلك . وقدمه فى الفروع وغيره . قال القاضى : منع غير إمام الحى أن يؤذن و يقيم و يؤم بالمسجد . ذكره فى الفروع آخر الأذان . وقال القاضى فى الخلاف : قد كره أحمد ذلك .

قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَتَأَخَّرَ لِمُذْرٍ ﴾

الصحيح من المذهب: أن غير الإمام لايؤم ، إلا أن يتأخر الإمام ويضيق

الوقت . قال فى الفروع : هذا الأشهر . وجزم به ابن تميم ، والفائق . وقال فى الكافى : يجوز أن يؤم غير الإمام ، مع غيبته ، كفعل أبى بكر ، وعبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنهما .

قوله ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عُذْرَهُ انْتَظَر ، وَرُوسِلَ ، مَالَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْت ﴾ إذا تأخر الإمام عن وقته المعتاد ، روسل إن كان قريباً ولم يكن مشقة ، و إن كان بعيداً ، ولم يغلب على الظن حضوره ، صلوا . وكذا لوظن حضوره ولكن لاينكر ذلك ولا يكرهه . قاله صاحب الفروع وابن تميم .

## فائدتاں

إحمراهما : حيث قلنا يحرم أن يؤم قبل إمامه . فلو خالف وأم ، فقال في الفروع : وظاهره لايصح . وقال في الرعاية الكبرى : ولا يؤم ، فإن فعل صح و يكره ، و يحتمل البطلان ، للنهي . انتهى .

الثانية: لو جاء الإمام بعد شروعهم في الصلاة . فهل يجوز تقديمه ، ويصير إماماً والإمام مأموماً ؟ لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع . فكان عذراً بعد الشروع ، أم لا يجوز تقديمه ، أم يجوز للإمام الأعظم فقط ؟ فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد . قاله في الفروع . وأطلقهن فيه . وقيل : ثلاثة أوجه .

وتقدم ذلك في آخر باب النية في كلام المصنف عند قوله « و إن أحرم إماماً لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة » وتقدم المذهب في ذلك مستوقى .

قوله ﴿ فَإِنْ صَلَّى ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ \_ وَهُوَ فِي السَّجِدِ \_ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهَا ﴾

وكذا لو جاء مسجداً في غير وقت نهى ، ولم يقصده للإعادة ، وأقيمت . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والحجرر ، وغيرهما. وقدمه

في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والحواشى، وغيرهم . ولوكان صلى جماعة . وهو من المفردات .

وقال فى الهداية ، والمستوعب ، وغيرهما : استحب إعادتها مع إمام الحى . واختار الشيخ تقى الدين لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب . قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام بعضهم . وعنه تجب الإعادة . وعنه تجب مع إمام الحى وأطلقهما ابن تميم .

## قوله إلاَّ ﴿ المغربَ ﴾

الصحيح من المذهب: أنه لا يستحب إعادة المغرب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يعيدها. صححها ابن عقيل، وابن حمدان في الرعاية. وقطع به في التسهيل.

فعليها يشفعها برابعة على الصحيح . يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع . نص عليه في رواية أبي داود . وقيل : لا يشفعها . قال في الفائق : وهو المحتار .

فعلى القول بأنه يشفعها : لو لم يفعل انبنى على صحة التطوع بوتر ، على ما تقدم قاله فى الفروع وغيره .

#### فائرتاب

إمراهما: حيث قلنا: يعيد. فالأولى فرض. نص عليه ، كإعادتها منفرداً لا أعلم فيه خلافا في المذهب. وينوى المعادة نفلا. ثم وجدت الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية قال: وإذا صلى مع الجاعة نوى بالثانية معادة ، وكانت الأولى فرضاً ، والثانية نفلا ، على الصحيح . وقيل: الفرض أكلهما . وقيل: ذلك إلى الله . انتهى . فيحتمل أنه أراد أن القولين الأخيرين للعلماء . ويحتمل أنه أراد أنهما في المذهب.

الثانية : يكره قصد المساحد لإعادة الجماعة . زاد بعض الأصحاب : ولوكان صلى وحده . ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له ، لا لقصد الجماعة . نص على الثلاث .

وأما دخول المسجد وقت نهي للصلاة معهم: فينبني على فعل ماله سبب، على ماتقدم. قاله في الفروع، وابن تميم، وغيرهما. وقال في التلخليص: لايستحب دخوله وقت نهى للصلاة مع إمام الحيى. ويحرم مع غيره. و يخير مع إمام الحي إذا كان غير وقت نهى، ولا يستحب مع غيره.

[ وقال القاضى: يستحب الدخــول وقت النهى للاعادة مع إمام الحي]. ويستحب مع غيره ، فيما سوى الفجر والعصر . فإنه يكره دخول المسجد بعدها . ونقله الأثرم . وتقدم اختيار الشيخ تقى الدين قريباً .

قوله ﴿ وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ الجَاعَةِ فِي غَيْرِ المُسَاحِدِ الشَّلَاتَةِ ﴾

معنى إعادة الجماعة: أنه إذا صلى الإمام الراتب، ثم حضر جماعة لم يصلوا، فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة. وهذا المذهب، يعنى أنها لا تنكره. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى المغنى، والمستوعب، والوجيز، والشرح، وناظم المفردات، وغيرهم. وقدمه فى الفروع، وابن تميم، والفائق، وغيرهم. وهو من المفردات، وقيل: تكره. وقاله القاضى فى موضع من كلامه. وقال فى الفروع: ويتوجه احتمال تكره فى غير مساجد الأسواق. وقيل: تكره بالمساجد العظام. وقاله القاضى فى الأحكام السلطانية. وقيل: لايجوز.

تغبير: الدي يظهر أن مراد من يقول « يستحب أو لا يكره » نفى الكراهة لا أنها غير واجبة . إذ المذهب أن الجماعة واجبة . فإما أن يكون مرادهم : نفى الكراهة ، وقالوه لأجل المخالف ، أو يكون على ظاهره ، لكن ليصلوا في غيره .

فائرة: لو أدرك ركمتين من الرباعية المعادة ، لم يسلم مع إمامه ، بل يقضى مافاته . نص عليه . وهذا الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع ، وابن تميم . وجزم به فى التلخيص وغيره . وقال الآمدى : له أن يسلم معه .

تغبيم: مفهوم قوله « ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة » أنها

تكره فى المساجد الثلاثة . وهى مسجد مكة والمدينة والأقصى . وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد . وهو مفهوم كلامه فى الوجيز ، فإنه قال : و إعادة جماعة تقام ، إلا المغرب ، بمسجد غير الثلاثة ، هو فيه . وكذا فى التسهيل . وهو ظاهر ماجزم به ناظم المفردات . وقدمه فى النظم . وهو من المفردات .

والرواية الثانية: لا تكره إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط. وهوالمذهب. جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور. وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق. قال المجدد: هي الأشهر عن أحمد . وذكره المصنف عن الأصحاب .

والرواية الثالثة: تستحب الإعادة أيضاً فيهن. اختاره المصنف، والشارح. وأطلق الكراهة وعدمها في المسجدين في الحجرر.

والرواية الرابعة: تستحب الإعادة فيهن مع ثلاثة فأقل. قال في الرعاية: وفيه بعد للخبر.

# قوله ﴿ وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةِ ﴾

بلا نزاع . فلو تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر اختيار الحجد ، وغيره . وقيل : تصح . وها مخرجان من الروايتين فيمن شرع في النفل المطلق وعليه فوائت . على ما تقدم في آخر شروط الصلاة . وتقدم نظير ذلك بعد قضاء الفرائض في شروط الصلاة فليعاود . وأطلقهما في الفائق ، والفروع ، في باب الأذان ، وابن تميم .

قُولِه ﴿ وَإِنْ أُقِيمَت وَهُوَ فِي نَا فِلَةٍ أَكَمَّهَا ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى فَواتَ اَجْمَاعَة فَيَقْطَعُهَا ﴾

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يتمها و إن خشى فوات الجماعة خفيفة ركعتين ، إلا أن يشرع فى الثالثة فينم الأربع . نص عليه ، لكراهة الاقتصار على ثلاث ، أو لا يجوز . قاله فى الفروع فى باب الأذان . وقال ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفائق ، وغيرهم : و إن سلم من الثالثة جاز . نصعليه . وأطلقهما فى الهداية . وقال ابن تميم : إذا أقيمت الصلاة وهو فى نافلة ، ولم يخف فوت مايدرك به الجاعة أتمها . وقال فى الرعاية : و إن خاف فوتها . وقيل : أو فوت الركعة الأولى منها مع الإمام قطعه . وعنه بل يتمه ، و يسلم من اثنتين ، و يلحقهم . وعنه يتمه ، و إن خاف الفوات . انتهى .

وقال ابن منجافى شرحه: ظاهر كلام المصنف: أنه أراد فوت جميع الصلاة . وقال ابن منجافى شرحه: ظاهر كلام المصنف: أنه أراد فوت جميع الصلاة . وقال صاحب النهاية فيها: المراد بالفوات فوات الركعة الأولى. وكُلُّ متجه . انتهى . وقال فى الفروع: ويتم النافلة من هو فيها ، ولو فاتته ركعة . وإن خشى فوات الجاعة قطعها .

## فبائرتاب

إصداهما: قال في الفروع: ولا فرق \_ على ماذكروه \_ في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه، ولو ببيته. وقد نقل أبو طالب: إذا سمع الإقامة \_وهو في بيته فلا يصلى ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد.

الثانية : لو جهل الإقامة فكجهل وقت نهى ، في ظاهر كلامهم .

قال فى الفروع: لأنه أصل المسألة. قال: وظاهر كلامهم ، ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام ، قال: ويتوجه احتمال ، كا لو سممها فى غير المسجد الذى يصلى فيه. فإنه يبعد القول به.

قُولِه ﴿ وَمَنْ كُبُّرَ قَبْلَ سَلاَمِ إِمَامِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ الجَاعَةَ ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وهو المعمول به فى المذهب قال فى النكت، فى الجمع : قطع به الأصحاب. قال الحجد فى شرحه: هذا إجماع من أهل العلم.

وقيل: لا يدركها إلا بركمة . وهو ظاهر كلام ابن أبى موسى . واختـاره الشيخ تقى الدين . وذكره رواية عن أحمد . وقال: اختاره جماعة من أصحابنا . وقال: وعليها إن تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل . قال فى الفروع: ولعل مراده: مانقله صالح ، وأبو طالب ، وابن هانى ، فى قوله صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة » أنه مثل قوله « من أدرك ركعة من الصلاة ، فقدر أدرك الصلاة » إنمـا يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج .

قال صاحب المحرر: ومعناه: أصل فضل الجماعة ، لا حصولها فيما سُبق به . فإنه فيه منفرد حساً وحكما إجماعاً .

تغبيم: ظاهر كلامه: أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه، سواء جلس أو لم يجلس. وهو صحيح. وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب: يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره، وقبل سلامه.

وحمل ابن منجافى شرحه كلام المصنف عليه . وظاهر كلام المصنف أيضاً : أنه لا يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى ، وقبل سلامه من الثانية . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وقيل : يدركها . وأطلقهما فى الفائق . وعنه يدركها أيضاً إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام ، وكان تكبيره قبل سجوده .

## فائرتاد

إصراهما: لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية . فاو خالف وقام قبل سلامه لزمه العود ، فيقوم بعد سلامه منها ، إن قلنا بوجوبها ، وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر . فإن لم يعد خرج من الائتمام ، و بطل فرضه وصار نفلا . زاد بعضهم : صار نفلا بلا إمام . وهذا أحد الوجوه . قدمه ابن تميم ، وابن مفلح فى حواشيه .

والوجه الثانى : يبطل ائتمامه . ولا يبطل فرضه ، إن قيل : بمنع المفارقة لغير عذر . وأطلقهما فى الفائق .

والوجه الثالث: تبطل صلاته رأساً. فلا يصح له نفل ولا فرض. وهو احتمال فى مختصر ابن تميم. وأطلقهن فى الفروع، والرعاية، ثم قال بعد حكاية الأقوال الثلاثة \_ وقلت: إن تركه عمداً بطلت صلاته، و إلا بطل اثنمامه فقط.

الثانية: يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبير مطلقاً ، على الصحيح من المذهب. نص عليه . وقيل : إن أدركه في التشهد الأخير لم يكبر عند قيامه .

وقيل: لا يكبر من كان جالساً لمرض أو نفل ، أو غيرهما . ذكره فى الرعاية الكبرى . وقال فى الصغرى : فإذا سلم إمامه قام مكبراً . نص عليه . وقيل : لا . فظاهر هذا القول : أنه لا يكبر عند قيامه مطلقاً .

قُولِه ﴿ وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّ كُوعَ أَدْرَكَ الرَّ كُمَّةَ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً ، سواء أدرك معه الطمأنينة أولا ، إذا اطمأن هو . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والفائق .

وقیل: یدرکها إن أدرك معه الطمأنینة . وأطلقهما فی المغنی ؛ والشرح، والرعایة الكبری ، وابن تمیم ، وابن عقیل ، والمستوعب ، والحاویین ، تبعاً لابن عقیل .

وقال ابن رجب في القاعدة الثالثة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه: هل يكون مدركا له في الفريضة ؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل: تخريجها على الوجهين ، إذا قلنا: لايصح اقتداء المفترض بالمتنفل. قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة ، إذ الاتباع قد يسقط الواجب ؛ كما في المسبوق ومصلى الجمعة ، من امرأة وعبد ومسافر. انتهى . فعلى المذهب: عليه أن يأتي بالتكبير في حال قيامه . وتقدم في أول باب ضفة الصلاة « لو أتى به أو ببعضه را كما أو قاعداً ، هل تنعقد ؟ » .

فائرة: إن شك هل أدرك الإمام راكعاً أم لا ؟ لم يدرك الركعة ، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وذكر في التلخيص وجها أنه يدركها. وهو من المفردات. لأن الأصل بقاء ركوعه.

قوله ﴿ وَأَجْزَأَتُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ .

يعنى تسكبيرة الإحرام . فتجزئه عن تسكبيرة الركوع . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى السكافى ، والمغنى ، والمحرر والشرح ، والوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه يعتبر معها تكبيرة الركوع . اختارها جماعة من الأصحاب . منهم ابن عقيل ، وابن الجوزى في المذهب .

قال فى المستوعب: وإن أدركه فى الركوع فقد أدرك الركمة إذا كبر تكبيرتين للإحرام وللركوع . قال فى الرعاية الصغرى: وإن لحقه راكعاً لحق الركمة ، وكبر للاحرام قائماً . نص عليه . ثم كبر للركوع على الأصح إن أمكن ، وكذا قال فى الـكبرى . وقال : إن أمكن وأمن فوته . وقال : إن ترك الثانية ولم ينوها بالأولة بطلت صلاته . وعنه يصح ، ويجزى . وقيل : إن تركها عمداً بطلت صلاته ، وإن تركها سهواً صحت . وسجدله فى الأقيس . انتهى .

#### فائرتاد

إحراهما: لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد الصلاة. على الصحيح من المذهب. جزم به فى المحرر وغيره. وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيره . واختاره القاضى وغيره . وعنه تنعقد . اختاره ابن شاقلا ، والمصنف ، والحجد ، والشارح . قال فى الحاوى الكبير : وإن نواهما بتكبيرة واحدة أجزأه ، فى ظاهر المذهب . نص عليه ، وأطلقهما ابن تميم ، والفائق ، والحاوى الصغير .

قال في القواعد الفقهية : ومن الأصحاب من قال : إن قلنا تكبيرة الركوع

سنة أجزأته ، و إن قلنا واجبة لم يصح التشريك ، قال : وفيه ضعف . وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزى . في حال القيام ، خلاف مايقوله المتأخرون . انتهى .

الثانية : لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول معه . والصحيح من المذهب ، والمنصوص : أنه ينحط معه بلا تكبيرة . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرها . وقدمه في الغروع وغيره . وقيل : يكبر . وأطلقهما ابن تميم والفائق .

فنها: محل الاستفتاح. فعلى المذهب: يستفتح فيما يقضيه. وعلى الثانية: فيما أدركه. وهذا الصحيح من المذهب. وقال القاضى فى شرح المذهب: لا يشرع الاستفتاح على كلا الروايتين لفوت محله.

ومنها : التعوذ ــ إذا قلنا : هو مخصوص بأول رَكعة . فعلى المذهب : يتعوذ فيما يقضيه . وعلى الثانية : فيما أدركه .

قلت: الصواب هنا: أن يتعوذ فيما أدركه على الروايتين. ولم أر أحداً من الأصحاب قاله. وأما على القول بمشروعيته في كل ركعة: فتلغو هذه الفائدة.

ومنها: صفة القراءة في الجهر والإخفات . فإذا فاتته ركفتان من المغرب والعشاء جهر في قضائهما من غير كراهة . نص عليه في رواية الأثرم . و إن أم فيهما \_ وقلنا : بجوازه \_ سن له الجهر بناء على المذهب . وعلى الثانية : لاجهر هنا . وتقدمت المسألة في صفة الصلاة ، عند قوله «و يجهر الإمام بالقراءة» بأتم من هذا .

ومنها : مقدار القراءة . وللأصحاب فيه طريقان .

أمرهما: إن أدرك ركعتين من الرباعية ، فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها ، على كلا الروايتين . قال ابن أبي موسى : لا يختلف قوله في ذلك . وذكر الخلال : أن قوله استقر عليه . قال المصنف في المغنى : هو قول الأثمة الأربعة لانعلم عنهم فيه خلافا . وذكره الآجرى هن أحمد .

الثانى: يبنى قراءته على الخلاف فى أصل المسألة . ذكره ابن هبيرة ، وفاقا للأئمة الأربعة . وقاله ألآجرى . وهى طريقة القاضى ومن بعده . قال فى الفروع : وجزم به جماعة . وذكره ابن أبى موسى .

قال العلامة ابن رجب في فوائده: وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم وأوماً إليه في رواية حرب وغيره . واختاره المجد . وأنكر الطريقة الأولى . وقال : لا يتوجه إلا على رأى من رأى قراءة السورة في كل ركعة ، أو على رأى من رأى قراءة السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين . وقال : أصول الأئمة تقتضى الطريقة الثانية . صرح به جماعة . قال ابن رجب ، قلت : وقد أشار الإمام أحمد إلى مأخذ ثالث . وهو الاحتياط للتردد فيهما . وقراءة السورة سنة مؤكدة . فيحتاط لها أكثر من الاستفتاح والتعوذ . انتهى .

ومنها: لو أدرك من الرباعية ركعة . فعلى المذهب: يقرأ فى الأوليين بالحد وسورة . وفى الثالثة : بالحمد فقط . ونقل عنه الميمونى : يحتساط ويقرأ فى الثلاثة بالحمد وسورة . قال الخلال : رجع عنها أحمد .

ومنها: قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصليه بسلام واحد. فإنه يقع في محله. ولا يعيد على المذهب. وعلى الثانية: يعيده في آخر ركعة يقضيها.

ومنها: تكبيرات العيد الزوائد إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية. فعلى المذهب: يكبر في المقضية سبعا، وعلى الثانية: خمسا.

ومنها: إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة .

فعلى المذهب: يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ، ثم يقرأ في أول تكبيرة يقضيها . وعلى الثانية : لايتابع الإمام ، بل يقرأ الفاتحة خلف الإمام .

ومنها: محل التشهد الأول فى حق من أدرك من المغرب ، أو من رباعية: ركعة . فالصحيح من المذهب: أنه بتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين . وعليه الجمهور . منهم الخلال ، وأبو بكر ، والقاضى . قال الخلال : استقرت الروايات عليها . وقدمه فى الفروع ، والمحرر . وقال : فى الأصح عنه . وعنه بتشهد عقيب ركعة فى المغرب فقط . وعنه يتشهد عقيب ركعتين فى الكل . نقابها حرب . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما ابن تميم والشارح .

وقال المصنف والشارح: الكل جائز. ورده ابن رجب.

واختلف فى بناء هاتين الروايتين . فقيل: هما مبنيتان على الروايتين فى أصل المسألة . إن قلنا : مايقضيه أول صلاته ، لم يجلس إلا عقب ركعتين ، و إن قلنا : مايقضيه آخرها تشهد عقيب ركعة . وهي طريقة ابن عقيل فى الفصول . وأومأ إليه فى رواية حرب .

وقيل : هما مبنيتان على القول بأن مايدركه آخر صلاته . وهي طريقة المجد . ونص على ذلك صريحا في رواية عبد الله والبرقاني .

ومنها: تطويل الركعة الأولى على الرواية الثانية ، وترتيب السورتين في الركعتين . ذكره ابن رجب تخريجا له . وقال أيضاً: فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول \_إذا قلنا : باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة الحكوم بأنها ثالثة ، سواء قام عن تشهد أو غيره . ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به ، سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن . قال : وهو أظهر . انتهى . ومنها : التورك مع إمامه ، والصحيح من المذهب : أنه يتورك مع إمامه ، على الرواية الأولى ، كما يتورك إذا قضى . قال في الفروع : وعلى الأولى يتورك على الرواية الأولى ، كما يتورك إذا قضى . قال في الفروع : وعلى الأولى يتورك

مع إمامه ،كما يقضيه في الأصح . وعنه يفترش. وعنه يخير ، وهو وجه في الرعاية .

فائرة: قال في الفروع: ومقتضى قوله « إنه هل يتورك مع إمامه أو يفترش؟ » أن هذا القعود هل هو ركن في ؟ حقه على الخلاف. وقال القاضى في التعليق: القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته ، و يعقبه السلام . وهذا معدوم هنا . فجرى مجرى التشهد الأول ، على أن العقود هل هو ركن في حقه بعد سجدتى السهو من آخر صلاته وليس بفرض ؟ كذا هنا .

وقال المجد: لا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير إجماعا ، لا من أول صلاته ولا من آخرها . ويأتى فيه بالتشهد الأول فقط ، لوقوعه وسطا . ويكرره حتى يسلم إمامه .

وقال فى الرعاية الكبرى: وعنه من سبق بركمتين لايتورك إلا فى الآخر وحده. وقيل: فى الرائدة على ركعتين يتورك إذا قضى ما سبق به . وقيل: هل يوافق إمامه فى توركه ، أم يخير بينهما ؟ فيه روايتان . انتهى .

## قوله ﴿ وَلا تَجِبُ القراءة على المأموم ﴾

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. نص عليه. وقطع به كثير منهم. وعنه تجب القراءة عليه. ذكرها الترمذى ، والبيهقى ، وابن الزاغونى . واختارها الآجرى (۱). نقل الأثرم: لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة. ذكره ابن أبى موسى في شرح الحرق. وقال: إن كثيراً من أصحابنا لايعرف وجوبها .حكاه في النوادر قال في الفروع: هذه الرواية أظهر.

وقيل: تجب في صلاة السر . وحكاه عنه ابن المنذر . وأطلقهما ابن تميم . ونقل أبو داود: يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر . قال :فى الركعة الأولى يجزى . وقيل : تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه .

تغيير : قوله « ولاتجب القراءة على المأموم » معناه : أن الإمام يتحملها عنه ،

<sup>(</sup>١) في ش « الأزجى » .

و إلا فهى واجبة عليه . هذا معنى كلام القاضى وغيره ، واقتصر عليه فى الفروع وغيره .

فائرة: يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة ، وسجود السهو ، والسترة ، على ما تقدم . قال في التلخيص وغيره : وكذا التشهد الأول إذا سبقه بركمة ، وسجود التلاوة ، ودعاء القنوت .

قوله ﴿ وَيُشْتَحَبِ أَنْ يَقْرَأُ فِي سَكَتَاتِ الإِمَامَ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الجمهور . وقطع به كثير منهم . وقيل: يجب في سكتات الإمام ، كما تقدم .

## تنبيهات

الرّول: قوله « ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام» يعنى أن القراءة بالفاتحة وهو المذهب. وعليه الأفضل قراءته وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقى الدين: هل الأفضل قراءته للفاتحة \_ للاختلاف في وجو بها \_ أم بغيرها . لأنه استمع الفاتحة ؟ ومقتضى نصوص الإمام أحمد ، وأكثر أصحابه : أن القراءة بغيرها أفضل . نقل الأثرم فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ الفاتحة : يؤمن ؟ قال: لا أدرى . ماسمعت . ولا أرى بأساً . وظاهره التوقف . ثم بين أنه سنة . انتهى .

قال في جامع الاختيارات: مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها، و إلا فهي أفضل من غيرها.

الثانى : أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن تفريق قراءة الفاتحة في سكتات الإمام لا يضر . وهو صحيح . وهو المذهب . ونص عليه . وتقدم التنبيه على ذلك في صفة الصلاة .

الثالث: أفادنا المصنف أيضاً: أن للإِمام سكتات. وهو صحيح. قال المجد ومن تابعه: ها سكتتان على سبيل الاستحباب. إحداهما: تختص بأول ركمة

للاستفتاح . والثانية : سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ، ليرد إليه نفسه ، لا لقراءة الفاتحة خلفه ، على ظاهر كلام الإمام أحمد .

قال الشيخ تتى الدين: استحب الإمام أحمد فى صلاة الجهر سكنتين: عقيب التكبير للاستفتاح، وقبل الركوع. لأجل الفصل. ولم يستحب أن يسكت سكتة تسع قراءة المأموم، ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك. انتهى.

وقال فى المطلع: سكتات الإمام ثلاث: فى الركعة الأولى قبل الفاتحة. و بعدها وقبل الركوع، واثنتان فى سائر الركعات: بعد الفاتحة، وقبل الركوع. انتهى. وهو ظاهر كلام المصنف، وكثير من الأصحاب.

إذا علمت ذلك . فالصحيح من المذهب: أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم . جزم به فى الكافى ، وابن تميم ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير . وقدمه فى الفروع . وعنه يسكت قبل الفاتحة . وعنه لا يسكت لقراءة المأموم . وهو ظاهر كلام الحجد ومن تابعه ، والشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى ، كما تقدم .

قال فى الرعاية الكبرى ، والحاوى الكبير : ويقف قبل الحمد ساكتا و بعدها وعنه بل قبلها . وعنه بل بعدها . وعنه بل بعد السورة ، قدر قراءة المأموم الحمد .

فَائْرَةُ: لا تَكْرُهُ القراءة في سكتة الإمام لتنفسه. نقله ابن هاني، عن أحمد.
----واختاره بعض الأصحاب، وقدمه في الفروع.

وقال الشيخ تتى الدين : لا يقرأ فى حال تنفسه إجماعاً . قال فى الفروع كذا قال .

## تنبيهاں

أمِرهما : قوله ﴿ وَمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهٍ ﴾ .

يعنى أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيا لا يجهر فيه،

فيقرأ فيما يجهر فيه في سكتات الإمام الفاتحة أو غيرها على ماتقدم. ويقرأ بها أيضاً فقط في غير الأوليين ، ويقرأ بالفاتحة وغيرها في الأوليين فيما لايجهر فيه نص عليه.

الثانى: ظاهر قوله « و يستحب أن يقرأ فى سكتات الإمام » أنه لا يستحب للمأموم القراءة حال جهر الإمام . وهو صحيح ، بل يكره ، على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع ، والرعاية ، والحاوى ، وغيرهم . وعنه يستحب بالحمد اختاره الحجد . وهو ظاهر كلام ابن هبيرة . وقاله أحمد فى رواية ابراهيم بن أبي طالب . وقيل : يحرم . قال الإمام أحمد : لا يقرأ . وقال أيضاً : لا يعجبنى . وقدمه ابن تميم .

وقيل: يحرم ، وتبطل الصلاة به أيضاً . اختاره ابن حامد . وأومأ إليه أحمد . قوله ﴿ أَوْ لاَ يَسْمُعُه لَبُعْده ﴾ .

يعنى أنه يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده . وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : اختاره الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .

وقيل: لا يقرأ . وحكاه الزركشي وغيره رواية . وأطلقهما في مختصر ابن تميم ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية .

فعلى المذهب: لو سمع همهمة الإمام، ولم يفهم مايقول: لم يقرأ، على الصحيح من المذهب. نقلها الجماعة عن الإمام أحمد. وقدمه فى الفروع، والرعاية. وعنه يقرأ. نقلها عبد الله، واختارها الشيخ تتى الدين. قال فى الفروع: وهى أظهر.

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الزركشي .

قولِه ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لِطَرَشٍ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . وكذا فى الرعاية الكبرى فى باب صلاة

الجاعة ، وشرح الحجد ، وابن منجا ، والنظم ، وابن تميم ، والفروع ، وتجريد العناية أمرهما: يستحب أن يقرأ إذا كان قريباً بحيث لا يشغل من إلى جنبه ، وهو المذهب . اختاره المصنف . قال في الرعاية الكبري ، في صفة الصلاة : قرأ في الأقيس . وجزم به في الإفادات .

والوم الثاني : لايقرأ ، بل يكره . جزم به في الوجيز ، وصحمه في التصحيح . قال في مجم البحرين : هذا أولى .

تنبير: منشأ الخلاف: كون الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الأطرش أيقرأ؟ قال: لا أدرى . فقال الأصحاب: يحتمل وجهين. فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة والاستحباب مطلقاً ، منهم أبو الخطاب ، ومن تابعه . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . و بعضهم خص الخلاف بما إذا خَلَّظ على غيره . منهم ابن حمدان في رعايته ، والمصنف في المغنى .

قال في مجمع البحرين: الوجهان إذا كان قريباً لا يمنعه إلا الطرش. وكذا أضافه الشيخ – يعنى به المصنف – في المقنع. و إضافة الحسكم إلى سبب تقتضى استقلاله، لكن لا يفهم من لفظ الشيخ الحسكم على الوجه الثاني ماهو ؟ لتوسط الإباحة بينهما.

فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق الأولى ، على ما تقدم . فأما إن قلنا لا يقرأ البعيد الذي لا يسمع : لم يقرأ صاحب الطرش هنا ، قولا واحداً . وكذا قال المجد في شرحه .

قوله ﴿ وَهَلْ يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِيمَا يَجُهْرُ فِيهِ الإِمامُ ؟ على روايتين ﴾ وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

اعلم أن للأصاب في مجل الخلاف طرقًا.

أمرها: أن مجل الخلاف: في جال سكوت الإمام. فأما في حال قراءته ، والسنت في المغنى، والشارح، فلا يستعيذ، وواية واحدة. وهي طريقة المصنف في المغنى، والشارح،

وصاحب الفائق ، وابن حمدان في رعايته الكبرى ، في باب صفة الصلاة . قال الشيخ تتى الدين : من الأصحاب من قال ذلك .

الطريق الثاني: أن محل الروايتين: يختص حالة جهر الإمام، وسماع المأموم له دون حالة سكتاته. وهي طريقة القاضي في المجرد، والخلاف، والطريقة. نقله عنه المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين.

قال الشيخ تتى الدين: المعروف عند أصحاب الإمام أحمد: أن النزاع فى حالة الجهر . لأنه بالاستماع بحصل مقصود القراءة ، مخلاف الاستفتاح والتعوذ . وقطع به فى المحرر وغيره .

الطريق الثالث: أن الخلاف جار فى حال جهر الإمام وسكوته. وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وأبى الخطاب، وابن الجوزى وغيرهم. وهو كالصريح فى الفروع، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم، لكونهم حكوا الروايتين مطلقتين، ثم حكوا رواية بالتفرقة.

قلت : وهذه الطريقة هي الصحيحة . فإن الناقل مقدم على غيره . والتفريع عليها . فإحدى الروايات : أنه يستحب له أن يستفتح و يستعيذ مطلقاً . جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين في صلاة الجماعة ، والحاويين .

والرواية الثانية : يكره أن يستفتح و يستعيذ مطلقاً . صححه في التصحيح . واختاره الشيخ تتى الدين .

وعنه رواية ثالثة: إن سمع الإمام كرها ، و إلا فلا . جزم به في المنور . وقدمه في المحرر . وصححه ابن منجا في شرحه . قال في الرعاية الكبرى ، في بأب صفة الصلاة : ولا يستفتح ، ولا يتعوذ مع جهر إمامه ، على الأصح . قال في النكت : هذا هو المشهور .

وعنه رواية رابعة : بمنتحب أن يستفتح ، ويكره أن يتعود . اختاره القاضى في الجامع . قال في مجمع البحرين : وهو الأقوى . وأطلقهن في الفروع .

فائرة: قال ابن الجوزى: قراءة المأموم وقت مخافتة إمامه أفضل من استفتاحه وغلطه الشيخ تقى الدين . وقال : قول أحمد وأكثر الأصحاب : الاستفتاح أولى ، لأن استاعه بدل عن قراءته . وقال الآجرى: أختار أن يبدأ بالحمد أولها « بسم الله الرحمن الرحم » وترك الاستفتاح . لأنها فريضة . وكذا قال القاضى في الخلاف ، فيمن أدركه في ركوع صلاة العيد: لو أدرك القيام رتب الأذكار ، فلو لم يتمكن من جميعها بدأ بالقراءة ، لأنها فرض ، انتهى .

قوله ﴿ وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ ، لِيَأْتِي بِهِ بَعْدَهُ ﴾ .

اعلم أن ركوع المأموم أو سجوده أو غيرها قبل إمامه عمداً محرم ، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: مكروه. واختاره ابن عقيل.

فعلى المذهب: لا تبطل صلاته بمجرد ذلك ، على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور. واختاره القاضى وغيره. قال فى الفصول: ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح: لا تبطل. قال فى الفروع: والأشهر لا تبطل، إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. وعنه تبطل إذا فعله عمداً. ذكرها الإمام أحمد فى رسالته. وقدمه الشارح، فقال: وتبطل صلاته فى ظاهر كلام الإمام أحمد. فإنه قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة . لوكان له صلاة لرُجِي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب. قال فى الحواشى: اختاره بعض أصحابنا.

وأما إذا فعل ذلك سهواً أو جهلاً فإنها لاتبطل ، على الصحيح من المذهب ، ولو قلنا تبطل بالعمدية . وقيل : تبطل . ذكره ابن حامد وغيره .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، إلا القَاضِي ﴾ يعنى إذا ركع أو سجد قبل إمامه عداً أو سهواً ، ثم ذكر . فإن عليه أن

يرفع ليأتى به بعد إمامه. فإن لم يفعل عمداً حتى أدركه الإمام فيه ، قال الأصحاب: بطلت صلاته . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال فى الفروع : اختاره الأكثر . وقدمه هو وغيره . وهو من المفردات .

وقال القاضى: لا تبطل . واختاره جماعة من الأصحاب . وصححه ابن الجوزى في المذهب . وذكر في التلخيص: أنه المشهور . وعلله القاضى وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير ـ يعنى يعنى عنه \_ كفعله سهواً أو جهلاً . وقيل: تبطل بالركوع فقط . وقال الحجد : إذا تعمد سبقه إلى الركن عالماً بالنهى \_ وقلنا: لا تبطل صلاته \_ لم يعد . ومتى عاد بطلت صلاته على كلا الوجهين . قال : لأنه قد زاد ركوعا أو سجوداً عمداً . وذلك يبطل عندنا قولاً واحداً . انتهى . وهى من المفردات أيضاً . وجزم به ابن تميم على قول القاضى . قال فى الرعاية : وفيه بعد . تفسيم : مفهوم كلام المصنف : أنه إذا لم يعد سهواً أن صلاته لا تبطل . وهو صحيح . وهو المذهب . وكذا الجاهل . و يعتد به . وقيل : تبطل منهما أيضاً . قوله ﴿ وَ إِنْ رَكَعَ وَ رَفَعَ قبل إمامِهِ عَالماً عَمْداً . فهل تَبْطلُ صَلاَتُهُ ؟ على وجهين ﴾ .

وأطلقهما فى الفروع ، وابن تميم ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا .

أمرهما: تبطل. وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. اختاره القاضى، وصححه فى التصحيح، والنظم. وجزم به فى الوجيز، والمحرر، والمنور. وقدمه فى الرعايتين، والحاويين، والفائق.

الوجم الثاني: لاتبطل. وذكر في التلخيص: أنه أشهر. فعليه يعتد بتلك الركعة. صرح به ابن تميم. وهو ظاهر ماقطع به في الرعاية الكبرى ، و بنيا ـ هما

وغيرهما ــ الخلاف فى أصل المسألة على قولنا بالصحة فيما إذا اجتمع معه فى الركوع فى المسألة السابقة .

## فائرة

حكى الآمدى والسامرى فى المستوعب ، وابن الجوزى فى المذهب ، وصاحب الفروع ، وغيرهم ، الخلاف روايتين . وحكاه فى الهداية ، والخلاصة ، وابن تمم ، وغيرهم وجهين .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً ، أَوْ نَاسِياً . لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ﴾ بلا نزاع ﴿ وهل تبطل تلك الركمة ؟ على روايتين ﴾

وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع .

إمراهما: تبطل. وهو المذهب. قال فى المذهب: لا يعتد له بتلك الركعة، مسلم المراهما: تبطل. وهو المذهب. قال فى المايتين ، والحاويين : و يعيد الركعة ، على الأصح . وصححه فى التصحيح ، والنظم . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المحرر ، والمغنى ، والشرح ، والفائق .

والروابة الثانية : لا تبطل . قدمه ابن تميم . قال في الفائق : وخرج منها صحة صلاته عمداً . انتهى .

ومحل الخلاف فى هذه المسألة : إذا لم يأت بها مع إمامه . فأما إن أتى بذلك مع إمامه . صحت ركعته . جزم به ابن تميم . قال ابن حمدان : يعيدها إن فاتته مع الإمام .

قوله (وَإِنْ رَكَعَ أَوْ رَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ،ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَ فَعِهِ . بَطَلَتْ صَلاَتُهُماً . وَتَبْطُلُ تِنْكَ الرَّكَمة ﴾ . مَلاَتُهُ ، إلا الجاهِلَ والنَّاسِي تَصِيحُ صَلاَتُهُماً . وَتَبْطُلُ تِنْكَ الرَّكُمة ﴾ . لعدم اقتدائه بإمامه فيها . قال في الفروع : وتبطل الرَّكَة ما لم يأت بذلك مع إمامه .

## فوائر

الأولى: مثال ما إذا سبقه بركن واحدكامل: أن يركم و يرفع قبل ركوع إمامه . ومثال ما إذا سبقه بركنين: أن يركع و يرفع قبل ركوعه ، ثم يسجد قبل رفعه ، كما قاله المصنف فيهما.

اشانية: الركوع كركن ، على الصحيح من المذهب. قدمه فى القروع. وقيل: كركنين . وقال فى الرعاية: والسجدة وحدها كالركوع فيما قلنا . وقيل: بل السحدتان .

الثالثة: ذكر المصنف هنا حكم سبق المأموم للإمام فى الأفعال. فأما سبقه له في الأقوال: فلا يضر، سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام.

فأما تكبيرة الإحرام: فإنه يشترط أن يأتى بها بعد إمامه . فلو أتى بها معه لم يعتد بها ، على الصحيح من المذهب مطلقاً . وعنه يعتد بها إن كان سهواً .

وأما السلام: فإن سلم قبل إمامه عمداً بطلت. وإن كان سهواً لم تبطل، ولا يعتد بسلامه. وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول سجود السهو.

قال فى الرعاية : ولا يعتد بسلامه ، وجماً واحداً . وقال فى المستوعب : إذا سبق المأموم إمامه فى جميع الأقوال لم يضره إلا تكبيرة الإحرام . فإنه يشترط أن يأتى بها بعده . والمستحب أن يتأخر عنه بما عداها .

الرابعة: الأولى أن يشرع المأموم فى أفعال الصلاة بعد شروع الإمام. قاله ابن تميم وغيره. وقال المصنف فى المغنى ، والشارح ، وابن رزين فى شرحه ، وابن الجوزى فى المذهب وغيرهم : يستحب أن يشرع المأموم فى أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مماكان فيه ، انتهى .

فإن وافقه في غير تكبيرة الإحرام كره ، ولم تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال في المبهج: تبطل . وقيل : تبطل بالركوع

فقط . وقيل : تبطل بسلامه مع إمامه . واختاره فى الرعاية إن سلم عمداً . وتقدم سبقه فى الأفعال والأقوال .

الخامسة: قال ابن رجب فى شرح البخارى: الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين . فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة . ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة ، لا يخرج من الصلاة بدونها . انتهى وظاهره مشكل . ولعله أراد: أن الأولى سلام المأموم عقيب فراغ الإمام من كل تسليمه ، وأنه إن سلم المأموم الثانية بعد سلام الإمام الأولى وقبل الثانية ترتب الحكم الذى ذكره .

السارسة: في تخلف المـأموم عن الإمام عكس ماتقدم. قال في الفروع وغيره: و إن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به ، على ماتقدم ، ولعذر يفعله و يلحقه . وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان المتقدمتان في الجاهل والناسي في قوله « وهل تبطل تلك الركعة ؟ على روايتين » .

و إن تخلف عن إمامه بركنين بطلت صلاته ، إن كان لغير عذر . و إن كان لعذر ، كنوم وسهو وزحام \_ إن أمن فوت الركعة الثانية \_ أتى بما تركه وتبعه ، وصحت ركعته . و إن لم يأمن فوت الركعة الثانية تبع إمامه ولغت ركعته ، والتى تليها عوض لتكيل ركعة مع إمامه على صفة ماصلاها . وهذا الصحيح من المذهب وعنه يحتسب بالأولى .

قال الإمام أحمد فى مزحوم أدرك الركوع، ولم يسجد مع إمامه حتى فرغ، قال : يسجد سجدتين للركعة الأولى ، ويقضى ركعة وسجدتين لصحة الأولى ابتداء. فعلى الثانى كركوعين . وعنه يتبعه مطلقاً وجو با . وتلغو أولاه . وعنه عكسه . فيكمل الأولى وجو با . ويقضى الثانية بعدالسلام ، كمسبوق وعنه يشتغل بما قاته ، إلا أن يستوى الإمام قائما فى الثانية فتلغو الأولى . قال ابن تميم : إذا

تخلف عن الإمام بركنين فصاعداً بطلت صلاته ، و إن كان بركن واحد فثلاثة أوجه . الثالث : إن كان ركوعا بطل و إلا فلا.

وعلى المذهب الأول: لو زال عذر من أدرك ركوع الأولى ــ وقد رفع إمامه من ركوع الثانية ، تابعه فى السجود . فتتم له ركعة ملفقة من ركعتى إمامه ، يدرك بها الجمعة .

قلت : فیعایی بها .

وقيل: لا يعتد له بهذا السجود. فيأنى بسجدتين آخرتين والإمام فى تشهده و إلا عند سلامه. ثم فى إدراك الجمعة الخلاف.

و إن ظن تحريم متابعة إمامه فسجد جهلا: اعْتُدَّ له به ، كسجود من يظن إدراك المتابعة ففاتت . وقيل : لايعتد به ، لأن فرضه الركوع ، ولا تبطل لجهله .

فعلى الأولى: إن أدركه فى التشهد. فنى إدراكه الجمعة الخلاف. و إن أدركه فى ركوع الثانية تبعه ، وتمت جمعته . و إن أدركه بعد رفعه منه تبعه ، وقضى كسبوق يأتى بركعة ، فتتم له جمعة ، أو بثلاث تتم بها رباعية ، أو يستأنفها على الروايات المتقدمة .

وعلى الثانى: أنه لا يعتد بسجوده . إن أتى به ثم أدركه فى الركوع تبعه . وصارت الثانية أولاه ، وأدرك بها جمعة . و إن أدركه بعد رفعه تبعه فى السجود . فيحصل القضاء والمتابعة معاً . وتتم له ركعة يدرك بها الجمعة . وقيل : لا يعتد به . لأنه معتد به للإمام من ركعة . فلو اعتد به للمأموم من غيرها : اختل معنى المتابعة فيأتى بسجود آخر ، و إمامه فى التشهد ، و إلا بعد سلامه .

ومن ترك متابعة إمامه مع علمه بالتحريم ، بطلت صلاته . و إن تخلف بركمة فأكثر لعذر تابعه وقضى كمسبوق . وكما في صلاة الخوف . وعنه تبطل .

تنبير : مراده بقوله ﴿و يستحب للإِمام تخفيف الصلاة مع إتمامها ﴾ إذا لم يؤثر المأموم التطويل استحب .

قال في الرعاية: إلا أن يؤثر المأموم ، وعددهم محصور. قوله ﴿ و تَطُويلُ الرَّكَعَةِ الأُولَى أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ ﴾ .

هذا المذهب بلا ريب ، نص عليه . وعليه الأصحاب في الجملة ، لكن قال في الفروع : ويتوجه هل يعتبر التفاوت بالآيات أم بالكلمات والحروف ؟ يتوجه كماجز عن الفاتحة ، على ماتقدم في باب صفة الصلاة . قال : ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير ، ولو في تطويل الثانية على الأولى . لأن « الغاشية » أطول من « سبح » وسورة « الناس » أطول من « الفلق » وصلى النبي \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ بذلك ، و إلا كره .

## فائرتاب

إصراهما: لوطول قراءة الثانية على الأولى . فقال أحمد : يجزئه ، وينبغى • أن لايفعل .

الثانية : يكره للإمام سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فعله .

وقال الشيخ تقى الدين: يلزمه مراعاة المأموم، إن تضرر بالصلاة أوّل الوقت أو آخره ونحوه . وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع . وقال: ينبغى له أن يفعل غالباً ما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يفعله غالباً ، ويزيد وينقص للمصلحة كاكان عليه أفضل الصلاة والسلام يزيد وينقص أحياناً .

قوله ﴿ وَلاَ يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُ دَاخِلٍ وَهُوَ فِي الرَّكُوعِ، فِي إَحدَى الروايتين﴾.

وأطلقهما فى المذهب ، ومجمع البحرين ، والفائق .

إمراهما: يستحب انتظاره بشرطه. وهو المذهب. جزم به في الكافى ، والوجيز، والمنور، والمنتخب، والإفادات. وقدمه في الفروع، والمداية، والمستوعب، والخلاصة، والحرر، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والشرح،

وصححه فى التصحيح ، والحجد فى شرحه . ونصره المصنف ، والشارح . واختاره القاضى ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب فى رءوس مسائلهما ، والرعاية .

الثانية: لا يستحب انتظاره ، فيباح . قال فى الفروع : اختاره جماعة ، منهم القاضى فى المجرد ، وابن عقيل . قال فى مجمع البحرين : والشيخ \_ يعنى به المصنف \_ وعنه رواية ثالثة يكره . وتحتمله الرواية الثانية للمصنف هنا . وقال فى الفروع : ويتوجه ببطلانها تخريج من تشريكه فى نية خروجه من الصلاة ، وتخريج من الكراهة هنا فى تلك .

فعلى المذهب: إنما يستحب الانتظار بشرط أن لا يشق على المأمومين . ذكره جمهور الأصحاب . ونص عليه . وقال جماعة من الأصحاب : يستحب ما لم يشق أو يكثر الجمع [ منهم الحجد ، والمصنف في الكافي وغيره ، والشارح . وقال جماعة من الأصحاب : ما لم يشق أو يكثر الجمع ] أو يطول . وجزم به في الرعايتين ، والحاويين .

تغبیم: قوله « ولا یستحب انتظار داخل » نکرة فی سیاق النفی . فیعم أی داخــ ل کان . وهو المذهب . وهو ظاهر کلامه فی الوجیز ، وغیره . وقدمه فی الفروع ، وابن تمیم ، والرعایة الـکبری .

وقيل: يشترط أن يكون ذا حرمة. قال المصنف، والشارح: إنمــا ينتظر من كان من أهل العلم والفضل ونحوه. و يحتمل أن يكون من كلام القاضى. فإنه معطوف عليه.

قلت : وهذا القول ضعيف على إطلاقه .

وقال ابن عقيل: لا بأس بانتظار من كان من أهل الديانات والهيشات في غير مساجد الأسواق. وقيل: ينتظر من عادته يصلي جماعة.

قلت : وهو قوي .

وقال القاضى ، فى موضع من كلامه : يكره تطويل القراءة والركوع انتظارا ١٦ ــ الإنصاف ــ ج ٢ لأحد في مساجد الأسواق . وفي غيرها لا بأس بذلك لمن جرت عادته بالصلاة معه من أهل الفضل ، ولا يستحب .

فائرة: حسكم الانتظار في غير الركوع حكمه في الركوع ، على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع وغيره . وصرح جماعة : أن حال القيام كالركوع في هذا . منهم المصنف في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين . وقطع المجد في شرحه ، وصاحب الحاوى الكبير ، ومجمع البحرين : بأن التشهد كالركوع على الخلاف ، لثلا تفوته صلاة الجماعة بالكلية . زاد في مجمع البحرين : والاستحباب هنا أظهر ، لثلا تفوت الداخل الجماعة بالكلية . ثم قال قلت : ولأنه مظنة عدم المشقة للا تفوت الداخل الجماعة بالكلية . ثم قال قلت : ولأنه مظنة عدم المشقة للوسهم . وإن كان عدمها شرطا في الانتظار حيثها جاز . لأن الذين معه أعظم حرمة وأسبق حقا . انتهى .

وقال فى التلخيص: ومتى أحسّ بداخل استحب انتظاره ، على أحد الوجهين وقال ابن تميم : وإن أحس به فى التشهد فوجهان . وقال القاضى : لا ينتظره فى السجود . وقال فى الرعاية الكبرى : ويسن للإمام أن ينتظر فى قيامه وركوعه ـ وقيل : وتشهده ، وقيل : وغيره ـ بمن دخل مطلقاً ليصلى .

قوله ﴿ وَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ المرأَةُ إلى المسْجِدِكُرِهَ مَنْعُهَا. و بَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا ﴾ الصحيح من المذهب: كواهة منعها من الخروج إلى المسجد ليلا أو نهاراً . جزم به في الشرح والفائق. وقدمه في الفروع. وقال في المغنى : ظاهر الخبر(١) منع الرجل من منعها . فظاهر كلامه : تحريم المنع .

قال المجد في شرحه: متى خشى فتنة أو ضرراً منعها . قال في مجمع البحرين:

<sup>(</sup>١) روى أحمد ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ورواه مسلم وأبو داود من حديث أبى هريرة ، وزاد ( ولكن ليخرجن تفلات » وعند أحمد وأبى داود من حديث ابن عمر ( وبيوتهن خير لهن » .

ومتى خشى فتنة أو ضرراً جاز منعها أو وجب. قال ابن الجوزى: فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج. قال القاضى: مما ينكر خروجها على وجه يخاف منه الفتنة. وقال ابن يميم ، وابن حمدان فى الرعاية الكبرى ، والحاوى الكبير: يكره منعها إذا لم يحف فتنة ولا ضرراً. وقال فى النصيحة: يمنعن من العيد أشد المنع ، مع زينة وطيب ومفتنات. وقال: منعهن فى هذا الوقت من الحروج أنفع لهن وللرجال من جهات.

ومتى قلنا : لا تمنع فبيتها خير لها . وتقدم أول الباب « هل يسن لهن حضور الجاعة أم لا ؟ »

## فائدتاب

إمراهما: ذكر جماعة من الأصحاب: كراهة تطيبها إذا أرادت حضور المسجد وغيره . وقال في الفروع: وتحريمه أظهر لما تقدم . وهو ظاهر كلام جماعة .

الثائية : السيد مع أمته كالزوج مع زوجته فى المنع وغيره . فأما غيرها ، فقال في الفروع : فإن قلنا بما جزم به ابن عقيل وغيره : إن من بلغ رشيداً له أن ينفرد بنفسه \_ ذكراً كان أو أنثى \_: فواضح ، لـكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعاً فظاهر أيضاً .

وعلى المذهب: ليس للأنثى أن تنفرد ، وللأب منعها منه . لأنه لايؤمن دخول من يفسدها ، و يلحق العاربها و بأهلها . فهذا ظاهر فى أن له منعها من الحروج ، وقول أحمد « الزوج أملك من الأب » يدل على أن الأب ليس كغيره فى هذا . فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه . أطلقه المصنف . قال فى الفروع : والمراد الحارم ، استصحابا للحضانة .

وعلى هذا: في الرجال ذوى الأرحام \_كالخال أو الحاكم\_ الخلاف في الحضانة.

وقال أيضاً في الفروع: و يتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر . حرم المنع على ولى أو على غير أب . انتهى .

قوله (السُّنَّةُ أَنْ يَوُمَّ القَوْم أَقرؤهم) أى لكتاب الله (ثُمَّ أَفْقَهُمُ ﴾ الله (ثُمَّ أَفْقَهُم ﴾ هذا المذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من المفردات . وعنه يقدم الأفقه على الأقرأ ، إن قرأ ما يجزئ في الصلاة . اختاره ابن عقيل . وحكى ابن الزاغوني عن بعض الأصحاب : أنه رأى تقديم الفقيه على القارى .

## فائرتاد

فعلى المذهب في أصل المسألة: يقدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنا ، على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع ، والرعاية ، والفائق ، وتجريد العناية ، والنظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره المصنف ، والحجد ، والشارح ، وغيره .

وقيل : يقدم أكثرهم قرآنا . اختاره صاحب روضة الفقه .

الشائية: من شرط تقديم الأقرأ \_ حيث قلنا به \_ أن يكون عالما فقه صلاته فقط . حافظا للفاتحة . وقيل : يشترط \_مع ذلك \_ أن يعلم أحكام سجود السهو . تنهيم : ظاهر كلام المصنف وغيره : لو كان القارىء جاهلا بما يحتاج إليه فى الصلاة ، ولكن يأتى بها فى العادة صحيحة : أنه يقدم على الفقيه . قال الزركشى : هو ظاهر كلام الإمام أحمد ، والخرق ، والأكثرين ، وهو أحد الوجهين .

والوجه الثانى: أن الأفقه الحافظ من القرآن ما يجزئه فى الصلاة يقدم على ذلك . وهو المذهب . نص عليه . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . وجزم به فى

المحرر . واختــاره ابن عقيل . وحسنه المجد في شرحه . قال في مجمع البحرين : وهو أولى . وقدمه في الفروع ، والفائق . وأطلقهما ابن تميم .

## فائرة

قوله « ثم أفقهم » يعنى إذا استويا فى القراءة قدم الأفقه . وكذا لو استويا فى القراءة قدم أكثرهما قرآنا . لو استويا فى الفقه قدم أكثرهما قرآنا . ولو استويا فى الكثرة قدم أجودها . ولو كان أحد الفقيهين أفقه ، أو أعلم بأحكام الصلاة قدم . ويقدم قارى و لايعرف أحكام الصلاة على فقيه أمى .

# قوله ﴿ ثُمَّ أَسَنَّهُمْ ﴾

يعنى إذا استووا فى القراءة والفقه قدم أسنهم . وهـذا المذهب . جزم به فى الهداية ، والإيضاح ، والمبهج ، والخرق ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، و إدراك الفاية . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته ، وصححه ابن الجوزى فى المذهب ، ومسبوك المذهب . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاويين .

وظاهر كلام الإمام أحمد: تقديم الأقدم هجرة على الأسن . جزم به في الإفادات ، والنظم ، وتجريد العناية ، والمنور . وقدمه في الكافى ، والمحرر ، والفائق وصححه الشارح . قال الزركشي : اختاره الشيخان . وجزم به في المهاية ونظمها وتجريد العناية بتقديم الأقدم إسلاماً على الأسن . وقال ابن حامد : يقدم الأشرف ثم الأقدم هجرة ، ثم الأسن . عكس ماقال المصنف هنا ، وأطلقهن ابن تميم .

قوله ﴿ ثُمَّ أَقْدَمُهُم هِجْرَةً ، ثُمَّ أَشْرَفُهُم ﴾

هذا أحد الوجوه . حكاه فى التلخيص . وجزم به فى المبهج ، والإيضاح ، والنظم ، والإفادات ، وتجريد العناية ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه فى الفائق . واختاره الشيخ تقى الدين ، وابن عبدوس فى تذكرته .

والوم الثاني: يقدم الأشرف على الأقدم هجرة . وهو المذهب . وجزم به الخرق ، والهداية والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمذهب الأحمد . وقدمه فى الفروع ، والحور ، والرعايتين . والحاويين ، واختاره المصنف كما تقدم .

وقيل : يقدم الأتقى على الأشرف . ولم يقدم الشيخ تقى الدين بالنسب . ذكره عن أحمد ، وهو ظاهر كلامه فى الإيضاح .

فائرة : قيل الأقدم هجرة : من هاجر بنفسه . جزم به في الكافى ، والمغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين . وقيل : السبق بآبائه . قال الآمدى : الهجرة منقطعة في وقتنا . و إيما يقدم بها من كان لآبائه سبق . وقيل : السبق بكل منهما . قطع به في مجمع البحرين ، والزركشي . وقدمه ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والحاوى الكبير والحواشي . وأطلقهن في الفروع .

وأما الأشرف: فقال في الفروع: والمراد به القرشي . وقاله المجد . وهو ظاهر ماقدمه في الرعاية . وقدمه الزركشي . قال في مجمع البحرين: ومعنى الشرف الأقرب فالأقرب منه عليه أفضل الصلاة والسلام . فيقدم العرب على غيرهم ، ثم قريش ، ثم بنو هاشم . وكذلك أبدا . وقال ابن تميم : ومعنى الشرف : علو النسب والقدر . قاله بعض أصحابنا ، واقتصر عليه .

قلت : وقطع به المغنى ، والكافى ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم .

فَائرة : السبق بالإسلام كالهجرة . وقاله فى الفروع وغيره .

# قوله ﴿ ثُمَّ أَتْقَاهُمْ ﴾

يعنى بعد الأسن والأشرف والأقدم هجرة: الأتقى. وهذا المذهب. جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمذهب الأحمد . وقدمه في الفروع ، والمغنى ، والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم . وقيل : يقدم الأتقى على الأشرف كا تقدم . وهو

احتمال للمصنف. واختاره الشيخ تقى الدين كما تقدم. وهو الصواب.

وقيل: يقدم الأعمر للمسجد على الأتتى والأورع. وجزم به فى المهج، والإيضاح، والفصول. وزاد: أو يفضل على الجاعة المنعقدة. قدمه فى الرعاية. وقيل: بل الأعمر للمسجد، الراعى له، والمتعاهد لأموره.

فَائَرَةَ: ذَكَرَ فَى الْهَدَايَة ، والمذهب ، والمستوعب ، وحواشى الفروع ، والزركشى وغيرهم : أن الأتتى والأورع سواء . وقال فى الرعاية الكبرى : ثم الأتتى . ثم الأورع . ثم من قَرَع . وعنه يقسم بينهما . قوله ﴿ ثُمَّ مَنْ تَقَعُ لَهُ الْقُرْعَةُ ﴾

يعنى بعد الأتقى . وهو إحدى الروايتين . وهو المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد ، والكافى ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز ، والحاوى الكبير ، وتجريد المناية ، والإفادات ، والمنتخب . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الرعايتين ، والقواعد الفقهية . وعنه يقدم من اختاره الجاعة على القرعة . قدمه ابن تميم ، والفائق . وجزم به فى المبهج ، والإيضاح ، والنظم .

قال فى المغنى ، والشرح : فإن استووا فى التقوى أقرع بينهم . نص عليه . فإن كان أحدها يقوم بعارة المسجد وتعاهده ، فهو أحق به . وكذلك إن رضى الجيران أحدها دون الآخر .

قال الزركشى: فإن استووا فى التقوى والورع قدم أعرهم للمسجد، وما رضى به الجيران أو أكثرهم . فإن استووا فى القرعة قال فى مجمع البحرين: ثم بعد الأتقى من يختاره الجيران أو أكثرهم ، لمعنى مقصود شرعاً ، ككونه أعمر للمسجد ، أو أنفع لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله ، ثم القرعة انتهى . وأطلقهما فى المستوعب ، والحاوى الصغير ، والفروع .

فعلى الرواية الثانية : لو اختلفوا فى اختيارهم عمل باختيار الأكثر . فإن استووا فقيل : يقرع .

قلت : وهو أولى .

وقيل : يختار السلطان الأولى . وأطلقهما في الفروع .

فعلى القول باختيار السلطان: لا يتجاوز المختلف فيهما، على الصحيح من المذهب. قدمه فى الرعاية الكبرى. وقيل: للسلطان أن يختار غيرهما. ذكره فى الرعاية. وهما احتمالان مطلقان فى الفروع.

شبير: قولى فى الرواية الثانية « من اختاره الجماعة » هكذا قال فى الفروع ومختصر ابن تميم وغيرها . وقال فى الرعاية الكبرى : من رضيه وأراده المصلون . وقيل : الجماعة . وقيل : الجيران . وقيل : أكثرهم .

تنبيم: ظاهر كلام المصنف وغيره :أن القرعة بعد الأتقى والأورع ، أو من مختاره الجاعة على الرواية الأخرى . وهو صحيح . وقيل : يقدم بحسن خلقه . جزم به في الرعاية في موضع . وكذلك ابن تميم . وقيل : يقدم أيضاً بحسن الخلقة ، وأطلقهما ابن تميم .

فائرة: تحرير الصحيح من المذهب في الأولى بالتقديم في الإمامة فالأولى:

الأقرأ جودة، العارف فقه صلاته. ثم القارى، كذلك. ثم الأفقه. ثم الأسن. ثم الأشرف. ثم الأقدم هجرة، والأسبق بالإسلام. ثم الأتقى والأورع. ثم من يختاره الجيران، ثم القرعة.

واعلم أن الخلاف إنما هو فى الأولوية ، لافى اشتراط ذلك ووجو به ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقطعوا به . ونص عليه ، ولكن يكره تقديم غير الأولى . ويأثى بأثم من هذا قريباً .

قوله ﴿ وَصَاحِبُ البَيْتِ ، وَ إِمَامُ المسْجِدِ أَحَقَ بِالإِمَامَةِ ﴾
يعنى أنهما أحق بالإمامة من غيرها بمن تقدم ذكره ، إذاكان بمن تصح إمامته
قاله في مجمع البحرين ، والزركشي وغيرها . قال في الرعاية : قلت : إن صلحا
للإمامة بهم مطلقا ، و إن كان أفضل منهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير

الأمامة بهم مطلقا ، و إن قال افضل مهما . وهذا المدهب . وعليه جماهير الأصاب . وقطع به كثير منهم . وقال ابن عقيل : هما أحق من غيرها مع التساوى .

ووجه فى الفروع أنه يستحب لهما أن يقدما أفضل منهما . فائرة : لهما تقديم غيرهما . ولا يكره . نص عليه . وعنه يكره تقديم أبو يهما

مطلقاً ، فغيرهما أولى أن يكره . وكذا الخلافف إذن من استحق التقديم غيرهما . و يأنى قريبا بأعم من هذا .

فائرة: المعير والمستأجر أحق بالإمامة من المستعير والمؤجر ، على الصحيح من المذهب . وقيل: عكسه . وقدم في الرعايتين والحاويين أن المستعير أولى من المالك . قال الزركشي: قلت: و يخرج أن المستعيرأولى ، إن قلنا: العارية هبة منفعة . وأطلقهما ابن تميم في المؤجر والمستأجر .

قوله ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُم ذَا سُلْطَانِ ﴾

يعنى فيكون أحق بالإمامة من صاحب البيت ، ومن إمام المسجد . وهو الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور . نص عليه . وقيل : هما أحق منه . واختاره ابن حامد في صاحب البيت والسلطان.

فائرة : لوكان البيت لعبد فسيده أحق منه بالإمامة . قاله فى الكافى وغيره واضح . لأن السيد صاحب البيت . ولوكان البيت للمكاتب كان أولى . قاله فى الرعاية الكبرى . وقيل : يقدمان فى بيتهما على غير سيدهما .

قوله ﴿ وَالْخُرُ أَوْلَى مِنَ الْمَبْدِ وَمِنَ الْمُكَا تَبِ ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرُ ۖ ﴾ . وهو المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغنى والشرح ، والحرر ،

والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه لا يقدم عليه إلا إذا تساويا . وقيل : إذا لم يكن أحدهما إماماً راتباً . ذكره فى الرعاية .

## فائرتاد

إمراهما: العبد المكلف أولى من الصبى . إذا قلنا: تصح إمامته بالبالغين . قاله في الرعاية .

الثائية: أفادنا المصنف \_ رحمه الله \_ أن إمامة العبد صحيحة من حيث الجملة ، وهو صحيح . لا أعلم فيه خلافًا في المذهب، إلا مايأتي في إمامته في صلاة الجمعة ، بل ولا يكره بالأحرار . نص عليه .

## قول ﴿ وَالْحُاضِرُ أَوْلَى مِنَ الْمُسَافِرِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى المحرر ، والوجيز ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال القاضى : إن كان فيهم إمام ، فهو أحق بالإمامة ، قال القاضى و إن كان مسافراً . وجزم به ابن تميم .

## فوائر

الأولى: لو أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم ، على الصحيح من المذهب . وعليه عامة الأصحاب . ونص عليه فى رواية الميمونى ، وابن منصور . وعند أبى بكر : إن أتم المسافر فنى صحة صلاة المأموم روايتا متنفل عفترض . وذكرها القاضى .

وقال ابن عقيل وغيره : ليس بجيد . لأنه الأصل . فليس بمتنفل .

قال في مجمع البحرين: أنكر عامة الأصحاب قول أبى بكر في صحـة صلاته خلفه روايتين . لأنه في الأخيرتين متنفل ، لسقوطهما بالترك لا إلى بدل ، ومنعه الأصحاب. لأن القصر عندنا رخصة . فإذا لم يحتره تعين الفرض الأصلى ، وهو الأربع . ونقل صالح التوقف فيها ، وقال : دعها . انتهى .

وقال أبو الخطاب فى الانتصار : يجوز فى رواية ، لصحة بنــــاء مقيم على نية مسافر ، وهو الإمام .

الثانية : إذا أتم المسافركره تقديمه ، للخروج من الخلاف . و إن قصر لم يكره التحداء به . قال في مجمع البحرين : إجماعاً .

الثالثة: لوكان المقيم إماماً لمسافر ، ونوى المسافر القصر : صحت صلاته على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل فى الفصول: إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزئه . وهو أصح ، لوقوع الأخريين منه بلا نية . ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة ، كنية الجمعة بمن لا تلزمه خلف من يصليها . واحتمل أن يجزئه . لأن الإتمام لزمه حكما .

الرابعة : الحضرى أولى من البدوى ، والمتوضى وأولى من المتيم . قوله ﴿ وَالْبَصِيرُ أَوْلَى مِنَ الْأَعْمَى ، فِي أَحَد الوجهين ﴾ .

وهما روايتان . فالحلاف عائد إليهما فقط . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . أمرهما : البصير أولى . وهو المذهب . قال المصنف : وهو أولى . قال في المذهب : هذا أصح الوجهين . قال في البلغة : والبصير أولى منه ، على الأصح . قال في البلغة : والبصير أولى منه ، على الأصح . قال في المداية : والبصير أولى من الأعمى عندى . وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، قال في الفروع ، وتجريد العناية ، والنهاية ، ونظمها . واختاره الشيرازى . وقدمه في الفروع ، والحرر ، والشرح ، والحلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، و إدراك الغاية .

الوم الثانى : هما سواء . اختاره القاضى . وقدمه فى المستوعب . وقيل : الأعمى أولى من البصير . وهو رواية عن أحمد فى الرعاية وغيرها .

فائرة : لوكان الأعمى أصم صحت إمامته . على الصحيح من المذهب . قدمه في السرح ، وشرح ابن رزين .

وقال بعض الأصحاب: لا يصح . وجزم به فى الإيضاح . وأطلقهما فى الفروع ، وابن تميم ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

فائرة : لو أذن الأفضل للمفضول ـ بمن تقدم ذكره ـ لم تكره إمامته . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : تكره . وهو رواية في صاحب البيت ، وإمام المسجد ، كما تقدم .

وفى رسالة أحمد فى الصلاة ، رواية مهنا : لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم . و إلا لم يزالوا فى سفال . وكذا قال فى الغنية .

وقال الشيخ تقى الدين : يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ، ولو مع شرط واقف بخلافه . انتهى .

فإمامة المفضول بدون إذن الفاصل مكروهة على الصحيح من المذهب. نص عليه . وقيل : الأخوف أولى . وقال فى الفروع : وأطلق بعضهم النص ، ولعل المراد سوى إمام المسجد ، وصاحب البيت . فإنه يحرم . وذكر بعضهم : يكره . قال فى الفروع : واحتج جماعة \_ منهم القاضى ، والمجد \_ على منع إمامة الأى بالأقرأ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ . فإذا قدم الأمى خولف الأمر ودخل تحت النهى وكذا احتج فى الفصول ، مع قوله : يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام فى أصل الصلاة ، كالإمام الأول . لأنه نوع إمامة .

قوله ﴿ وَهَلْ تَصِيحُ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ وَالْأَقْلَفَ ؟ عَلَى رِوَا يَتَيْنِ ﴾ . وأطلقهما فى الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والفائق أما الفاسق : ففيه روايتان .

إمراهما: لا تصح . وهو المذهب . سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة . وعليه أكثر الأصحاب . قال ان الزاغوني : هي المشهورة . واختيار ابن أبي موسي ،

والقاضى ، والشيرازى ، وجماعة . قال فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، ومجمع البحرين : لا يصح فى أصح الروايتين . قال فى الحاوى الكبير : هى الصحيحة من المذهب . قال ابن هبيرة : هى الأشهر ، قال الناظم : الأولى . ونصرها أبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر . واختارها أبو بكر ، والآمدى ، والحجد ، وغيرهما . وجزم به ابن عقيل فى القذكرة ، وغيره . أبو بكر ، والآمدى ، والحجد ، وغيرهما . وجزم به ابن عقيل فى القذكرة ، وغيره . قال فى الوجيز : ولا تصح إمامة الفاسق . وهو المشهور . وقدمه فى الفروع ، والمستوعب ، وغيرهما . قال الشيخ تقى الدين : لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة .

والرواية الثانية: تصح ، وتكره . وعنه تصح في النفل . جزم به جماعة . قال ابن تميم : ويصح النفل خلف الفاسق ، رواية واحدة . قاله بعض أصحابنا . والظاهرأن مراده : الحجد . فإنه قال ذلك . وعنه لاتصح خلف فاسق بالاعتقاد بحال فعلى المذهب : يلزم من صلى خلفه الإعادة ، سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو بعدها ، وسواء كان فسقه ظاهراً أو لا . وهذا الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والزركشي ، وابن تميم ، ومجمع البحرين . ونص عليه في رواية صالح ، والأثرم . وهو ظاهر كلامه في الكافي .

وقال ابن عقيل: لا إعادة إذا جهل حاله مطلقاً ،كالحدث ، والنجاسة . وفرق بينهما في مجمع البحرين بأن الفاسق يعلم بالمانع في حقه ، بخلاف المحدث الناسي . إذ لو علم لم تصح خلفه [ بحال ] .

وقيل: إن كان فسقه ظاهراً أعاد ، و إلا فلا ، للعذر . وصححه المصنف ، والمجد . وجزم به الحرق ، والوجيز . وقال في الرعاية : الأصح أن يعيد خلف المعلن . وفي غيره روايتان . وقيل: إن علم لما سَلَم فوجهان . و إن علم قبله فروايتان . قال في المحرز ، والفائق : و إن ائتم بفاسق من يعلم فسقه : فعلى روايتين . وقيل : يعيد لفسق إمامه المجرد . وقيل : تقليداً فقط .

فائدة: المعلن بالبدعة: هو المظهر لها ، ضد الإسرار ، كالمتكلم بها ، والداعى المسترود و ا

وقال القاضى : المعلن بالبدعة : من يعتقدها بدليل . وضده : من يعتقدها تقليداً . وقال : المقلد لايكفر ولا يفسق .

### فوائر

الأولى: تصح إمامة العدل إذا كان نائباً لفاسق ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . قال الزركشي وغيره : هذا الصحيح من الروايتين . وقدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية الكبرى . وعنه لا تصح . لأنه لا يستنيب من لا يباشر . وقيل : إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان . صححه الإمام أحمد . وخالف القاضي وغيره . فعلى المذهب : لا يعيد . نص عليه . وعنه يعيد .

الثانية : قال فى الفروع : وظاهر كلامهم : لا يؤم فاسق فاسقاً . وقاله القاضى وغيره . لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص .

قلت : وصرح به ابن تميم ، وابن حمدان ، فقالا : ولا يؤم فاسق مثله .

الثالثة: حيث قلنا: لا تصح الصلاة خلفه، فإنه يصلى معه خوف أذى و يعيد. نص عليه. و إن نوى الانفراد ووافقه فى أفعالها لم يعدها. على الصحيح من المذهب. قدمه فى الفروع. وعنه يعيد.

تنبير : يستثنى من كلام المصنف وغيره : صلاة الجمعة . فإنها تصلى خلفه ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وقال كثير منهم: يصلى خلفه صلاة الجمعة ، رواية واحدة . لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل . قاله فى مجمع البحرين وغيره . وعنه لا يصلى الجمعة أيضاً خلفه . وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .

قال ابن تميم : وسَوَّى الآمدى بين الجمعة وغيرها في تقديم الفاسق . فعلى

المذهب: لا يازمه إعادتها على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع.

قال فى الرعاية الكبرى: هى أشهر. وعنه من أعادها فمبتدع مخالف السنة . ليس له من فضل الجمعة شىء ، إذا لم ير الصلاة خلفه . وعنه يعيدها . جزم به فى المذهب ، ومسبوك الذهب . وصحه ابن عقيل وغيره . قال الزركشى: فيعاد على المذهب . قال فى الحاويين: هذا الصحيح عندى . وصحه فى مجمع البحرين . قال فى الفروع: ذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها . قلت: ممن قاله: هو فى حواشيه .

وقدمه فى الرعايتين . نقل ابن الحكم : أنه كان يصلى الجمعة ، ثم يصلى الظهر أربعا . قال : فإن كانت الصلاة فرضاً ، فلا تضر صلاتى . وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهراً أربعا .

ونقل أبو طالب : أيتما أحب إليك : أصلى قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : بعد الصلاة ، ولا أصلى قبل .

قال القاضى فى الخلاف: يصلى الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف. وأطلق الروايتين ــ وهما: الإعادة ، وعدمها ــ ابن تميم .

فائرة : ألحق المصنف بالجمعة صلاة العيدين . وتابعه في الشرح ، والنظم ، وعم البحرين ، والرعاية الكبرى : ويحم البحرين ، وقيل : والعيد .

قال ابن عقيل : لا يقتدى بالفاسق في غير الجمعة . ولم يذكرهما في الفروع . فوائر

إحداها : حكم من صلى الجمعة ونحوها فى بقعة غصب للضرورة : حكم صلاة الجمعة خلف الفاسق . ذكره فى الفروع . وقال : وذكرهما ابن عقيل ، وصاحب الحرر فيمن كفر باعتقاده . و يعيد .

وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب اجتناب النجاسة .

الثانية: تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه . على الصحيح من المذهب . وعنه لا تصح . وروى عنه أنه لا يصلى إلا خلف من يعرف . قال أبو بكر: وهذا على الاستحباب .

الثالثة: قال المجد ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب مجمع البحرين ، والتلخيص ، وغيرهم : تصح الصلاة خلف من خالف فى الفروع ، لدليل أو تقليد . نص عليه ، مالم يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتى .

قال المجد ـ لمن قال لاتصح ـ : هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم. قال فى الفروع : ومراد الأصحاب : مالم يفسق بذلك [ وذكر ابن أبي موسى فى الصلاة خلف شارب نبيذ ، معتقدا حله ، روايتين] و ذكر أنه لايصلى خلف من يقول « الماء من الماء » وقيل : ولا خلف من يجيز ربا الفضل ، كبيع درهم بدرهمين ، للاجماع الآن على تحريمها .

ويأتى قريباً إذا ترك الإمام ركناً أو شرطاً .

وأمَّا الأقلف: فأطلق المصنف في صحة إمامته روايتين . وهما روايتان عند الأكثر . وقدم في الرعاية: أنهما وجهان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوى الكبير ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

إمراهما: تصح مع الكراهة. وهو المذهب. جزم به فى الخلاصة، والمحرر، والإفادات، والوجيز، والمذهب الأحمد، والمنور، والمنتخب. وقدمه فى الفروع، والفائق، وابن تميم. وصححه فى التصحيح، والنظم، ومجمع البحرين. واختاره ابن عبدوس فى تذكرته.

 وقيل: تصح إمامة الأقلف المفتوق قَلَفته. وخص فى الحاوى الكبير وغيره الخلاف بالأقلف المرتتق. وقيل: إن كثرت إمامته لم تصح، و إلا صحت.

### فائرتاد

إمراهما : هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب، أو لعجزه عن غسل النجاسة ؟ فيه وجهان . قاله في الرعاية .

قال ابن تميم : اختلف الأصحاب في مأخذ المنع .

فقال بعضهم : تركه الختان الواجب . فعلى هذا إن قلنـــا : بعدم الوجوب ، أو سقط القول به لضرر : صحت إمامته .

وقال جماعة آخرون: هو عجزه عن شرط الصلاة . وهو التطهر من النجاسة . فعلى هذا : لا تصح إمامته إلا بمثله ، إن لم يجب الختان . انتهى .

قال فى مجمع البحرين: إن كان تاركا للختان من غير خوف ضرر ، وهو يعتقد وجو به : فسق على الأصح . وفيه : الروايتان لفسقه ، لا لكونه أقلف ، و إن تركه تأولًا ، أو خائفا على نفسه التلف لكبر ونحوه : صحت إمامته . انتهى .

قلت : الذى قطع به المصنف ، والشارح ، وابن منجا ، وغيرهم : أن المنع لعجزه عن غسل النجاسة .

الثانية : تصح إمامة الأقلف بمثله . قدمه في الرعاية ، والحواشي . قال ابن عيم : تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان . انتهى .

وقيل: لاتصح مطلقا . وأطلقهما فى الفروع . وقيل: تصح فى التراويح إذا لم يكن قارىء غيره .

قوله ﴿ وَفِي إِمَامَةِ أَقْطَعِ اليَّدَيْنِ وجهان ﴾ .

وحكاهما الآمدى روايتين . وأطلقهما فى المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم .

إمداهما: تصح مع المكراهة. وهو المذهب، صححه في التصحيح. وجزم - وجزم الوجيز، والإفادات. واختاره القاضي. وقدمة في الفروع.

والومم الثاني : لا تصح ، اختاره أبو بكر .

تغبيم : منشأ الخلاف : كون الإمام أحمد سئل عن ذلك . فتوقف .

### فائرتاب

إمراهما : حكم أقطع الرجلين ، أو أحدهما ، أو أحد اليدين : حكم أقطع اليدين ، كما تقدم . قاله في الفروع ، والحاوى الكبير ، والإفادات، وغيرهم . وأطلق في الرعايتين ، والحاوى الصغير : الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ، م قال : وقيل أو إحداهن .

واختــار المصنف صحة إمامه أقطع أحد الرجلين دون أقطعهما ، وتبعه الشــارح . وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل . فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح ، قولا واحداً .

وصرح بصحة إمامة أقطع اليد أو الرجل بمثمله . وأطلق فى المحرر فى أقطع اليد أو الرجل الوجهين .

الثانية : قلل ابن عقيل : تكرم إمامة من قطع أنفه . ولم يذكره الأكثر ، و إنما ذكروا الصحة .

## قِولِهِ ﴿ وَلاَ تَصِحُ الصَّلاَّةُ خَلْفَ كَافِرٍ ﴾ .

هـذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: تصح إن أسر الـكفر. وعنه لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته. وحكى ابن الزاغوني رواية بصحة صلاة الـكافر، بناء على صحة إسلامه بها. و بني على صحة صلاته صحة إمامته على احتمال.

قال الزركشي : وهو بعيد . وتقدم ذلك في كتاب الصلاة عند قوله « و إذا صلى الكافر حكم بإسلامه » .

### فائرتاد

إهمراهم : لو قال \_ بعد سلامه من الصلاة \_ هو كافر ، و إنما صلى تهزؤاً . فنص أحمد : يعيد المأموم ، كمن ظن كفره أو حدثه ، فبان بخلافه . وقيل : لا يعيد ، كمن جهل حاله .

الثانية: لو علم من إنسان حال ردة ، وحال إسلام ، أو حال إفاقة ، وحال جنون : كره تقديمه . فإن صلى خلفه ، ولم يعلم على أى الحالين هو ؟ أعاد على الصحيح . قدمه فى الرعاية الكبرى . وقيل : لا يعيد . وقيل : إن علم قبل الصلاة إسلامه ، وشك فى ردته ، فلا إعادة . وأطلقهن فى محتصر ابن تميم والفروع .

ننييم : دخل في قوله ﴿ ولا أخرس ﴾ عدم صحة إمامته بمثله و بغيره .

أما إمامته بغيره : فلا تصح ، قولاً واحداً عند الجمهور . وقيل : تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي . ذكره في الرعاية .

وأما إمامته بمثله: فالصحيح من المذهب: أن إمامته لا تصح ، وعليه جمهور الأصحاب. قال في مجمع البحرين: اختاره أكثر الأصحاب. منهم القاضى ، والآمدى ، وابن عقيل ، والمصنف في المغنى . وجزم به ، وغيرهم . وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص وغيرهم . وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة المصنف . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وقال القاضى في الأحكام السلطانية ، المصنف في الكافى : يصح أن يؤم مثله . وجزم به في الحاويين . قال الشارح : هذا قياس المذهب . وهو أولى ، كالأمى والعاجز عن القيام يؤم مثله . وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم .

تغبيم : دخل في قوله ﴿ وَلا مَنْ به سَلَسُ البول ﴾ عدم صحة إمامته بمثله ،

و بغيره . أما بغيره : فلا تصح إمامته به . وأما بمن هو مشله : فالصحيح من المذهب : الصحة . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والكافى ، والعمدة ، والشرح ، والحاوى الكبير . قال فى المستوعب : ولا تصح إمامة من به سلس البول لمن لاسلس به . وهو ظاهر كلام ابن عبدوس فى تذكرته . فإنه قال : ولايؤم أخرس ولا دائم حدثه ، وعاجز عن ركن ، وأنثى بعكسهم .

وقال فى المحرر: ومن عجز عن ركن ، أو شرط: لم تصح إمامته بقادر عليه . وقدمه ابن تميم . وقيل : تصح . جزم به فى الخلاصة ، والوجيز . وصححه الناظم . وهو ظاهر ماجزم به فى التلخيص . وقدمه فى الرعايتين ، وأطلقهما فى الفروع .

قُولِه ﴿ وَلَا عَاجِزٍ عَنِ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالقُّمُودِ ﴾ .

الواو هنا: بمعنى «أو» وكذلك العاجز عن الشرط. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى المحرر، والوجيز، والمذهب، وغيرهم. وقدمه فى الفروع وغيره. واختار الشيخ تقى الدين: الصحة. قاله فى إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها.

فَائْرَمْ: يَصِحَ اقتداؤه بمثله. قاله ابن عقيل في التذكرة ، وابن الجوزى في المذهب ، والمستوعب وغيرهم . قال الشارح : وقياس المذهب صحته . واقتصر عليه . ومنع ابن عقيل في المفردات الإمامة جالساً مطلقاً .

فَائْرَةُ: قال في الفروع: ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع، وتصح بمثله .

قُولِه ﴿ وَلاَ تَصِحُ خَلْفَ عَاجِزٍ عَنِ القِيَامِ ﴾ .

حَكُمُ العَاجِزَ عَنِ القَيَامِ : حَكُمُ العَاجِزَ عَنِ الرَكُوعِ ، أَوِ السَّجُودِ ، عَلَى مَاتَقَدَم . قُولِهِ ﴿ إِلاَّ إِمَامُ الْحَيِّ الْمَرْجُو زَوَالُ عِلَّتِهِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن إمامة إمام الحي \_ وهو الإمام الراتب \_ العاجز عن

القيام لمرض يرجى زواله جالساً ، صحيحة . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيره ، وقدمه فى الفروع ، وغيره . وهو من المفردات . وقال القاضى : لاتصح . ومنع ابن عقيل فى المفردات الإمامة جالساً مطلقاً ، كما تقدم .

## قوله ﴿ وَ يُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا ﴾ .

هذا المذهب بلا ريب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الحرر، والوجيز، وغيرها . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من المفردات . قال القاضي : هذا استحسان . والقياس لايصح . وعنه يصلون قياماً . ذكرها في الإيضاح . واختاره في النصيحة ، والتحقيق .

## قوله ﴿ فَإِنْ صَلُّوا قِيامًا صَعَّتْ صَلاَّتُهُمْ فِي أَحَد الوجهين ﴾ .

يعنى على القول بأنهم يصلون حلوساً . وهما روايتان . وأطلقهما فى المغنى والشرح ، والفائق ، والنظم .

أمرهما: تصح . وهو المذهب . قال في الفروع : صحت على الأصح . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا المشهور في المذهب . قال في البلغة : صحت في الأصح . قال في التلخيص ، والحاويين : صحت في أصح الوجهين . وصححه المجد في شرحه ، وناظم المفردات ، وابن رزين في شرحه . قال الزركشي : قطع به القاضي في التعليق فيما أظن . واختاره عمر بن بدر المغار بي في التصحيح الحكيير . اختاره في النصيحة والتحقيق . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والمداية ، والرعايتين .

والوجه الثانى: لاتصح . وهو ظاهر كلام الخرق . قال ابن الزاغونى: اختاره أكثر المشايخ . قاله الزركشي . وقيل : تصح إذا جهل وجوب الجلوس ، و إلا لم تصح . وهو احتمال للمصنف .

### تنبيهان

أمرهما: مفهوم كلام المصنف: أن إمام الحي إذا لم يرج زوال علته أن إمامته لاتصح. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وفي الإيضاح، والمنتخب: إن لم يرج صحت مع إمام الحي قائماً.

الثانية : مفهوم كلام المصنف أيضاً : أنها لاتصح مع غير إمام الحي . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه تصح أيضاً ، و إن لم يرج زوال علته . قال في الفائق : إلا إمام الحي ، والإمام الكبير .

قوله ﴿ وَ إِنْ ا بْتَدَأَ بِهِمِ الصَّلاَةَ قَائِمًا ، ثم اعتدل فجلس : أَتَمُوا خَلْفَهُ نِيَامًا ﴾

بلا نزاع ، ولم يجز الجلوس . نص عليه . وذكر الحلواني : ولو لم يكن إمام الحي فوائد

الأولى: لو أرتج على المصلى فى القاتحة ، وعجز عن إتمامها ، فهو كالعاجز عن القيام فى أثناء الصلاة . يأتى بما يقدر عليه ولايعيدها . ذكره ابن عقيل فى الفصول . قال فى الفروع : ويؤخذ منه ولو كان إماماً . والصحيح من المذهب : أنه يستخلف وعليه جماهير الأصحاب . وتقدم ذلك فى باب النية ، وفى صفة الصلاة ، فيما إذا أرتج على الإمام أيضاً .

الثانية: إذا ترك الإمام ركناً أو شرطاً عنده وحده ، وهو عالم بذلك : لزم المأموم الإعادة . على الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب ، كالإمام . قال في المستوعب : يعيد إن علم في الصلاة و إلا فلا . ورده في الفروع . وقال : يتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه .

و إن كان الركن والشرط المتروك يعتقده المأموم ركناً وشرطاً ، دون الإمام :

لم يلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب. قدمه ابن تميم ، والشارح ، ومال إليه . واختاره المصنف ، والشيخ تقى الدين ، وصاحب الفائق .

وقال الشيخ تقى الدين فى موضع آخر : لو فعل الإمام ماهو محرم عند المأموم دونه . مما يسوغ فيه الاجتهاد \_ صحت صلاته خلفه \_ وهو المشهور عن أحمد .

وقال فى موضع آخر : الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافاً دائماً ، ظواهرها : أن كل موضع يقطع فيه بحطأ الخالف يجب الإعادة . وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة . وهو الذى عليه السنة والآثار ، وڤياس الأصول . انتهى . وعنه يعيد . قال فى الفروع : اختاره جماعة .

قلت : صححه الناظم . وجرّم به في الإفادات . وقدمه في المحرر . واختاره ابن عقيل . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين .

وقال فى المستوعب: إن كان فى وجو به عند المــأموم روايتان ، فنى صلائه خلفه روايتان . قال فى الفروع: كذا قال .

تنبير: محل الخلاف في هذه المسألة: إذا علم المأموم وهو في الصلاة. فأما إذا علم بعد سلامه: فلا إعادة. هذا هو الصحيح. قال في الفروع: لا يعيد. وهو الأصح. وقدمه في الرعاية. وقيل: يعيد أيضاً.

فَائُرَةً: لو ترك المصلى ركناً أو شرطا مختلفاً فيه ، بلا تأويل ولا تقليد: أعاد الصلاة على الصحيح من المذهب . ذكره الآجرى إجماعاً . وعنه لا يعيد . وعنه يعيد اليومين والثلاثة . قال في الفروع : وعنه لا يعيد إن طال .

## قولِه ﴿ وَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الرأةِ للرَّجُل ﴾

هذا المذهب مطلقاً . قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب . ونصره المصنف . واختاره أبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات . وقدمه في

الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والشرح ، والفائق ، و إدراك الغاية ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام الخرق . وعنه تصح فى النفل . وأطلقهما ابن تميم . وعنه تصح فى التراويح . نص عليه . وهو الأشهر عند المتقدمين .

قال ابو الخطاب ، وقال أصحابنا : تصح فى التراويح . قال فى مجمع البحرين . اختاره أكثر الأصحاب . قال الزركشى : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم فى صلاة التراويح . انتهى . وهو الذى ذكره ابن هبيرة عن أحمد . وجزم به فى الفصول ، والمذهب ، والبلغة . وقدمه فى التلخيص وغيره . وهو من المفردات . ويأتى كلامه فى الفروع .

قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح .

فعلى هذه الرواية ، قيل : يصح . إن كانت قارئة وهم أميون . جزم به فى المذهب ، والفائق ، وابن تميم ، والحاويين .

قال الزركشى: وقدمه ناظم المفردات، والرعاية الكبرى. وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال. وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم. وجزم به فى المستوعب. وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضى: يصح إن كانت عجوزاً. قال فى الفروع: واختار الأكثر صحة إمامتها فى الجلة. لخبر أم ورقة العام والخاص. والجواب عن الخاص: رواه المروذى بإسناد يمنع الصحة، وإن صح: فيتوجه حله على النقل، جماً بينه و بين النهى. و يتوجه احتمال فى الفرض والنهى: تصح مع الكراهة. انتهى.

فَائْرَة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم ، فإنها تقف خلفهم . لأنه أستر . ويقتدون بها . هــذا الصحيح . قدمه في الفروع ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والزركشي ، والرعاية الـكبرى . وجزم به في المذهب والمستوعب .

قلت : فيعايي بها .

وعنه تقتدى هي بهم في غير القراءة . فينوى الإمامة أحدهم . اختاره القاضي

فى الخلاف . فقال : إنما يجوز إمامتها فى القراءة خاصة ، دون بقية الصلاة . قلت : فيعايى بها أيضاً .

قوله ﴿ وَلَا تُصِحُ إِمَامَةُ الْخُنْثَى للرجَالِ وَلَا لِلْخَنَاثَى ﴾

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به فى الوجيز وغيره. وقدمه فىالفروع وغيره. وحكى ابن الزاغونى احتمالا بصحة إمامته بمثله للتساوى.

قال ابن تميم : وقال بعض أصحابنا : يقتدى الخنثى بمثله . وهو سهو . قال فى الرعاية : وفيه بعد . وقيل : بل هو سهو .

### تنبيهاد

أمرهما: يجوز أن يؤم الخنثى الرجال فيما يجوز للمرأة أن تؤم فيه الرجل، على ماتقدم.

الثانى: مفهوم كلام المصنف: صحة إمامة الخنثى بالنساء. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقبل: لا تصح. وأطلقهما في التلخيص. وقال أبو حفص العكبرى: لاتصح صلاته في جماعة. قال القاضى: رأيت لأبي جعفر البرمكي أن الخنثي لاتصح صلاته في جماعة ، لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة ، و إن قام مع النساء ، أو وحده ، أو ائتم بامرأة ، احتمل أن يكون رجلا. و إن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة . قال الزركشي ، قلت : وهذا ظاهر إطلاق الخرق . انتهى .

قلت: وفيه نظر ، إذ ليس مراد الخرق بقوله « و إن صلى خلف مشرك ، أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد » العموم قطعاً . فإن إمامة المرأة بالمرأة صحيحة ، كما صرح به بعد ، بل مراده: ولا تصح صلاة من صلى خلفهم من حيث الجملة .

وأيضاً: فإنه ليس في كلامه: أن الخنثي يكون مأموماً. ورد على من يقول: لا تصح صلة جماعة لو أم امرأة وكانت خلفه. فإن صلاتهما صحيحة. لأنه إن

كان رجلا صحت صلاتهما . و إن كانت امرأة صحت إمامته بهـ ا . لأن القائل بذلك أدخل فى حصره إمامته بقوله « و إن أمّ الرجال احتمل أن يكون امرأة » لكنه ما ذكر : إذا أمّ امرأة ، ولكن تسمى جماعة فى ذلك .

قال فى الفروع : و إن قلنا : لا تؤم خنثى نساء ، وتبطل صـلاة امرأة بجنب رجل : لم يصل جماعة .

فعلى المذهب \_ وهو صحة إمامة الخنثى بالمرأة \_ فالصحيح من المذهب: أنها تقف وراءه . وقال ابن عقيل: إذا أمّ الخنثى نساء قام وسطهن .

فَائْرَةُ: لو صلى رجل خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا: لزمته الإعادة . على الصحيح من المذهب . وفيه وجه: لايعيد إذا علمه خنثى ، أو جهل إشكاله .

قوله ﴿ وَلاَ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ لِبِاَ لِغِ إِلاَّ فِي النَّفْلِ ، عَلَى إِحْدَى الروايتين ﴾ وأطلقهما في الشرح ، والنظم ، وابن تمم ، والفائق ، والحرر .

اعلم أن إمامة الصبى تارة تكون فى الفرض ، وتارة تكون فى النفل . فإن كانت فى الفروض ، فالصحيح من المذهب : أنها لاتصح . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه تصح . اختارها الآجرى . وحكاها فى الفائق تخريجا ، واختاره . وأطلقهما ابن تميم .

وقال ابن عقيل : يخرَّج في صحة إمامة ابن عشر وجه ، بناء على القول بوجوب الصلاة عليه .

و إن كان فى النفل: فالصحيح من المذهب: أنها تصح . قال فى المستوعب ، والحاوى السكبير: صح فى أصح الروايتين . قال فى الفروع: وتصح على الأصح . اختاره الأكثر . وكذا قال المجد، ومجمع البحرين . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، وتذكرة ابن عبدوس ، والحاوى الصغير ، والمنور ،

والمنتخب، والإفادات. واختاره أبو جعفر، وأكثر الأصحاب. قاله فى التصحيح الكبير.

والرواية الثانية : لاتصح في النفل أيضاً . قال في الوجيز : ولا تصح إمامة صبى ولا امرأة إلا بمثلهم . وأطلقهما في التعليق الكبير ، وانتصار أبي الخطاب ، والكافى ، والمحرر ، والنظم .

فائرة: قال فى الفروع والقواعد الأصولية \_ تبعاً لصاحب مجمع البحرين \_ : ظاهر المسألة : ولو قلنا يلزمه الصلاة . وصرح به ابن البنا فى العقود ، فقال : لاتصح ، و إن قلنا تجب عليه و بناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة . تقتضى صحة إمامته إن لزمته . قال ذلك فى مجمع البحرين من عنده . قال فى الفروع : وهو متجه . وصرح به غير واحد وجهاً . انتهى .

قلت: قد تقدم أن ابن عقيل خرج وجهاً بصحة إمامة ابن عشر \_ إن قلنا بوجوب الصلاة عليه \_ وصرح به القاضى أيضاً. فقال: لايجوز أن يؤم فى الجمعة، ولا فى غيرها. ولو قلنا تجب عليه. نقله ابن تميم فى الجمعة، ويأتى.

وقال بعض الأسحاب: تصح فى التراويح إذا لم يكن غيره قارئًا وجهاً واحداً. قال فى القواعد الأصولية: تنبيه مفهوم قول المصنف « لبالغ » صحة إمامته بمثله. وهو صحيح ، وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقال فى المنتخب عن ابن الشيرازى: لا تصح إمامته بمثله.

# قُولِهِ ﴿ وَلاَ تَصِيحُ إِمَامَةُ مُعْدِثٍ ، وَلا نَجِس يَمْلَمُ ذَلِك ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في الإشارة : تصح إمامة المحدث ، والنجس ، إن جهله المأموم وعلمه الإمام . و بناه القاضى في الخلاف أيضاً على إمامة الفاسق لفسقه بذلك . وقال الشيخ تقى الدين : وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة .

قوله ﴿ فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالْمَأْمُومُ حَتَّى قَضَوا الصَّلاَةَ صَّتَّتْ صَلاَةُ اللَّمُومِ وَحْدَهُ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه يعيد المأموم أيضاً . اختاره أبو الخطاب في الانتصار . قال القاضى : وهو القياس ، لولا الأثر عن عمر ، وابنه ، وعثمان ، وعلى .

تغبيم : مفهوم كلامه : أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها : أن صلاته باطلة فيستأنفها . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يبنى المأموم . نقل بكر بن محمد : يبنون جماعة أو فرادى ، فيمن صلى بعض الصلاة وشك فى وضوئه لم يجزه ، حتى يتيقن أنه كان على وضوء . ولا تفسد صلاتهم . إن شاءوا قدموا واحداً ، و إن شاءوا صلّوا فرادى .

قال القاضى: نص أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لايوجب عليهم إعادة . انتهى . وأما الإمام : فصلاته باطلة في المسألتين .

فَائْرَةُ: لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . واختسار القاضى ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الحاويين : أنه لايعيد إلا العالم فقط . وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان . وأنكر هو إعاده الكل . واحتج بخبر ذى اليدين .

قوله ﴿ وَلاَ تَصِيحُ إِمَامَةُ الْأَمِّي ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه تصح . وقيل: تصح صلاة القارى، خلفه فى النافلة . وجوز المصنف ـ وتبعه الشارح ـ اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لايحسن قرآناً .

قلت : وهو الصواب .

قال ابن تميم: وفيه نظر . وقال في الرعاية : ولايصح اقتداء العاجز عن النصف الأخر ولا عكسه .

# قوله ﴿ إِلاَّ بِمِثْلُهِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: صحة إمامة الأمى بمثله . وعليه جماه ير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال الزركشي : هو المعروف من مذهبنا . وقيل : لا تصح اختاره بعض الأصحاب . وقيل : تصح إذا لم يمكنه الصلاة خلف قارى . . جزم به في المستوعب . وقال في الرعاية \_ بعد حكاية الأقوال الثلاثة \_ وقيل : تكره إمامتهم ، وتصح مطلقاً . وقيل : إن كثر ذلك منع الصحة ، و إلا فلا . وقيل : لا تصح مطلقاً . ويأتى قريباً في الأرت والألثغ ، وصحة إمامتهما وعدمها ، و إن كانا داخلين في كلام المصنف . وتقدم كلام المصنف والشارح في التي قبلها .

### فائدتاب

إمراهما: لو اقتدى قارى وأمى بأمى . فإن كانا عن يمينه ، أو الأمى عن يمينه : صحت صلاة الإمام والأمى ، و بطلت صلاة القارى . على الصحيح .

و إن كانا خلفه ، أو القارئ عن يمينه والأمى عن يساره: فسدت صلاتهما . جزم به فى المستوعب وغيره . وفسدت صلاة الإمام أيضاً ، على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : فإن كانا خلفه فإن صلاتهما تفسد . وهل تبطل صلاة الإمام ؟ فيه احتمالان . أشهرهما البطلان .

وقال فى الرعايتين : فإن كانا خلفه بطل فرض القارى ً فى الأصح ، و بقى نفلاً . وقيل : إلا الإمام انتهى .

وفى المذهب: وجه آخر \_ حكاه ابن الزاغونى \_ أن الفساد يختص بالقارى . ولا تبطل صلاة الأمى .

قال ابن الزاغوني : واختلف القائلون بهذا الوجه في تعليله . فقال بعضهم: لأن القارئ تكون صلاته نافلة ، فما خرج من الصلاة فلم يصر الأمى بذلك فذاً .

وقال بعضهم : صلاة القارئ باطلة على الإطلاق ، لكن اعتبار معرفة هذا على الناس أمر يشق ، ولا يمكن الوقوف عليه . فعنى عنه للمشقة . انتهى .

قال الزركشي : و يحتمل أن الخرقي اختار هذا الوجه ، فيكون كلامه على إطلاقه . انتهى .

قال ابن تميم: فإن كان خلفه بطل فرض القارئ . وفي بقائه نفلاً وجهان . فإن قلنا بصحة صلاة الجميع : صحت . وإن قلنا لا تصح : بطلت صلاة المأموم . وفي صلاة الإمام وجهان .

وقال في الفروع: فإن بطل فرض القارئ ، فهل تبقى نفلاً فتصح صلاتهم ، أم لا يبقى فتبطل ، أم تبطل إلا صلاة الإمام ؟ فيه أوجه .

الثانية: الأمى نسبة إلى الأم. وقيل: المراد بالأمى الباقى على أصل ولادة أمه ليقرأ ولم يكتب. وقيل: نسبة إلى أمة العرب.

قوله ﴿ وَهُوَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ ، أَوْ يُدْغِمُ حَرِفًا لاَ يُدْغَمُ ، أَو يُبْدِلُ حَرِفًا ، أَوْ يَلْحَن فِيهَا لَحْنًا يُحِيل المُنَى ﴾ .

فاللحن الذي يحيل المعنى : كضم التاء أو كسرها من « أنعمت » أو كسر كاف « إياك » قال في الرعاية : وقلنا تجب قراءتها . وقيل : أو قراءة بدلها انتهى . فلو فتح هرزة « اهدنا » فالصحيح من المذهب : أن هذا لحن يحيل المدنى . قال في الفروع : يحيل في الأصح . قال في مختصر ابن تميم : يحيل في أصح الوجهين وقيل : فتحها لايحيل المعنى .

فائدة: لو قرأ قراءة تحيل المعنى \_ مع القدرة على إصلاحها \_ متعمدا حرم عليه . فإن عجز عن إصلاحها قرأ من ذلك فرض القراءة ، وما زاد تبطل الصلاة بعمده . ويكفر إن اعتقد إباحته . ولا تبطل إن كان لجهل أو نسيان ، أو أنه جملاً له كالمعدوم . فلا يمنع إمامته . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في مجمع البحرين : هذا اختيار ابن حامد ، والقاضي ، وأبى الخطاب وأكثر أصحابنا . وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، وغيره .

وقال أبو إسحاق بن شاقلا: هو ككلام الناس . فلا يقرؤه . وتبطل الصلاة به . وأطلقهما في الرعاية . وخرج بعض الأصحاب من قول أبى إسحاق عدم جواز قراءة مافيه لحن يحيل معناه ، مع عجزه عن إصلاحه . وكذا إبدال حرف لايبدل .

فإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه ، كقوله « إن المتقين فى ضلال وسعر » ونحوه لم تبطل صلاته على الصحيح . ونص عليه فى رواية محمد بن الحكم . و إليه ميله فى مجمع البحرين . وقدمه ابن تميم ، والرعاية ولا يسجد له . وعنه تبطل . نقلها الحسن بن محمد . وهو قول فى الرعاية . ومنها أخذ ابن شاقلا قوله . قاله ابن تميم ، وأطلقهما فى مجمع البحرين .

تنبير : ظاهر قوله « أو يبدل حرفا » أنه لو أبدل ضاد « المفضوب » عليهم و « الضالين » بظاء مشالة : أن لاتصح إمامته .

· ﴿ ﴿ ﴾ وهو أحد الوجوه . قال فى الكافى : هذا قياس المذهب . واقتصر عليه . وجزم به ابن رزين فى شرحه .

والوم الثانى: تصح. قدمه فى المغنى والشرح. واحتاره القاضى. وأطلقهما فى الرعايتين، والحاويين، وقيل: تصح مع الجهل. قال فى الرعاية الكبرى: قلت: إن علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى بطلت صلاته، و إلا فلا. وأطلقهن فى الفروع.

فائرة: « الأرت » هو الذي يدغم حرفا لايدغم، أو حرفا في حرف. وقيل: من يلحقه دَغْم في كلامه. و « الألثغ » الذي يبدل حرفا بحرف لايبدل به ، كالمين بالزاى وعكسه، أو الجيم بالشين ، أو اللام أو نحوه. وقيل: من أبدل حرفا بغيره. قال ذلك في الرعاية وغيره. فالصحيح من المذهب: لا تصح إمامة الأرت والألثغ كا تقدم. وظاهر كلام ابن البنا: صحة إمامتهما مع الكراهة. وقال الآمدى: يسير ذلك لا يمنع الصحة ، و يمنع كثيره.

<sup>(\*)</sup> من أول هنا زيادة من نسخة حضرة صاحب الفضيلة والسهاحة الشيخ عبدالله بن حسن وتنتهى في صفحة ٢٩٥

# قوله ﴿ وتُكْرَهُ إِمامَةُ اللَّحَّانَ ﴾

يعنى الذى لايحيل المعنى . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل إسماعيل ابن إسحاق الثقفي : لايصلى خلفه .

### تنبيهان

أمرهما: قال في مجمع البحرين: وقول الشيخ « ويكره إمامة اللحان » أي الكثير اللحن ، لامن يسبق لسانه باليسير. فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره

الثانى: أفادنا المصنف بقوله « وتكره إمامة اللحان » صحة إمامته مع الكراهة. وهو المذهب مطلقا . والمشهور عند الأصحاب . وقال ابن منجافى شرحه: فإن تعمد ذلك ، لم تصح صلاته . لأنه مستهزى، ومتعمد . قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام ابن عقيل فى الفصول . قال : وكلامهم فى تحريمه يحتمل وجهين ، أولهما : يحرم . وقال ابن عقيل فى الفنون ، فى التلحين المفير للنظم : يكره ، لقوله يحرم ؛ لأنه أكثر من اللحن . قال الشيخ تقى الدين : ولا بأس بقراءته عجزاً . قال فى الفروع : ومراده غير المصلى .

قوله ﴿ وَالفَأْفَاءِ ﴾ الذي يكرر الفاء ﴿ والتَّمتام ﴾ الذي يكرر التاء ، ولا يفصح · ببعض الحروف ، تكره إمامتهم .

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وحكى قول: لاتصح إمامتهم . حكاه ابن تميم .

قلت: قال في المبهج: والتمتام والفأفاء: تصح إمامتهم بمثلهم. ولا تصح بمن هو أكل منهم. قلت: وهو بعيد.

تنبير: قوله ﴿ وَمَنْ لا يُفْصِحُ بِبعض الحروف ﴾ كالقاف والضاد. وتقدم قر باً إذا أبدل الضاد ظاء.

# قوله ﴿ وَأَنْ يَؤُمَّ نِسَاءًا أَجَانِبَ لاَرجُلَ مَعَهُنَّ ﴾

يعنى يكره . هذا المذهب مطلقا . قدمه فى الفروع . وقيل : ولا رجل معهن قريب لإحداهن . جزم به فى الوجيز . وقيل : ولا رجل معهن محرما . وجزم به فى الإفادات ، ومجمع البحرين . وفسر كلام المصنف بذلك . وقال فى الفصول \_ آخر الكسوف \_ يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج ، ويصلين فى بيوتهن . فإن صلى بهم رجل محرم جاز ، و إلا لم يجز . وصحت الصلاة . وعنه يكره فى الجهر فقط مطلقا .

فائرة . قال فى الفروع : كذا ذكروا هذه المسألة . وظاهره : كراهة تنزيه فيهن . هذا فى موضع الإجازة فيه . فلا وجه إذن لاعتبار كونه مسببا ومحرماً مع أنهم احتجوا ـ أو بعضهم ـ بالنهى عن الخلوة بالأجنبيـة . فيلزم منها التحريم ، والرجل الأجنبي لا يمنع تحريم ا ، على خلاف يأتى اخر العدد . والأول أظهر ، لعرف والعادة ، فى إطلاقهم الكراهة ، ويكون المراد الجنس . فلا تلزم الأحوال ، ويعلل بخوف الفتنة . وعلى كل حال لاوجه لاعتبار كونه فيها انتهى .

وقد تقدم كلامه فى الفصول قريبًا . قال الشارح : ويكره أن يؤم نساء أجانب لارجل معهن ، ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه .

# قوله ﴿ أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ﴾

يعنى يكره . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وجزم بعضهم بأن تركه أولى . وقيل : يفسد صلاته . نقل أبو طالب : لاينبغى أن يؤمهم . قال الشيخ تقي الدين : أتى بواجب ونحوه . مقاوم صلاته فلم تقبل ، إذ الصلاة المقبولة مايثاب عليها . وهذا القول من مفردات المذهب . وقال فى الرعاية : وقيل إن تعمده .

### تنبيان

أمرهما: مفهوم قوله « أكثرهم له كارهون » أنه لو كرهه النصف: لايكره

أن يؤمهم . وهو صحيح . وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام كثير منهم . وقيل : يكره أيضاً .

قال المصنف والشارح: فإن استوى الفريقان. فالأولى أن لايؤمهم، إزالة لذلك الاختلاف. وأطلق ابن الجوزى فيما إذا استويا وجهين.

الثانى: ظاهركلام المصنف: أن الكراهة متعلقة بالإمام فقط، فلا يكره الائتمام به. وهو سحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقال ابن عقيل في الفصول: يكره له الإمامة، ويكره الائتمام به.

#### فائرتلى

إحراهما: قال الأصاب: يشترط أن يكونوا يكرهونه بحق . قال ف الفروع: قال الأصحاب : يكره علل في دينه أو فضله . اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرها . قال الشيخ تقى الدين : إذا كان بينهم معادأة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم . لأن المقصود بالصلاة جماعة ائتلافهم بلاخلاف . وقال المجد في شرحه \_ وتبعه في مجمع البحرين \_ : يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه . وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .

## قوله ﴿ وَلاَ أَأْسَ بِإِمَامَةُ وَلَدِ زِنَّى ﴾

هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وعنه لابأس بإمامته إذا كان غير راتب . وهو قول في الرعاية ، وعدم كراهة إمامته من مفردات المذهب .

### قوله ﴿ وَالْجِنْدَى ﴾

يعنى لا بأس بإمامته . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه أحبُّ إلى أن يصلى خلف غيره .

### فائرتاب

إمراهما: لابأس بإمامة القيط، والمننى بلعان، والخصى، والأعرابي. نص عليه، والبدوى . إن سلم دينهم وصلحوا لها. قال في الفائق: وكذا الأعرابي في أصح الروايتين. وعنه تركره إمامة البدوى. قاله في الرعاية.

الثانية: فائدة فريبة . قال أبو البقاء: تصح الصلاة خلف الخنى . واقتصر عليه فى الفائق . وقال فى النوادر: تنعقد الجاعة والجمة بالملائكة و بمسلمى الجن . وهو موجود زمن النبوة . قال فى الفروع: كذا قالا . والمراد فى الجمعة : من لزمته . لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بادمى لا تلزمه ، كمسافر وصبى . فهنا أولى . انتهى . وقال ابن حامد: الجن كالإنس فى العبادات والتكليف . قال : ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف ، والوعد والوعيد . قال فى الفروع: وقد عرف مما سبق من الملائكة عن التكليف ، والوعد والوعيد . قال فى الفروع: وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد ، وأبى البقاء : أنه يُعْتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاته الآدمى

# قوله ﴿ وَ يَصِحُ ائتمام مَنْ يُؤُدِّي الصّلاة بمنْ يَقْضِيها ﴾

مثل أن يكون عليه ظهر أمس، فأراد قضاءها، فائتم به من عليه ظهر اليوم في وقتها، وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: يصح، على الأصح، قال في الغنى والشرح: أصح الروايتين الصحة، نص عليه في رواية ابن منصور. واختاره الخرقي. وهذا هو المذهب عندى رواية واحدة. وغلط من نقل غيرها. قال في الرعايتين والحاوى الكبير: وهو أظهر، قال الناظم [ هو أصح ] واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الفائق. وجزم به في الوجين والإفادات. قال في الفصول:

فى الوقت فقط. وعنه لاتصح . نقلها صالح . وقدمه فى المحرر ، والرعايةين ، والحاوى الحرر ، والمحلاصة . والمذهب والحاوى السخير ، والمخلاصة . والمذهب والتلخيص ، والمذهب الأحمد ، وابن تميم ، والفائق ، والحاوى الصغير .

<sup>(</sup>١) هنا تأكل في الأصل قدر كلتين لم نستطع قراءتهما

### فائرناد

إمراهما: حكم ائتمام من يقضى الصلاة بمن يؤديها حكم ائتمام من يؤدى الصلاة بمن يقضيها ، عكس مسألة المصنف ، خلافاً ومذهباً . وهذا هو الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع ، وابن تميم ، والرعاية . وغيرهم .

وقال ابن عقيل في الفصول: يصح القضاء خلف الأداء وفي العكس روايتان . وكذا في المذهب . فإنه أطلق الخلاف في المسألة الأولى . وقطع في هذه المسألة بالصحة . وقال : وجهاً واحداً . وقال في الرعاية ، وقيل : إن قضى فرضاً خلف من يؤديه صح على الأصح . وإن أداه خلف من يقضيه لم يصح على الأصح .

الثَّانَية : مثل ذلك أيضاً : ائتمام قاضى ظهر يوم بقاضى ظهر يوم آخر ، خلافاً ومذهباً . على الصحيح من المذهب . قاله فى الفروع وغيره . وقيل : يصح هنا وجهاً واحداً . قال ابن تميم : كما لوكانا ليوم واحد .

تغبيم : قوله ﴿ وَاثْبَامَ الْمُتُوضِّيءَ بِالْمُتَيْمِ ﴾

هذه المسألة وجدتها في نسخة مقروءة على المصنف من أولها إلى آخرها ، وعليها خطه . وأكثر النسخ ليس فيها ذلك . والحكم صحيح ، وصرح به الأصحاب .

فائرة: لايؤم من عدم الماء والتراب من تطهّر بأحدها . ويأيّمُ المتوضى، بالماسح على كل حال . قاله في الرعاية وغيرها .

قوله ﴿ وَيَصِحُ ائتمام المُفْتَرِضِ بِالمَتَنَفِّلِ فِي إحدى الروايتين ﴾ .

اختارها صاحب الفصول ، والتبصرة ، والمصنف ، والشارح ، والشيخ تقى الدين ، وصاحب الفائق .

والرواية الأخرى: لايصح. وهي المذهب. وعليها جماهير الأصحاب. قال في مجمع البحرين: لايصح في أقوى الروايتين. اختارها أصحابنا. قال المصنف، والشارح وصاحب الفروع وغيرهم: اختارها أكثر الأصحاب.

قلت: منهم: القاضى، والشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، والحجرر، وغيره، وجزم به فى الوجيز وغيره. وقدمه فى الفروع وغيره. وأطلقهما فى الهداية، والمذهب، والمستوعب، والكافى، وابن تميم. وقيل: يصح للحاجة. وهى كونه أحق بالإمامة. ذكره الشيخ تقى الدين.

فائرة: عكس هذه المسألة \_ وهو ائتمام المتنفل بالمفترض \_ يصح . وقطع به أكثر الأصحاب . قال المصنف \_ وتبعه الشارح \_ لا نعلم في صحتها خلافاً . قال في الفروع : يصح على الأصح . وعنه لا يصح . قال في الرعاية : وقيل يصح على الأصح . قوله ﴿ وَمَنْ يُصَلِّى الظَّهْرَ عَنْ يُصَلِّى العَصْر في إحدَى الروايتين ﴾ . قوله ﴿ وَمَنْ يُصَلِّى الظَّهْرَ عَنْ يُصَلِّى العَصْر في إحدَى الروايتين ﴾ . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والشرح ، وابن تميم ، والفائق ، والحاوى الصغير .

إحداها: لايصح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في مجمع البحرين: لايصح في أقوى الروايتين . اختاره أصحابنا . قال في الفروع \_ بعد قوله ولا يصح اثتهام مفترض بمتنفل \_ اختاره الأكثر . وعنه يصح . والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عن بعضهم . قال الشارح \_ بعد ذكره الروايتين في نصل الظهر بمن يصلي العصر \_ وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض . وقد مضى ذكرها . انتهى . وقدمه في الحرر ، والرعايتين ، والحاوى الكبير ، والنظم والرواية الثانية : يصح . اختارها ابن عقيل في الفصول ، والمصنف ، وصاحب الفائق ، والشيخ تقى الدين . وصححه في التصحيح الكبير .

فائدة: عكس هذه المسألة \_ وهو ائتمام من يصلى العصر بمن يصلى الظهر \_ مثل التي قبلها في الحكم . قاله في المستوعب ، والتلخيص . قال في الفروع : والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عن بعضهم . فشمل كلامه ائتمام من يصلى العشاء وعكسه .

تغبير: ظاهر كلام المصنف: عدم صحة صلاة الجمعة أو الفجر خلف من يصلى رباعية تامة أو ثلاثية . وعدم صحة صلاة المغرب خلف من يصلى العشاء ، قولا واحداً . وهو أحد الطريقتين . قال الشارح وغيره : لا تصح رواية واحدة . واختاره في المستوعب وغيره . وهو معنى مافي الفصول وغيره . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية .

والطريقة الثانية: الخلاف أيضاً جارهنا ، كالخلاف فيا قبله . وأطلق الطريقة بن الن تميم . واختار المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق ، والشيخ تقي الدين : الصحة هنما . قال المجد : صح على منصوص أحمد . قال الشيخ تقى الدين : هي أصح الطريقتين . وقيل : تصح . إلا المغرب خلف العشاء . فإنها لاتصح . وحكى الشيخ تقى الدين في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين . واختار الجواز .

فعلى القول بالصحة: مفارقة المأموم عند القيام إلى الثالثة ، ويتم لنفسه ، ويسلم قبله . وله أن ينتظره ليسلم معه . هذا هو الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع .

قال فى التلخيص: هذا الأخير فى المذهب. وقطع به الحجد فى شرحه ، ومجمع البحرين، ونصراه. قال فى الترغيب: يتم. وقيل: أو ينتظره. قال فى التلخيص: يحتمل أن يفارقه، و يحتمل أن يتخير بين انتظار الإمام والمفارقة. قال ابن تميم: هل ينتظره، أو يسلم قبله ؟ فيه وجهان. أحدها: يسلم قبله . والثانى: إن شاء سلم و إن شاء انتظر. قال فى الرعاية: وهل يتم هو لنفسه و يسلم ، أو يصبر ليسلم معه ؟ فيه وجهان. وفى تخييره بينهما احتمال. وقيل: وجه .

قال فى الفروع: وكذا \_ يعنى على الصحة فى أصل المسألة \_ إن استخلف فى الجمعة صبيًا، أو من أدركه فى التشهد خيروا بينهما، أو قدموا من يسلم بهم، حتى يصلى أربعًا. ذكره أبو المعالى.

وقال القاضى فى الخلاف وغيره: إن استخلف فى الجمعة من أهركه فى التشهد، إن دخل معهم بنية الجمعة على قول أبى إسحاق صح ، و إن دخل بنية الظهر لم يصح . لأنه ليس من أهل فرضها ولا أصلاً فيها . وخرجه الحجد فى شرحه ، ومجمع البحرين وغيرهم على ظهر مع عصر وأولى ، لاتحاد وقتهما . انتهى ،

تنبير: ظاهر كلام المصنف أيضاً : عدم صحة صلاة المأموم إذا كانت أكثر من صلاة الإمام ، كن يصلى الغلمر أو المغرب خلف من يصلى الفجر ، أو من يصلى العشاء خلف من يصلى التراويح . وهو الصحيح . وهو المذهب . جزم به في المستوعب ، والشرح . قال في الرعاية : لم يصح في الأقوى . وقدمه في الفروع . وقيل : يصح فيهما . ونص الإمام أحد على الصحة في التراويح .

قال فى الفائق : وتشرع عشاء الآخرة خلف إمام التراويح . نص عليه . ومنعه فى المستوعب . وهو ضعيف . انتهى .

وقال ابن تميم : و إن صلى الظهر أر بعاً خلف من يصلى الفجر فطريقان . قطع بعضهم بعدم الصحة . ومنهم من أجراه على الخلاف . انتهى .

وأطلق في الكافى الخلاف بصحة الصلاة خلف من يصلي التراويح.

فعلى القول بالصحة : يتم إذا سلم إمامه كمسبوق ومقيم خلف قاصر . اختاره المصنف . واقتصر عليه في الفروع .

وعلى القول بالصحة أيضاً: لا يجوز الاستخلاف إذا سلم الإمام. قاله القاضى وغيره. ونقله صالح فى مقيمين خلف قاصر (لأن الأول لا يتم بالمسبوق. فكذا بناء بيوم (١). لأن تحريمته اقتضت انفراده فيا يقضيه. و إذا ائتم بغيره بطلت، كمنفرد صار مأموماً ، ولكال الصلاة جماعة ، بخلافه فى سبق الحدث. وأما صلاة الظهر خلف مصلى الجمعة ـ مثل أن يدركهم فى التشهد \_ فقال المجد فى شرحه ، وصاحب مجمع البحرين: قياس المذهب أنه ينبنى على جواز بناء الظهر على نية الجمعة . فإن قلنا المجد فى مرحه الاقتداء وجها واحداً. وجزم به ابن تميم . و إن قلنا بعدم البناء خرج

<sup>(</sup>١)كذا في الأصول.

الاقتداء على الروايتين فيمن يصلى الظهر خلف من يصلى العصر . وقال ابن تميم : وقد اختار الخرق جواز الاقتداء ، مع منعه من بناء الظهر على الجمعة . فهذا يدل على أن مذهبه جواز ائتمام المفترض بالمتنفل ، ومصلى الظهر بمصلى العصر .

قال ابن تميم : واعتذر له بكونه لم يدرك مايعتد به ، فيخرج منه صحة الدخول إذا أدرك مايعتد به مع اختلاف الصلاة . انتهى .

قوله ﴿ السُّنَّةُ ۚ أَنْ يَقَفِ المَّامُومُونَ خلف الإمام . فإنْ وَقَفُوا قُدَّامَهُ لم تَصـح ﴾ .

هُذَا المذهب بلاريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وذكر الشيخ تتى الدين وجهاً قالوه: وتصح مطلقا. قال فى الفروع: والمراد وأمكن الاقتداء. وهو متجه. انتهى.

وقيل: تصح فى الجمعة والعيد والجنازة ونحوها لعذر . اختاره الشيخ تقى الدين . وقال : من تأخر بلا عذر ، فلما أذَّن جاء فصلى قدامه عذر . واختاره فى الفائق . وقال : قلت وهو مخرج من تأخر المرأة فى الإمامة . انتهى .

قلت: وفيه نظر .

### تنبيهاد

أمرهما: ظاهر قوله « فإن وقفوا قدامه لم تصح » أن عدم الصحة متعلق بالمأموم فقط . فلا تبطل صلاة الإمام . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه في الرعايتين . وقيل : تبطل أيضاً . وأطلقهما في الحاويين ، وابن تميم ، والفروع .

وقال فى النكت: الأولى أن يقال: إن نوى الإمامة من يصلى قدامه ، مع علمه ، لم تنعقد صلاته ، كما لو نوت المرأة الإمامة بالرجال. لأنه لايشترط أن ينوى الإمامة بمن يصح اقتداؤه به . و إن نوى الإمامة ظناً واعتقاداً أنهم يصلون خلفه فصلوا قدامه ، انعقدت صلاته ، عملا بظاهر الحال ، كما لو نوى الإمامة من عادته حضور جماعة عنده على ماتقدم .

الثانية: أطلق المصنف هنا : عدم صحة الصدلاة قدام الإمام ، ومراده غير حول الكعبة ، فإنه إذا استداروا حول الكعبة ، والإمام منها على ذراءين ، والمقابلون له على ذراع صحت صلاتهم ، نص عليه ، قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافاً . قال أبو المعالى ، وابن منجا : صحت إجماعاً . قال القاضى في الخلاف : أوما إليه في رواية أبي طالب . انتهى . هذا إذا كان في جهات أما إن كان في جهة ، فلا يجوز تقدم المأموم عليه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يجوز ، وهو من المفردات .

وقال أبو المعالى : إن كان خارج المسجد بينه و بين الكعبة مسافة فوق بقية جُهات المأمومين . فهل يمنع الصحة ،كالجهة الواحدة أم لا ؟ على وجهين .

ومراده أيضاً: صلاة الخوف فى شدة الخوف ، فإنها تنعقد مع إمكان المتابعة . و يُعنى عن التقدم على الإمام . نص عليه الأصحاب . منهم صاحب الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمصنف ، والشارح وغيرهم .

وقال في الفصول: يحتمل أن يعفى ، ولو لم يذكره غيره .

قال ابن حامد: لا تنعقد. ورجحه المصنف. وتقدم أول الباب، وقال فى صلاة الخوف، ومراده: إذا لم يكن داخل السكعبة، فلوكان داخلها فجعل ظهره إلى ظهر إمامه صحت إمامته به، لأنه لم يعتقد خطأه، و إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لم تصح ، لأنه مقدم عليه، و إن تقابلامنها صحت على الصحيح من المذهب.

قال فى الفروع: صحت فى الأصح. وجزم به أبو المعالى وابن منجا. وهو من المفردات. وقيل: لا تصح. وأطلقهما فى الفائق، والرعايتين، والحاويين، وابن تميم، ومجمع البحرين، والتلخيص.

فَائْدُهُ: قُولُهُ ﴿ وَإِنْ كَأَنَّ وَاحِدًا وَقَفَ عَنْ يَمْيِنِهِ ﴾ .

بلا نزاع ، لــكن لو بان عدم صحة مصافته لم تصح الصلاة . قال في الفروع والمراد ــ والله أعلم ــ ممن لم يحضره أحد ، فيجيء الوجه تصح منفرداً . ونقل

أبوطالب فى رجل أم وجلاقام عن يساوه ـ يعيد . و إن صلى الإمام وحده . وظاهره: تصح منفرداً دون المأموم . قال فى الفروع: و إيما يستقيم على الصلاة بنية الإمام . ذكره صاحب الحور .

## قوله ﴿ فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ لَم تصح ﴾

يعنى إذا لم يكن عن يمينه أحد . فإن كان عن يمينه أحد . صحت ، كما جزم به المصنف هنا . فإن لم يكن عن يمينه أحد ، فالصحيح من المذهب ؛ أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفرداً . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وهو من المفردات . وعنه تصح . اختاره أبو محمد التميمي . قال فى الفروع ؛ وهو أظهر . قال فى المبهج ، والفائق : وقال الشريف : تصح مع الكراهة . قال الشارح : وهو القياس . قال فى الفروع : اختاره الشيخ ـ يعنى به المصنف ـ ولم أره فى كتبه .

قلت: وهذا القول هو الصواب.

وقيل: تصح إن كان خلفه صف، و إلا فلا. وهو احتمال للمصنف. وقدمه ابن رزين في شرحه.

فائدة: قال ابن تميم : لو انقطع الصف عن يمينه أو خلفه فلا بأس ، و إن كان الانقطاع عن يساره ، فقال ابن حامد : إن كان بعده مقام ثلاث وجال بطلت صلاته . وجزم به في الرعاية المحبرى . وقال في الفروع : ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه . وكذا إن بعد الصف منه . نص عليه . انتهى .

تغيبم :ظاهر قوله ﴿ و إِن أَمَّ امرأة وَقَفَتْ خَلْفَهُ ﴾ أنه ليس لهــا موقف إلا خلف الإمام . وهو صحيح . وقال في الفروع : و إِن وقفت عن يســاره فظاهر كلامهم \_ إِن لم تبطل صلاتها ولاصلاة من يليها \_ : أنها كالرجل . وكذا ظاهر كلامهم يصح إن وقفت عن يمينه .

قال في الفروع: ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء انتهى .

قال في المستوعب: و إذا كان المأموم رجلا واحداً ، فموقفه عن يمين الإمام . فإن كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام .

فظاهر كلامه: أن صلاتها لا تصح إذا وقفت عن يمين الإمام . لأنه جعل له موقفاً كما جعل للرجل موقفاً .

### فوائر

الرَّولِي : قال القاضي في التعليق : لو كان الإمام رجارً عريانًا ، والمأموم المرأة . فإنها تقف إلى خلفه .

قلت : فیعایی بها .

الثانية: لو أم رجل خنثى صح ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . قال في مجمع البحرين ، وغيره : هذا ظاهر المذهب . وقيل : لايصح . اختاره أبو بكر وأبو حفص .

فعلى المذهب ، قيل : يقف عن يمينه . قال الحجد في شرحه : والصحيح عندى \_ على أصلنا \_ أنه يقف عن يمينه . لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل . ووقوفه خلفه فيه احمال كونه رجلا فذاً ، ولا يختلف المذهب في البطلان به . قال : ومن تدبر هذا منهم ، علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب . انتهى . قال الشارح : فالصحيح أنه يقف عن يمينه . وقيل : يقف خلفه . اختاره القاضي وابن عقيل . وقدمه ابن تميم ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع .

قوله ﴿ فَإِنِ اجْتَمَعَ أَنْوَاعٌ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ ، ثُمَّ الصِّبْيَان ، ثُمَّ الْخُناأَ في ، ثُمَّ النِّسَاء ﴾ .

أى على سبيل الاستحباب . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . اختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى الشرح ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد . وقدمه فى الفروع ، والنظم .

وعنه تقدم المرأة على الصبى . فالخنثى بطريق أولى . ذكرها ابن الجوزى . وجزم به فى الإفادات .

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا.

قالا: فإن بنيناه على أن وقوف الرجل مع المرأة لا يبطل ، ولا يكون فذاً \_كا يجيء عن القاضى \_ فلا إشكال في صحته . وأما إذا أبطلنا صلاة من يليها \_ كقول أبي بكر \_ أو جعلناه معها فذاً \_ كقول ابن حامد ، وأبي الخطاب ، وأكثر الأصحاب \_ بَعدُ القول جداً \_ بجعل الخنائي صفاً ، لتطرق الفساد إلى بعضهم بالأمرين أو أحدها .

والذى يمكن أن يوجه به قولهم: كون الفساد هنا أنها تقع فى حق مكلف غير معين . وذلك لا يلتفت إليه . كالمنى والريح من واحد غير معين . فإنا لا نوجب غسلا ولا وضوءاً ،كذا هنا .

قال الحجد في شرحه : والصحيح عندى : فساد صلاتهم صفاً ، لشككنا في انعقاد صلاة كل منهم منفردا . والأصل عدمه . و إن نظرنا إليهم مجتمعين ، فقد شككنا في الانعقاد في البعض . فيلزمهم الإعادة . ولا يمكن إلا بإعادة الجميع . فيلزمهم ذلك ليخرجوا من العهدة بتعين ، كقوله في الجمعة لغير حاجة إذا جهلت السابقة . انتهيا . وتابعهما في الفروع ،

قال في التلخيص: والخنائي يقفون خلف الرجال.

وعندى: أن صلاة الخنائى جماعة إنما تصح إذا قلنا بصحة صلاة من يلى المرأة إذا صلت في صف الرجال . فأما على قول من يبطلها من أصحابنا : فلا تصح للخنائى جماعة . لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا إلى جنب امرأة ،

و إن لم يقفوا صفاً ، باحتمال الذكورية . فيكون فذاً . فإذا حكمنا بالصحة وقفوا كما قلنا . انتهى .

قوله ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي تَقَدْ يَمِهُمْ إِلَى الْأَمَامِ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَا نُرُهُمْ ﴾ . وهذا المذهب أيضاً . نقله الجماعة . وجزم به في الوجيز والمنتخب، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . ولكن يقدم الصبي على العبد . اختارها الخلال . وعنه تقدم المرأة على الصبي . اختارها الخرقي ، وابن عقيل . ونصره القاضي وغيره ، وهو من مفردات المذهب .

وقيل: تقدم المرأة على الصبى والعبد. وهو خلاف ماذكره غير واحد إجماعاً . ويأتى ذلك أيضاً في كتاب الجنائز بأتم من هذا عند قوله « ويقدم إلى الإمام أفضلهم ».

### فائرتاد

إحمراهما: السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن ، وأن يلي الإمام أَكْمُلُهُمْ وأفضلُهُمْ . قال الإمام أحمد « يلي الإمام الشيوخ ، وأهل القرآن . ويؤخر الصبيان » .

لكن لو سبق مفضول هل يؤخر الفاضل ؟ جزم المجد أنه لا يؤخر . وقال فى مجمع البحرين : قد تقدم فى صفة الصلاة : أن أبي بن كعب أخّر قيس بن عبادة من الصف الأول ، ووقف مكانه . وقال فى النكت بعد أن ذكر النقل فى المسألة فى صلاة الجنازة - فظهر من ذلك : أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل ، أو لا يؤخر ، أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة ؟ فيه أقوال . انتهى .

قلت: الذي قطع به العلامة ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين: جواز تأخير الصبى عن الصف الفاضل، وإذا كان في وسط الصف. وقال: صرح به القاضى. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وعليه مُحل فعل أبي بن كعب بقيس بن عبادة. انتهى.

وتقدم التنبيه على ذلك فى أول صفة الصلاة . ويأتى بعضه فى آخر باب صلاة الجمعة .

الثانية: لو اجتمع رجال أحرار وعبيد. قدم الأحرار ، على الصحيح من الذهب. وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه .

قوله ﴿ وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلاَّ كَافِرِ ۚ أُو امْرَأَةٌ ۚ ، أَو مُعْدِثُ يَعْلَمُ حَدَثُهُ فَهُو فَذُّ ﴾ .

أما إذا لم يقف معه إلا كافر: فإنه يكون فذاً ، بلا خلاف أعلمه . وكذا لو وقف معه مجنون .

وأما إذا لم يقف معه إلا امرأة ، فالصحيح من المذهب: أنه يكون فذاً . وذكره المجد وصاحب مجمع البحرين عن أكثر الأصحاب . منهم ابن حامد ، وأبو الخطاب ، وأبن البنا ، وللصنف ، وأبو المعالى . وقدمه فى الرعايتين ، والنظم . وهو من المفردات .

وعنه لا يكون فذاً . اختساره القاضى ، وابن عقيل . وأطلقهما فى الحرر ، والشرح ، وابن تميم ، والفائق ، والحساويين . قال فى الفروع : أو إن وقفت مع رجل . فقال جماعة : فَذُنْ ، وعنه لا .

### فائرتاب

إحداهما : حكم وقوف الخنثي المشكل : حكم وقوف المرأة على ماتقدم .

الثانية : لو وقفت امرأة مع رجل فإنها تبطل صلاة من يليها ، ولا تبطل صلاة من خلفها ولا أمامها ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الهداية والخلاصة . والفروع ، والمرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، والفائق ، والسكاف . وغيرهم . قال في الفروع : ذكره ابن حامد . واختاره (اوذكر ابن عقيل رواية :

<sup>(</sup>١) هنا تأكل في الأصل بقدر كلة لم تظهر

تبطل صلاة من يليها. قال في الفصول: هو الأشبه، وأن أحمد توقف. وذكره الشيخ تقى الدين في المنصوص عن أحمد. واختاره أبو بكر. ذكره في الح<sub>ر</sub>ر، والفروع، والرعاية وغيرهم.

وقيل: تبطل أيضاً صلاة من خلفها . واختاره ابن عقيل في الفصول أيضاً . قال الشارح ، وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليها ومن خلفها . قال في الرعاية : وفيه بعد ، وأطلق الأول والثالث ابن تميم .

وقيل: تبطل أيضاً صلاة من أمامها. واختاره ابن عقيل أيضاً في الفصول. تفسيم: هذا الحسكم في صلاتهم . فأما صلاتها: فالصحيح من المذهب: أنها لا تبطل . وعليه أكثر الأصحاب . قال ابن تميم: صحيحة عند أصحابنا . وقدمه في المغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والحساويين ، والفروع ، والفائق . وقال ابن الشريف ، وابن عقيل: تبطل . هذا الأشبه بالمذهب عندى ، وهو من المفردات. وأما إذا لم يقف معه إلا محدث يعلم حدثه: فالصحيح من المذهب: أنه يكون فذاً . وعليه الأصحاب . وكذا لو وقف معه نجس .

خبير: مفهوم كلام المصنف: أنه إذا لم يعلم حدثه ، بل جهله ، وجهل مصافته أيضاً : أنه لا يكون فذاً . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به فى الفائق ، وابن تميم ، والشرح . وقدمه فى الفروع . وقال القاضى وغيره : حكمه حكم جهل المأموم حدث الإمام . على ماسبق .

قوله ﴿ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِلَّا فِي النَّافِلَةِ ﴾ .

يعنى لو وقف مع رجل خلف الإمام كان الرجل فذاً ، إلا في النافلة . فإنه لا يكون فذاً . وتصح مصافته . وهذا الصحيح من المذهب فيهما . وهو من المفردات.

واعلم أن حكم مصافة الصبي حكم إمامته ، على الصحيح من المذهب. وعليه

جماهير الأصحاب. وقيل: تصح مصافته ، و إن لم تصح إمامته . اختاره ابن عقيل. قال في القواعد الأصولية: وما قاله أصوب.

فعلى هذا القول: يقف الرجل والصبى خلفه. قال فى الفروع: وهو أظهر. وعلى المذهب: يقفان عن يمينه، أو من جانبيه. نص عليه.

وقيل : تصح إمامته دون مصافته . ذكره في الرعاية .

قِولِهِ ﴿ وَمَنْ جَاءَ فَوَجَدَ فُرْجَةً وَقَفَ فِيهاً ﴾ .

يعنى إذا كانت مقابلته . فإن كانت غير مقابلة له يمشى إليها عرضاً : كره . على الصحيح . وعنه لا يكره .

قوله ﴿ فَإِن لَمْ يَجِدْ وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِماَمِ . فَإِن لَمْ يَمَكنه فَلَهُ أَن يُمْتِينُ الْإِماَمِ . فإِن لَمْ يَمَكنه فَلَهُ أَن يُنَبَّهَ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ ﴾ .

الصحيح من المذهب: إذا لم يجد فرجة \_ وكان الصف مرصوصاً \_ أن له أن يخرق الصف ، ويقف عن يمين الإمام إذا قدر . جزم به ابن تميم . وقيل : بل يؤخر واحدا من الصف إليه . وقيل : يقف فذاً . اختاره الشيخ تقى الدين .

قال في النكت: وهو قوى . بناء على أن الأمر بالمصافة: إنما هو مع الإمكان و إذا لم يقدر أن يقف عن يمين الإمام: فله أن ينبه من يقوم معه بكلام أو نحنحة أو إشارة ، بلا خلاف أعلمه . ويتبعه . ويكره جذبه على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في الفروع : ويكره جذبه في المنصوص . قال الحجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين : اختاره ابن عقيل . وصححه الحجد وغيره . ونصره أو المعالى وغيره .

وقيل: لا يكره. واختاره المصنف. ويحتمله كلامه هنا. قال في مجمع

البحرين: اختاره الشيخ و بعض أصحابنا. وجزم به فى الإفادات. قال ابن عقيل جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه. وقيل: يحرم. وهو من المفردات. قال فى الفروع والشرح: اختاره ابن عقيل.

قال: ولوكان عبده أو ابنه لم يجز. لأنه لايملك التصرف فيه حال العبادة . كالأجنبى . قال فى الوعاية: وفى جواز جذبه وجهان . وقال فى الفائق: وإذا لم يجد من يقف معه ، فهل يخرق الصف ليصلى عن يمين الإمام ، أو يؤخر واحداً من الصف ، أو يقف فذاً ؟ على أوجه . اختار شيخنا الثالث . انتهى . ومراده بشيخنا: الشيخ تقى الدين .

وقال الشيخ تقى الدين: لو حضر اثنان وفى الصف فرجة ، فأنا أفضل وقوفهما جميعا ، أو يسد أحدهما الفرجة ، وينفرد الآخر . رجح أبو العباس: الاصطفاف مع بقاء الفرجة . لأن سد الفرجة مستحب ، والاصطفاف واجب .

قوله ﴿ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً فَذًّا لَمْ تَصِح ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشى : هو المشهور . وجزم به فى الشرح ، والوجيز وغيرهما . وقدمه فى الفروع ، والحور وغيرهما . وهو من المفردات . وعنه تصح مطلقاً . وعنه تصح فى النفل فقط ، وهو احتمال فى تعليق القاضى . و بناه فى الفصول على من صلى بعض الصلاة منفرداً . ثم نوى الائتمام . وعنه تبطل إن علم النهى ، و إلا فلا . و يكون . . . (١) وأنه يصح صلاتهم تلفيقا . قال فى الفروع : وذكره بعضهم قولا . وهو معنى قول بعضهم : لعذر .

قلت: قال فى الرعاية: وقيل يقف فذاً مع ضيق الموضع. أو ارتصاص الصف. وكراهة أهله دخوله. انتهى.

قال الشيخ تقي الدين : وتصح صلاة الفذ لعذر . انتهى .

<sup>(</sup>١) كلمة لم نستطع قراءتها لتأكلها .

وقيل: لاتصح إن كان لغير غرض و إلا صحت . وقيل: يقف فذاً في الجنازة . اختاره القاضى في التعليق ، وابن عقيل ، وأبو المعالى ، وابن منجا ، قال : فإنه أفضل أن يقف صفاً ثالثاً . وجزم به في الإفادات . قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة . ويأتي قريباً إذا صلّت امرأة واحدة خلف امرأة .

### ننبهاد

أمرهما: حيث قلنا «يصح في غير الجنازة» فالمراد مع الكراهة. قال في الفروع وقال : ويتوجه يكره إلا لعذر . وهو ظاهر كلام شيخنا \_ يعني به الشيخ تقي الدين . قلت : وهو الصواب .

مفهوم كلام المصنف في قوله « و إن صلى ركمة فذاً لم تصح » أنه إذا لم تفرغ الركعة ، حتى دخل معه آخر ، أو دخل هو في الصف : أنه لا يكون فذاً ، وأن صلاته صحيحة . وهو كذلك . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل: تبطل بمجرد إحرامه فذاً . اختاره في الروضة . وذكره رواية .

فائرة: قال ابن تميم: إذا صلى ركعة من الفرض فذاً بطل اقتداؤه، ولم تصح صلاته فرضاً. وفي بقائها نفلا وجهان. وقال في الفائق: وهل تبطل الصلاة أو الركعة وحدها؟ على روايتين. اختار أبو حفص البرمكي الثانية.

قوله ﴿ وَإِنْ رَكَعَ فَذًا ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ ، أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ وَفِل رَفِعِ الإِمَامِ : صَعَّتْ صَلَاتُهُ ﴾ قَبْلَ رَفعِ الإِمَامِ : صَعَّتْ صَلَاتُهُ ﴾

هذا المذهب. نص عليه . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور المجزوم به . وعنه لاتصح . قال في المستوعب : كان القياس أنها تنعقد الركمة ، لحديث أبي بكرة (١) . وعنه لاتصح إن علم النهي (٢) ، و إلا صحت . وهو

<sup>(</sup>۱) اسمه نفيع بن الحرث « ركع دون الصف . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصاً. ولا تعد » رواه البخارى . وفعل ذلك أيضاً زيد بن ثابت وابن مسعود (۲) روى أحمد وابن ماجه من حديث على بن شيبان أن النبي صلى الله عليه =

ظاهر كلام الخرق . قال فى مجمع البحرين وغيره : وقال القاضى فى شرحه الصغير إذا كبر للاحرام دون الصف ، طمعا فى إدراك الركعة جاز ، و إلا فوجهان . أصمهما لايجوز .

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ رَفَعَ وَلَمْ يَسْجُدْ صَحَّتْ ﴾ .

يعنى إذا ركع المأموم فذاً ، ثم دخل فى الصف راكعاً ، والإمام قد رفع رأسه من الركوع ولم يسجد . فالصحة مطلقاً إحدى الروايات . وهى المذهب . جزم به فى الوجيز ، وشرح ابن رزين . قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والحواشى . واختاره الشيخ تقى الدين .

وقيل: إن علم النهى لم تصح، و إلا صحت. وهو رواية عن أحمد نص عليها. وجزم به فى الإفادات، والطوفى فى شرحه. وقدمه فى المغنى ونصره. وحمل هو والشارح كلام الخرقى عليه.

قال الزركشي : صرف أبو محمد كلام الخرق عن ظاهره . وحمله على ما بعد الركوع ، ليوافق المنصوص ، وجمهور الأصحاب . وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين ، والفائق .

وعنه رواية ثالثة : لا تصح مطلقاً . اختارها الحجد في شرحه ، وقدمها في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وإدراك الغاية . قال في المذهب : بطلت في أصح الروايتين ، والحاويين . وأطلقهن في الفروع ، والشرح ، والكافي ، والزركشي

تنبيم: مفهوم قوله « و إن رفع ولم يسجد صحت » أنه لو رفع وسجد إمامه قبل دخوله فى الصف ، أو قبل وقوف آخر معه : أن صلاته لاتصح . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الجمهور .

وسلم قال « لا صلاة لفرد خلف الصف » وروى أحمد والترمذى \_ وحسنه \_ وابن ماجه من حدیث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله علیه وسلم « رأى رجلا يصلى خلف الصف . فأمره أن يعيد الصلاة » .

قال الزركشى: لم تصح تلك الركعة بلا نزاع . وهل يختص البطلان بها حتى لو دخل الصف بعدها ، أو انضاف إليه آخر ، ويصح ما بقى ، ويقضى تلك الركعة ، أم لاتصح الصلاة رأساً ، وهو المشهور ؟ فيه روايتان منصوصتان . حكاهما أبو حفص . واختار هو أنه يعيد ما صلى خلف الصف . انتهى .

وقال فى المنتخب والموجز: حكمه حكم ما لو رفع الإمام ولم يسجد. قال فى الفائق: وقال الحلوانى تصح ولو سجد.

قوله ﴿ وَ إِنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَصْحَ ﴾ .

وهو المذهب. قال في مجمع البحرين: هذا ظاهر المذهب. قال في الفروع: وإن فعله لغير عذر لم تصح في الأصح. قال في الفائق: ولو فعله لغير غرض فهو باطل في أصح الوجهين. وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب وغيره، قال الزركشي: لا تنعقد الصلاة على المختار من الوجهين لأبي الخطاب والشيخين.

وقيل: حكمه حكم فعله لعذر. قدمه فى الكافى . وأطلقهما فى التلخيص ، والشرح ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغنى . وقال الزركشى ، وقيل : تنعقد صلاته وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع ، و إلا فلا . وأطلق فى الفصول \_ فيما إذا كان لغرض فى إدراك الركعة \_ وجهين ، لخبر أبى بكرة . قال فى الفروع : ولعل المراد قبل رفع الإمام .

فائرة: مثال فعل ذلك لغير غرض: أن لا يخاف فوت الركعة . قاله في السنوعب وغيره .

فائرة: لو زحم فى الركعة الثانية من الجمعة ، فأخرج من الصف و بقى فذا . فإنه ينوى مفارقة الإمام ؛ لأنها مفارقة لعذر . ويتمها جمعة . لإدراكه معه ركعة ، كالمسبوق . فإن أقام على متابعة إمامه ، وتابعه فذًّا صحت معه . قدمه فى الرعاية . وعنه يلزمه إعادتها ظهرا . قدمه ابن تميم . وأطلقهما فى الفروع ، ومجمع البحرين . وقيل : بل يكملها بعد صلاة الإمام جمعة ، و إن كان قد صلاها معه .

قوله ﴿ وَإِذَا كَانَ الْمَاْمُومُ يَرَى مَنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ صَمَّتْ صَلاتِهِمَ به ، إِذَا اتَّصَلَت الصّفوف ﴾ .

عمومه يشمل إذا كانا فى المسجد ، أو كانا خارجين عنه ، أو كان المأموم وحده خارجاً عن المسجد . فإن كان فى المسجد . فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف . قاله الآمدى . وحكاه المجد إجماعاً . قال فى النكت وغيره : وقطع به الأصحاب . و إن كان خارجاً عنه ، أو المأموم وحده . فاشترط المصنف هنا اتصال الصفوف ، مع رؤية من وراء الإمام . وجزم به الخرق ، والكافى ، والمغنى ، ونهاية أبى المعالى ، والمذهب الأحمد ، والسرح ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور ، وغيره .

والصحيح من المذهب: أنه لا يشترط انصال الصفوف إذا كان يرى الإمام، أو من وراءه فى بعضها، وأمكن الاقتداء، ولو جاوز ثلاثمائة ذراع. جزم به أبو الحسين وغيره، وذكره المجد فى شرحه الصحيح من المذهب.

قال الزركشي: وهو ظاهر كلام غير الخرق من الأصحاب.

قال فى النكت : قطع به غيرواحد . وهو ظاهر ماجزم به فى المحرر وغيره . وقدمه فى الفروع ، والرعاية ، وابن تميم .

### فائرثاد

إمراهما: يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف ، على الصحيح من المذهب حيث قلنا باشتراطه . جزم به في الكافى ، ونهاية أبى المعالى ، وابن منجا في شرحه ، وصاحب الفائق . وقدمه في الفروع ، ومحتصر ابن تميم . وقال في التلخيص ، والبلغة : اتصال الصفوف أن يكون بينهما ثلاثة أذرع . وقيل : متى كان بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر فلا اتصال . اختاره المجد . وهو معنى كلام القاضى وغيره للحاجة للركوع والسجود ، حيث اعتبر اتصال الصفوف .

وفستر المصنف فى المغنى اتصال الصفوف ببعد غير معتاد لا يمنع الاقتداء . وفسره الشارح ببعد غير معتاد ، بحيث يمنع إمكان الاقتداء . لأنه لا نصفيه ولا إجماع . فرجع إلى العرف .

قال فى النكت \_ عن تفسير المصنف والشارح \_ تفسير اتصال الصفوف بهذا التفسير غريب . و إمكان الاقتداء لاخلاف فيه . انتهى . وقيل : يمنع شباك ونحوه . وحكى رواية فى التلخيص وغيره .

وقد يكون الاتصال حساً مع اختلاف البنيان ، كما إذا وقف في بيت آخر عن يمين الإمام . فلا بُدّ من اتصال الصف بتواصل المناكب ، أو وقف على علو عن يمينه والإمام في سفل . فالاتصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر .

تغييم: قال الزركشى: هذا فيما إذا تواصلت الصفوف للحاجة . كالجمعة ونحوها . أما لغير حاجة \_ بأن وقف قوم فى طريق وراء المسجد، وبين أيديهم من المسجد أو غيره ما يمكنهم فيه الاقتداء \_ لم تصح صلاتهم على المشهور . انتهى . والنائية : لوكان بين الإمام والمأموم نهر . قال جماعة من الأصحاب : مع القرب

الصحيح. وكان النهر تجرى فيه السفن ، أو طريق ، ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه \_ لصحيح من المذهب . وعند أكثر الأصحاب. قال في الفروع: اختاره الأكثر.

قال المصنف والشارح: اختار الأصحاب عدم الصحة. وكذا قال في النكت والحواشي. وقطع به أبو المعالى في النهاية وغيره. وقدمه في الفروع وغيره.

قال الزركشي : أما إن كان بينهما طريق . فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف على المذهب . وعنه يصح الاقتداء به . اختاره المصنف وغيره . و إليه ميل الشارح .

قال المجد: هو القياس ، لكنه ترك للآثار . وصححه الناظم . وقدمه ابن تميم .

وأطلقهما فى المحرر ، والرعايت بن ، والحاويين . وعنه يصح مع الضرورة . اختارها أبو حفص . وعنه يصح فى النفل .

ومثال ذلك: إذا كان في سفينة و إمامه في أخرى مقرونة بها . لأن الماء طريق ، وليست الصفوف متصلة · قاله الأصحاب . قال في الفروع : والمراد في غير صلاة الخوف ، كما ذكره القاضي وغيره . و إن كانت السفينة غير مقرونة لم تصح . نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى الطيب . وعليه الأصحاب . وخرج الصحة من الطريق . وألحق الآمدى النار والبئر بالنهر . قاله أبو المعالى في الشوك والنار . وألحق في المبهج النار والسبع بالنهر .

قال الشارح وغيره: و إن كانت صلاة جمعة ، أو عيد ، أو جنازة: لم يؤثر ذلك فيها . وتقدم فى اجتناب النجاسة جواز صلاة الجمعة والعيد وغيرها فى الطريق وغيره للضرورة .

# قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ يَرَ مَنْ وَرَاءَهُ لَمْ تَصِح ﴾.

شمل ما إذا كانا فى المسجد ، أو كانا خارجين عنه ، أو كان المأموم وحده خارجا عنه ، فإن كان فيه لكنه لم يره ولم ير من وراءه و يسمع التكبير: فعموم كلام المصنف هنا يقتضى عدم الصحة . وهو إحدى الروايات (\*) .

قال ابن منجا في شرحه: هو ظاهر المغنى ، وصححه في النهاية ، والخلاصة . وقدمه في الحاويين في غير الجمعة . وقال: نص عليه . وقدمه في الهداية ، وابن تميم ، والفائق . وعنه تصح إذا سمع التكبير . وهي المذهب . اختاره القاضي . قال ابن عقيل : الصحيح الصحة . وصححه في الكافي . وقدمه في الفروع ، والحرر ، والنظم ، والرعايتين . وجزم به في الإفادات . وأطلقهما في المذهب ، ومجمع البحرين ، والمذهب الأحمد .

<sup>(\*)</sup> إلى هنا تنتهى الزيادة من نسخة الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية رقم ٨٤٩ ( أحمد الثالث ) وكان بدء الزيادة من صفحة ٧٧١ وكتب هناك فى الهامش غلطا « أن الزيادة من نسخة فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن » .

وعنه يصح فى النفل دون الفرض . وعنه لايضر المنبر مطلقاً . وعنه لا يضر للجمعة ونحوها . نص عليه . فمن الأصحاب من قال : هـذا قاله على رواية عدم اعتبار المشاهدة . ومنهم من خص الجمعة ونحوها . فقال : يجوز فيها ذلك على كلا الروايتين ، نظراً للحاجة . ومنهم من ألحق بذلك البناء إذا كان لمصلحة المسجد . قال فى النكت والرعاية ، وقيل : إن كان المانع لمصلحة المسجد صح و إلا لم تصح .

قلت : قطع فى الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم بصحة صلاة الجمعة إذا سمع التكبير ، مع عدم رؤية الإمام ومن خلفه . وقدمه فى الرعاية الكبرى .

قلت: وهوكالإجماع. وفعل الناس ذلك مع عدم الرؤية بالمنبر ونحوه من غير نكير. وأما إذا لم يره ولا من وراءه، ولم يسمع التكبير: فإنه لايصح اقتداؤه قولا واحداً، و إن كان ظاهر كلام المصنف. لكن يحمل على سماع التكبير. لعدم الموافق على ذلك.

و إن كانا خارجين عن المسجد ، أو كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد، ولم يره ولا من وراءه ، ولكن سمع التكبير ، فالصحيح من المذهب : لا يصح . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والحرر ، والفائق ، وابن تميم . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وعنه يصح . قال ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وعنه يصح . قال أحمد \_ في رجل يصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة \_ أرجو أن لا يكون به بأس .

قلت : وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضرورة .

وعنه يصح فى النفل. وعنه يصح فى الجمعة خاصة . وعنه و إن كان الحائل حائط المسجد لم يمنع ، و إلا منع . وأما إن كان يراه من وراءه : فقد تقدم فى أول المسألة .

إمراهما: لومنع الحائل الاستطراق، دون الرؤية ، كالشباك: لم يؤثر على الصحيح من المذهب ، كما تقدم . وحكى فى التبصرة رواية بتأثيره . وذكره الآمدى وجها .

الثانية : تَكُنَى الرؤية في بعض الصلاة . صَرَّح به الأصحاب . قوله ﴿ وَلاَ يَكُونُ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ المَأْمُومِينَ ﴾

يعنى يكره. وهذا الصحيح من المذهب مطلقاً ، وعليه الأكثر ، منهم القاضى ، والشريف أبو جعفر ، والحجد ، وصاحب المستوعب. وعنه يكره. اختاره أبو الخطاب. وعنه لا يكره إن أراد التعليم و إلا كره. اختاره ابن الزاغونى

قوله ﴿ فَإِنْ فَعَلَ وَكَانَ كَثيراً ، فهل تصح صلاته ؟ على وجهين ﴾ وأطلقهما في الهداية ، والمذهب، والمستوعب ، وابن تميم .

إحداهما: تصح . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس والإفادات ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والمحرر ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . واختاره القاضى ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، والمجد فى شرحه ، والناظم . قال فى مجمع البحرين : لم تبطل فى أصح الوجهين . والوجه الثانى : لا تصح . اختاره ابن حامد . وقدمه فى التلخيص . قال الناظم :

# فوائر

وهو بعيدُ .

إصراها : لا بأس بالعلو اليسير ، كدرجة المنبر ونحوها . قاله المصنف ، والمجد وابن تميم ، وغيرهم . وأطلق في المذهب ، والمستوعب ، وغيرهم : الكراهة .

الثانية: مقدار الكثير ذراع على الصحيح. قاله القاضى، واقتصر عليه ابن تميم. وقدمه فى الفروع، والرعاية. وقطع المصنف، والحجد: أن اليسيركدرجة المنبر ونحوها. كما تقدم. وقال أبو المعالى، فى شرح الهداية: مقداره قدر قامة المأموم. وقيل: مازاد على علو درجة، وهو كقول المصنف والمجد.

الثَّالَثُمَّ : لو ساوى الإمام بعض المأمومين صحت صلاته وصلاتهم على الصحيح

من المذهب . وفي صحة صلاة النازلين عنهم الخلاف المتقدم . والمصنف احتمال ببطلان صلاة الجميع .

الرابعة: لابأس بعلو المأمومين على الإمام مطلقاً ، على الصحيح من المذهب . نص عليه ، كسطح مسجد ونحوه . وعنه اختصاص الجواز بالضرورة . وقيل : يباح مع اتصال الصفوف . نص عليه . قاله في الرعاية .

قوله ﴿ وَيُكَكِّرَهُ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ ﴾

هذا المذهب، وعليه الأصاب. وعنه لا يكره ، كسجوده فيه . وعنه تستحب الصلاة فيه .

ومحل الخلاف أيضاً: إذا كان الححراب يمنع مشاهدة الإمام .فإن كان لايمنعه كالخشب ونحوه \_ لم يكره الوقوف فيه . قاله ابن تميم ، وابن حمدان .

#### فاترتاب

إحداهما: يباح اتخاذ المحراب ، على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه مايدل على الكراهة . واقتصر عليه ابن البنا . وعنه يستحب . اختاره الآجرى ، وابن عقيل . وقطع به ابن الجوزى في المذهب ، وابن تميم في موضع . وقدمه في الآداب الكبرى .

الثانية : يقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعاً . نص عليه . قاله ابن تميم ، وابن حمدان .

قوله ﴿ وَأَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَوْضِيعِ المُكتوبة إلا من حاجة ﴾

يعنى يكره . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال ابن عقيل : تركه أولى ، كالمأموم .

قوله ﴿ وَيُكُرَّهُ لِلْمَأْمُومِينَ الْوُقُوفَ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعَتْ صُفُوفَهِم ﴾

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من المفردات. وعنه لا يكره لهم ذلك ، كالإمام ، وكالمنبر.

غيبه : محل الخلاف : إذا لم تكن حاجة . فإن كان ثُمَّ حاجة لم يكره الوقوف ينهما .

فائمة: قوله « إذا قَطَعَتْ صُفوفَهم » أطلق ذلك كغيره ، وكأنه يرجع إلى العرف . قال ابن منجا في شرحه : شرط بعض أصحابنا : أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع . لأن ذلك هو الذي يقطع الصف . ونقله أبو المعالى أيضاً . وقال في الفروع : و يتوجه أكثر من ثلاثة أو العرف ، ومثل نظائره .

تغييم: مفهوم قوله ﴿ وَيُكُثَّرُهُ للإِمامِ إِطَالَةُ القعودِ بَعْدَ الصلاةِ مُسْتَقْبِلَ القِيهِ فَهُ اللهِ المُسْتَقْبِلَ القِيهِ فَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قوله ﴿ وَإِذَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ بِنِسَاءٍ قَامَتْ وَسَطَهُنَّ ﴾

هذا بمـ الا نزاع فيه . لكن لو صلت أمامهن وهن خلفها ، فالصحيح من المذهب : أن الصلاة تصح . قال في الفروع : والأشهر يصح تقديمها . قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين . وقيل : يتعين كونها وسطا . فإن خالفت بطلت الصلاة . وأطلقهما ابن تميم .

وتقدم موجبه لصاحب الفروع عند قوله « و إن أمّ امرأة » .

فَائْرَةُ : لَو أَمَت امرأَة واحدة ، أو أكثر ، لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها منفردة ، على الصحيح من المذهب . قطع به القاضي في التعليق . واقتصر عليه في مجمع البحرين . وقدمه في الفروع . وصحح المصنف في السكافي الصحة .

قلت : فيعايي بها . وأطلقهما ابن تميم . قولِه ﴿ وَيُعْذَرُ فِي تُركُ الجُهُمَةُ وَالْجَمَاعَةُ الْمَرِيضُ ﴾ . بلا نزاع . ويعذر أيضاً في تركهما لخوف حدوث المرض .

إحداهما : إذا لم يتضرر بإتيانها راكبًا ، أو محمولًا ، أو تبرعَ أحدُّبه ، أو بأن يقود أعي: لزمته الجمعة ، على الصحيح من المذهب . وقيل: لا تلزمه ، كالجماعة . وأطلقهما ابن تميم . ونقل المروذي في الجمعة : يكترى و يركب . وحمله القاضي على ضعف عقب المرض . فأما مع المرض : فلا يلزمه ، لبقاء العذر . ونقل أبو داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب. قال: لا أدرى.

الثانية: تجب الجماعة على من هو في المسجد، مع المرض والمطر. قاله ابن تميم. قوله ﴿ أَوْ بَحَضْرَةِ طَعَامِ هُوَ مُعْتَاجُ ۗ إِلَيْهِ ﴾ .

بلا نزاع . والصحيح من المذهب: أن له أن يأكل حتى يشبع . نص عليه ، وقدمه فى الفروع ، والحواشى ، والرعاية الـكبرى ، وعنه : يأكل مايسكن نفسه فقط . وأطَّلقهما ابن تميم . وجزم به جماعة في الجمعة . منهم ابن تميم . قال في مجمع البحرين : ويأكل . تبعه في إحدى الروايتين في الجماعة لا الجمعة .

والرواية الثانية: بقدر مأيسكن نفسه ويسد رمقه ، كأكل خائف فوات

قلت : هذا إذا رجي إدراكها . انتهي .

والذي يظهر: أن هذا مراد الأصحاب، والإمام أحمد . وإلا فما كان في الخلاف فائدة .

قال ابن حامد : إن بدأ بالطعام ، ثم أقيمت الصلاة ، ابتدر إلى الصلاة . قال فى الفروع: ولعل مراده مع عدم الحاجة . قوله ﴿ وَالْخَائِفُ مِنْ ضَياعِ مَالِهِ ﴾ .

كشُرود دابته ، و إباق عبده ، ونحوه ، أو يخاف عليه من لص أو سلطان ، أو نحوه .

قوله ﴿ أَوْ فُوَاتِهِ ﴾ .

كالضائع ، فدل عليه فى مكان ، أو قُدم به من سفر . لكن قال المجد : الأفضل ترك ما يرجو وجوده ، و يصلى الجمعة مع الجماعة .

قوله ﴿ أَوْ ضَرَرِ فيه ﴾ .

كاحتراق خبزه أو طبيخه ، أو أطلق الماء على زرعه و يخاف إن تركه فسد ، ونحوه . قال المجد : والأفضل فعل ذلك ، وترك الجمعة والجماعة . وهذا المذهب في ذلك كله . ولو تعمد سبب ضرر المال .

وقال ابن عقيل : يعذر في ترك الجمعة إذا تعمد السبب . قال : كسائر الحيل لإسقاط العبادات . قال في الفروع : كذا أطلق ، واستدل . وعنه إن خاف ظلماً في ماله فليجعله وقاية لدينه . ذكره الخلال .

فَائْرَةَ : ومما يعذر به فى ترك الجمعة والجماعة : خوف الضرر فى معيشة يحتاجها ، أو مال استؤجر على حفظه . وكنطارة بستان ونحوه ، أو تطويل الإمام . قوله ﴿ أَوْ مَوْت قَريبه ﴾ .

بلا نزاع . ونص عليه . قال في مجمع البحرين : إذا لم يكن عنده من يســد مسده في أموره .

فائدة : ويعذر أيضاً في تركها لتمريض قريبه . ونقل ابن منصور فيه : وليس له من يخدمه ، وأنه لايترك الجمعة . وقال في النصيحة : وليس له من يخدمه ، إلا أن يتضرر ، ولم يجد بدًا من حضوره . ومثله موت رقيقه أو تمريضه .

# ننبيم : قوله ﴿ أَوْ مِن فَوَاتِ رُفْقَتِهِ ﴾ .

هكذا قال أكثر الأصحاب. وقيده بعضهم بأن يكون في سفر مباح إنشاءًا واستدامة ، منهم ابن تميم ، وابن حمدان .

قوله ﴿ أَوْ غَلَبَةِ النُّعَاسِ ﴾ .

هذا المذهب فيهما . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، وعدّ في الكافى الأعذار ثمانية ، ولم يذكر فيها « غلبة النعاس » .

تغييم: يشترط في غلبة النتاس: أن يخاف فوت الصلاة في الوقت. وكذا مع الإمام مطلقاً. على الصحيح من المذهب. جزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين. وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى. وقيل: ذلك عذر في ترك الجماعة والجمعة. قدمه ابن تميم. وجزم به في مجمع البحرين.

وقيل : ليس ذلك عذر فيهما . ذكره في الفروع .

وقطع ابن الجوزى فى المذهب ، وصاحب الوجيز : أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه بانتظارها .

فَائْرَةَ: قال الحجد ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرها : الصبر والتجلد على دفع النعاس و يصلى معهم أفضل .

قوله ﴿ وَالْأَذَى بِالْمَطَرِ وَالْوَحَل ﴾ .

وكذا الثلج ، والجليد . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه ذلك عذر في السفر فقط .

قوله ﴿ وَالرِّ مِح الشَّدِيدَةِ فِي الَّايْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ ﴾.

اشترط المصنف في الربح : أن تكون شديدة باردة . وهو أحد الوجهين . وجزم به ابن تميم ، وأبن حمدان في رعايتيه ، والحاويين ، والمذهب .

الوجم الثانى: يكنى كونها باردة فقط. وهو المذهب. وقدمه فى الفروع. وجزم به فى الفائق.

واشترط المصنف أيضاً: أن تـكون الليلة مظلمة . وهو المذهب . وعليه الجمهور . ولم يذكر بعص الأصحاب «مظلمة » .

إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب: أن هذه أعذار صحيحة في ترك الجمعة والجماعة مطلقاً ، خلا الربح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. وعنه في السفر لا في الحضر. وقال في الفصول: يعذر في الجمعة بمطر وخوف و برد وفتنة. قال في الفروع: كذا قال.

## فوائر

إصراها: نقل أبو طالب: من قدر أن يذهب في المطر فهو أفضل. وذكره أبو المعالى ، ثم قال: لو قلنا يسعى مع هذه الأعذار ، لأذهبت الخشوع ، وجلبت السهو . فتركه أفضل .

قال فى الفروع : ظاهر كلام أبى المعالى : أن كل ما أذهب الخشوع ـ كالحر المزعج ـ عذر . ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم فى منع الحسكم ، و إلا فلا .

الثانية: قال ابن عقيل في المفردات: تسقط الجمعة بأيسر عذر ، كمن له عروس تجلى عليه . قال في الفروع ، في آخر الجمعة : كذا قال .

الثالثة: قال أبو المعالى: الزلزلة عذر . لأنها نوع خوف .

الرابع : من الأعذار : من يكون عليه قود إن رجا العفو عنه ، على الصحيح من المذهب مطلقاً . قدمه فى الفروع . وهو ظاهر ماجزم به فى الرعايتين ، والحاويين . وقيل : ليس بعذر ، إذا رجاه على مال فقط . وأطلقهما ابن تميم . قال في الفروع : ولم يذكر هذه المسألة جماعة .

وأما من عليه حد الله ، أو حد قذف : فلا يعذر به ، قولا واحداً . قاله في

الفروع. ويتوجه في حد القذف : أنه عذر إن رجا العفو.

الخامة: ذكر بعض الأصحاب: أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها ، غير الجُمْع . وتقدم أن الحجد وغيره قال : التجلد على دفع النعاس و يصلى معهم أفضل ، وأن الأفضل ترك مايرجوه ، لا مايخاف تلفه . وتقدم كلام أبى المعالى قريبًا ، ونقلُ أبى طالب .

الساوسة: لا يعذر بمنكر في طريقه . نص عليه . لأن المقصود لنفسه لاقضاء حق لغيره . وقال في الفصول : كالا يترك الصلاة على الجنازة لأجل مايتبعها من نوح وتعداد ، في أصح الروايتين . وكذا هنا . قال في الفروع : كذا قال

السابع: لا يعذر أيضاً بجهل الطريق إذا وجد من يهديه .

الثامنة: لا يعذر أيضاً بالعمى إذا وجد من يقوده. وقال فى الفنون: الإسقاط به هو مقتضى النص. وقال فى الفصول: المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذراً فى حق المجاور فى الجامع، وللمجاور للجامع لعدم المشقة. وتقدم هل يلزمه إذا تبرع له من يقوده أول الفصل.

قال القاضى فى الخلاف ، وغيره : ويلزمه إن وجد مايقوم مقام القائد ، كمد الحبل إلى موضع الصلاة .

التاسعة : يكره حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو فجلاً أو نحوه ، حتى من المذهب . وعنه يحرم . وقيل : فيه وجهان .

قال فى الفروع: وظاهره ولو خلى المسجد من آدمى لتأذى الملائكة. قال: والمراد حضور الجماعة، ولو لم تكن بمسجد، ولو فى غير صلاة. قال: ولعله مراد قوله فى الرعاية \_ وهو ظاهر الفصول \_ وتكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها، أراد دخول المسجد أولا.

وقال في المغنى في الأطعمة: يكره أكل كل ذي رائعة كريهة ، لأجل رائعته

أراد دخول المسجد أو لا . واحتج بخبر المغيرة أنه لايحرم . لأنه عليه أفضل الصلاة . والسلام لم يخرجه من المسجد . وقال « إن لك عذراً » قال في الفروع : وظاهره أنه لا يخرج . وأطلق غير واحد : أنه يخرج منه مطلقاً .

قال فى الفروع: لسكن إن حرم دخوله وجب إخراجه و إلااستحب. قال: ويتوجه مثله من به رائحة كريهة. ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط، أيسرج به ؟ قال: لم أسمع فيه شبئا، ولسكن يُتأذَّى برائحته، ذكره ابن البنا فى أحكام المساجد.

# باب صلاة أهل الأعذار

قوله ﴿ وَيُصَلِّي الْمَرِيضُ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم لعمران ابن حُصين «صل قائمًا » ﴾ .

وهذا بلا نزاع ، مع القدرة عليه . وكذا يلزمه لو أمكنه القيام معتمداً على شيء، أومستنداً على حائط ، أو غيره . وعند ابن عقيل : لايلزمه اكتراء من يقيمه و يعتمد عليه .

فَائْرَةُ: لوقدر على قيام فى صورة راكع ــ كَلدَب أوكبر، أو مرض ونحوه ــ لزمه ذلك بقدر ما أمكنه . و يأتي كلام ابن عقيل فى الأحدب .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ﴾ .

بلا نزاع . وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر ، أو زيادة مرض ، أو تأخر برء ونحوه . فإنه يصلى قاعداً على الصحيح من المذهب . وعنه لا يصلى قاعداً إلا إذا عجز عن القيام رويناه . وأسقط القاضى القيام بضرر متوهم ، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى زاد مرضه أثم . ونقل عبد الله : إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه : أحبُّ إلى أن يصلى قاعداً .

وقال أبو المعالى : يصلى شيخ كبير قاعداً إن أمكن معه الصوم .

### فأئرتاد

إمراهما: لوكان فى سفينة ، أو بيت قصير سقفه ، وتعذر القيام والخروج ، أو خاف عدواً إن انتصب قائماً : صلى جالساً ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : يصلى قائماً ما أمكنه ، لأنه إن جلس جلس منحنيا . ثم إذا ركع ، فقيل : يستحب أن يزيد قليلا . وقيل : يزيد . فإن عجز حتى رقبته . قال فى الفروع : فظاهره يجب . وجزم بالثانى ابن تميم ، وابن حمدان . وأطلقهما فى الفروع .

الثانية: حيث قلنا « يصلى قاعداً » فإنه يتربع استحباباً ، على الصحيح من المذهب . وعنه يجب التربع ، وعنه إن أطال القراءة تربع ، وإلا افترش وحيث تربع فإنه يثنى رجليه ، كالمتنفل قاعداً على مامر ، لكن إن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ذلك ، و إلا ركع قاعداً . قاله أبو المعالى فى النهاية . وصاحب الرعاية .

وقال ابن تميم: ويثنى رجليه فى سجوده . وفى الركوع روايتان . وتقدم الصحيح من المذهب: هل يثنى رجليه فى ركوعه كسجوده أم لا ؟ فى باب صلاة التطوع .

تُنهِيم : ظاهر قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فعلى جنب ﴾ أنه لو لم يشق القعود عليه أنه لا يصلى على جنب ، بل يصلى قاعداً . وهو أحد الوجهين .

والصحيح من المذهب: أنه يصلى على جنبه إذا شق عليه الصلاة قاعداً ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه ، وعليه أكثر الأصحاب . و يحتمله كلام المصنف .

فائرة: حيث جاز له الصلاة على جنبه . فالأفضل: أن يكون على جنبه الأيمن ، وليس بواجب . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يلزمه الصلاة على جنبه الأيمن .

قولِه ﴿ فَإِنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِهِ ، وَرِجْلاَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، صَحَّتْ صَلاَتُهُ في أحد الوجهين ﴾ .

وهما روايتان . وأطلقهما فى المستوعب ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم ، وابن تميم ، وابن تميم ، وابن منجا فى شرحه .

إمراهما: تصح صلاته. وهو المذهب. جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والحلاصة ، والعمدة [ والتلخيص ] والحجرر ، والإفادات ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية . وصححه فى مجمع البحرين ، ونصره . وقدمه فى الكافى ، والفروع ، والفائق ، والنظم . قال الزركشى: هذا الأشهر .

والوجم الثانى: لا يصح ، ونصره المصنف ومال إليه ، قال فى الشرح : عدم الصحة أظهر ، وقدمه فى الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وهو ظاهر ماجزم به فى المنور ، والمنتخب ، وللذهب الأحمد . لأنهم ما أباحوا الصلاة على الظهر إلا مع العجز عن الصلاة على جنبه ، وعنه يخير ، نقل الأثرم وغيره : يصلى كيف شاء كلاهما جائز ، ونقل صالح ، وابن منصور : يصلى على ما قدر وتيسر له ، انتهى .

فعلى المذهب: يكره فعل ذلك . قطع به فى الفروع ، والرعاية . وقال فى الهداية ، والمذهب ، وغيرها : يكون تاركا للمستحب . قال فى مجمع البحرين : يكون تاركا للأولى .

تغبيم: محل الخلاف: إذا كان قادراً على الصلاة على جنبه وصلى على ظهره.
أما إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه: فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع.

فَائِدَةُ : قَالَ فَى مَجْمِعِ البحرين : فعلى القول بالصحة : صلاته على جنبه الأيسر أفضل من استلقائه فى أصح الوجهين . وعكسه ظاهركلام القاضى ، وأبى الخطاب قوله ﴿ وَيُومِيءُ بِالرُّكُوعِ وَ السَّجُودِ ﴾ .

يعنى مهما أمكنه. وهذا المذهب. نص عليه. وقال أبو المعالى: أقل ركوعه مقابلة وجهه ماوراء ركبته من الأرض أدنى مقابلة. وتتمتها الكمال.

فَائْرَةُ: لَوْ سَجِدُ قَدْرُ مَا أَمَكُنَهُ عَلَى شَى ۚ رَفَعُهُ :كُرَهُ ، وَأَجْزَأُهُ . نَصَ عَلَيْهُمَا . وعنه يخير . وذكر ابن عقيل رواية : لا يجزئه ،كيدِه . انتهى .

والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بسجوده على وسادة وتحوها. وعنه هو أولى من الإيماء .

# قوله ﴿ فَإِنْ عَجْزَ عَنْهُ أُومًا بِطَرْفِهِ ﴾ .

هذا المذهب بلاريب. ويكون ناوياً مستحضراً للفعل والقول إن عجز عنه بقلبه. وقال في التبصرة: صلى بقلبه أو طرفه. وقال القاضي في الخلاف \_ وتبعه في المستوعب \_: أوماً بعينيه وحاجبيه، أو قلبه. وقاس على الإيماء برأسه. وقال في الفروع: وظاهر كلام جماعة لايلزمه الإيماء بطرفه. وهو متجه، لعدم ثبوته انتهى. قال في النكت \_ عن كلام القاضي وصاحب المستوعب \_: ظاهره الاكتفاء بعمل القلب. ولا يجب الإيماء بالطرف، وليس ببعيد. ولعل مراده: أو بقلبه، إن عجز عن الإيماء بطرفه. وقال الشيخ تتى الدين: لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة. ولايلزمه الإيماء بطرفه. وهو رواية عن أحمد.

فَائْرَةَ: قال ابن عقيل في الفنون: الأحدب يجدد للركوع نية ، لكونه لايقدر عليه . كريض لايطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا ، كر هُ فُلْكِ » فإنه يصلح في العربية للواحد والجمع بالنية .

# قوله ﴿ وَلاَ نَسْقُطُ الصَّلاَةُ ﴾ .

يعنى بحال من الأحوال . وهذا المذهب .وعليه الأصحاب . وقال فى الكافى كا قال هنا ، وزاد « مادام عقله ثابتاً » قال فى النكت : فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة . ويكون قوله « ولا تسقط الصلاة مادام عقله

ثابتاً » على الوجه المذكور . وهوقدرته على الإيماء بطرفه . ويدل عليه : أن الظاهر أنه ينوى بقلبه مع الإيماء بطرفه . انتهى .

وعنه تسقط الصلاة والحالة هذه . اختارها الشيخ تتى الدين.وضفها الخلال . قوله ﴿ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى القِياَمِ ، أو القُّعُودِ فِي أَثنائِهِ ] : انتقل إِلَيْهِ . وَأَتَمَّهَا ﴾

وهذا بلا نزاع ، لكن إن كان لم يقرأ قام فقرأ . و إن كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة . ويبنى على إيمائه . ويبنى عاجز فيهما .

ولو طرأ عجز فأنم الفاتحة فى انحطاطه أجزأ ، إلا من برىء فأتمها فى ارتفاعه ، فإنه لايجزئه . قطع به أكثر الأصحاب . قال فى الفروع : ويتوجه من عدم الاجزاء بالتحريمة منحطاً لا تجزئه . وقال الحجد : لاتجزئه التحريمة .

### فوائد

إصراها: لو قدر على الصلاة قائماً منفرداً وجالساً فى الجماعة: خُيِّر بينهما ، على الصحيح من المذهب. قطع به فى الكافى، والحجد فى شرحه، ومجمع البحرين، والرعاية الصغرى، والحاوى الصغير، وغيرهم. وقدمه فى الفروع [ والنكت ]، وابن تميم، والرعاية المكبرى، وغيرهم. قال فى النكت: قدمه غير واحد. وقيل: صلاته فى الجماعة أولى. وقيل: تلزمه الصلاة قائماً.

قلت: وهو الصواب. لأن القيام ركن لاتصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر. والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها، وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص. ثم وجدت أبا المعالى قدم هذا.

وتقدم لوكان به ريح ونحوه ، ويقدر على حبسه حال القيام ، ولا يقدر على حبسه حال الركوع والسجود ، فهل يركع ويسجد ، أو يومى ، ؟ فى باب الحيض عند قوله « وكذلك من به سلس البول » .

الثانية: لو قال: إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائماً . و إن صمت صليت قاعداً . أو قال: إن صليت قائماً لحقنى سلس البول ، أو امتنعت على القراءة ، و إن صليت قاعداً امتنع السلس . فقال أبو المعالى : يصلى قاعداً فيهما ، لما فيه من الجمع بينهما في الأولى ، ولسقوط القيام في النفل . ولا صحة مع ترك القراءة والحدث .

وقال في النكت: ومقتضى إطلاق كلام المجد: أنه يصلى قائمًا . قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

الثالثة : لو عجز المريض عن وضع جبهته على الأرض ، وقدر على وضع بقية أعضاء السجود: لم يلزمه وضع ذلك ، على الصحيح من المذهب . لأنه إنما وجب تبعاً . وقيل : يلزمه . قاله في القاعدة الثامنة .

تنبير: ظاهر قوله ﴿ و إذا قال ثِقاتُ من العلماء بالطبِّ للمريضِ : إن صَلَّيتَ مُسْتلقيًا : أَمَكن مُداواتُك. فله ذلك ﴾ إلا أنه لايقبل إلا قول ثلاثة فصاعداً . قال في الفائق : له الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه .

قال فى الحرر: و يجوز لمن به رمَد أن يصلى مستلقياً إذا قال ثقات الطب: إنه ينفعه . وكذا قال ابن تميم وغيره . قال ابن مفلح فى حواشيه : ظاهر كلام الشيخ وجماعة : أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة . وقال ابن منجا فى شرحه : وليس بمراد . انتهى .

قلت: الذي يظهر أن مراد المصنف: الجنس مع الصفة. وليس مراده العدد. إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم وأيضاً فإن ظاهر كلام المصنف متفق عليه. و إنما مفهومه عدم القبول في غير الجمع وليس بمراد.

واعلم أن الصحيح من المذهب: جواز فعل ذلك، بقول مسلم ثقة، إذا كان طبيباً حاذقاً فطناً. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به فى الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والإفادات، والمنتخب، وغيرهم. وقدمه فى الفروع، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وقيل: يشترط اثنان. وتقدم ظاهر كلام المصنف وغيره. فوائر

إمراها : حيث قبلنا قول الطبيب : فإنه يكفى فيه غلبة الظن ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يشترط لقبول خبره أن يكون عن يقين .

قلت : وهو بعيد جداً .

الثانية: قوله ﴿ ولا تجوز الصَّلاة فِي السَّفِينَةِ قاعِداً لِقاَدِرِ عَلَى القِيَامِ ﴾ بلا نزاع ، ولو كانت سائرة . و يجوز إقامة الجاعة فيها ، على الصحيح من المذهب . وعنه لاتقام إن صلوا جلوساً . نص عليه . حكاه ابن أبي موسى .

الثاائة : لوكان فى السفينة ، ولا يقدر على الخروج منها : صلى على حسب حاله فيها . وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره ،على ما تقدم . وكلا دارت انحرف إلى القبلة فى الفرض . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تجب كالنفل ، على الأصح فيه .

قلت : فيعابي بها على هذا القول ، وعلى القول الثاني في النافلة .

[ وتقدم هذا في باب استقبال القبلة .

تنبيم: ظاهر كلام المصنف: صحة الصلاة فى السفينة، مع القدرة على الخروج منها. وهو الصحيح من المذهب. وعنه لاتصح].

قوله ﴿ وَتَجُوزُ صَلاَةُ الفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، خَشْيَةَ التَّأَذِّى بِالْوَحَلِ ﴾ وكذا بالمطر ، وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم وعنه لانصح . واختاره في الإرشاد .

قوله ﴿ وَهَلَ يَجُوزُ ذُلِكَ لَلْمَرِيضِ ؟ على روايتين ﴾ وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، وابن تميم ، والإرشاد .

إصداهما : لا يجوز . وهو المذهب . نقله الأكثر . واختاره أيضاً أكثر الأصحاب . قال الحجد ، وصاحب الفروع ، ومجمع البحرين : اختاره أكثر الأصحاب . وصححه في الرعايتين . وصححه في النظم إذا لم يتضرر . وقدمه في الفروع ، والمستوعب . ومجمع البحرين ، وغيرهم .

والرواية الثانية : يجوز . صححه فى التصحيح . واختاره أبو بكر . وجزم به فى الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه فى الحرر ، والفائق ، والحواشى . قلت : وهو الصواب .

وعنه يجوز إذا لم يستطع النزول . نص عليها فى رواية إسحاق بن إبراهيم . قال فى الفروع : ولم يصرح بخلافه . وجزم به فى الفصول وغيره .

وقيل: إن زاد تضرره جاز، و إلا فلا. وجزم به في الشرح. وقدمه في النظم قال المجد: والصحيح عندى: أنه متى تصرر بالنزول، أو لم يكن له من يساعده على نزوله وركو به: صلى عليها. و إن لم يتضرر به كان كالصحيح. انتهى. وقال في المذهب: إن كانت صلاته عليها كصلاته على الأرض: لم يلزمه النزول فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتى بالأركان أو بعضها، أو لم يكن ذلك ممكنا على الراحلة: لزمه النزول إذا كان لا يشق عليه مشقة شديدة. فإن كانت المشقة متوسطة فعلى روايتين.

وتقدم فى باب استقبال القبلة صفة الصلاة على الراحلة فى الفرض وغيره . فم أنه

إحداها: أجرة من ينزله للصلاة ، كاء الوضوء على ماتقدم . ذكره أبو المعالى الثانية : لو خاف المريض بالنزول : أن ينقطع عن رفقته إذا نزل ، أو يعجز عن ركو به إذا نزل : صلى عليها ، كالخائف على نفسه بنزوله من عدو وبحوه . الثالثة : وكذا حكم غير المريض . ذكره جماعة من الأصحاب ، منهم القاضى

وابن عقیل . ونقل معناه ابن هانی . ولا إعادة علیه ، ولو کان عذراً نادراً . وذكر ابن أبی موسى : إن لم يستقبل ، لم يصح إلا فى حال المسايفة .

قال فى الفروع: ومقتضى كلام الشيخ ـ يعنى به المصنف ـ جوازه لخائف ومريض.

الرابع : لو كان في ماء وطين أوما ، كمصاوب ومر بوط ، على الصحيح من المذهب فيه من المذهب . وعنه يسجد على متن الماء كالغريق ، على الصحيح من المذهب : أنه لا إعادة على واحد من وقيل في الغريق : يومى ، والصحيح من المذهب : أنه لا إعادة على واحد من هؤلاء . وعنه يعيد الكل .

الخامسة: لو أتى بالمأمور الذى عليه ، وصلى على الراحلة بلاعذر قائماً ، أو صلى في السفينة من أمكنه الخروج منها ، وهي واقفة أو سائرة : صح على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وعنه لا تصح . وقطع به في المستوعب ، والمغنى ، وغيرهما في الراحلة . وقدمه أبو المعالى وغيره .

وقال فى الفصول ـ فى السفينة ـ : هل تصح ، كما لوكانت واقفة أم لا . كالراحلة ؟ فيه روايتان . انتهى .

وحكم العجَلة والمحفَّة ونحوها فى الصلاة فيها: حكم الراحلة والسفينة ، على ما تقدم ، على الصحيح من المذهب. قدمه فى الفروع ، ومجمع البحرين.

قال ابن تميم : وفي الصلاة على العجلة من غير عذر وجهان ، أصحهما : الصحة. قال في الفروع : وقطع جماعة لاتصح هنا . كمعلق في الهواء من غيرضرورة

قال فى مجمع البحرين: المنع هنا أوجه من المنع هناك. قال ابن عقيل: لا تصح فى العجلة. لأنها غير مستقرة ، كالأرجوحة ، مع أنه اختار الصحة على الراحلة والسفينة كا تقدم. قال فى مجمع البحرين: وما قاله بعيد جداً ، لكون السفينة فوق الماء. وظهر الحيوان أقرب إلى الترلزل وعدم القرار من جماد معظمه على الأرض. فهى أولى بالصحة ، انتهى .

قال فى الفروع: فظاهر ماجزم به أبو المعالى وغيره: أنها تصح فى الواقفة . وجزم أبو المعالى وغيره: أنه لا يصح السجود ، وأنها لا تصح فى أرجوحة لعدم تمكنه عرفا . قال ابن عقيل ، وابن شهاب : ومثلها زورق صغير .

وجزم الحجد فى شرحه : أنها لا تصح فى أرجوحة ، ولا من معلق فى الهواء وساجد على هواء أو ماء قدامه ، أو على حشيش أو قطن أو ثلج ، ولم يجد حجمه ونحو ذلك ، لعدم إمكان المستقر عليه . انتهى .

فعلى رواية عدم الصحة في السفينة: يلزمه الخروج منها للصلاة . زاد ابن حمدان وغيره: إلا أن يشق على أصحابه . نص عليه .

الساوسة: لا يشترط كون ما يحاذى الصدرَ مقراً . فلو حاذاه رَوْزنة ونحوها صحت ، بخلاف ماتحت الأعضاء . فلو وضع جبهته على قطن منتفش لم تصح .

# قصر الصلاة في السفر

تغييم: اشتمل قول المصنف في قصر الصلاة ﴿ ومن سافَر سَفَراً مباحاً ﴾ على منطوق ومفهوم . والمفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة .

فالمنطوق: جواز القصر فى السفر المباح مطلقاً ، وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه يشترط أن يكون مباحاً غير نزهة ولافرجة. اختاره أبو المعالى. لأنه لَهُو بلا مصلحة ولاحاجة. وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاويين ، والمذهب.

ونقل محمد بن العباس : يشترط أن يكون سفر طاعة . وهو ظاهر كلام ابن حامد .

وقال في المبهج: إذا سافر للتجارة مكاثراً في الدنيا . فهو سفر معصية (١) .

<sup>(</sup>١) هذا إذا قصد من المكاثرة الفخر والكبرياء والعلو في الأرض بغير الحق.

قال فى الرعاية ، وحواشى ابن مفلح : وفيه نظر .

فعلى المذهب: إن كان أكثر قصده في سفره مباحاً جاز القصر . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به الحجد ، ومجمع البحرين ، وغيرهما . قال في الفروع : هو الأصح وقيل : لا يجوز . ولو تساويا في قصده ، أو غلب الحظر : لم يقصر قولا واحداً .

# فوائر

إصراها: لو نقل سفره المباح إلى محرم ، امتنع القصر . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع ، وغيره . واختاره المجد ، وغيره . وصححه فى مجمع البحرين [والنظم] وغيرها . قال القاضى فى التعليق : هو ظاهر كلام أحمد . وقيل: له القصر . وأطلقهما الزركشى .

ولو نقل سفره المحرم إلى مباح \_ كما لو تاب ، وقد بقى مسافة قصر \_ فله القصر على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقيل : لا يقصر . وقيل : يقصر ولو بقى أقل من مسافة القصر . وقطع به ابن الجوزى فى المذهب ، ومسبوك الذهب .

الثانية: يجوز الترخص للزانى إذا غُرِّب ، ولقاطع الطريق إذا شُرِّد ، وتحوهما ، على الصحيح من المذهب. قال ابن تميم: جاز في أصح الوجهين ، وقدمه المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وحواشي ابن مفلح ، والفروع . وكلامه فيه بعض تعقيد . وقيل: لا يجوز لهم الترخص . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين .

الثالثة: يجوز القصر والترخص للمسافر مكرها . على الصحيح من المذهب كالأسير . وعنه لايقصر المكره . وقال الخلال : إن أكره على سفر في دار الإسلام قصر . وفي دار الحرب لايقصر . ومتى صار الأسير في بلد الكفار أتم . نص عليه . وفيه وجه يقصر .

الرابع: تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد ، في نيته وسفره . على الصحيح من المذهب .

و قلت : فيعايي بها .

وفيها وجه فى النوادر: لا قصر . وقدمه فى الرعاية الكبرى ، لكن قال : الأول أقيس وأشهر . وذكر أبو المعالى : تعتبر نية من لها أن تمتنع. قال : والجيش مع الأمير ، والجندى مع أميره ، إن كان رزقهم من مال أنفسهم ، فنى أيهما تعتبر نيته ؟ فيه وجهان . و إن لم يكن رزقهم فى مالهم \_ كالأجير والعبد لشريكين \_ ترجح نية إقامة أحدها .

الخامسة: يقصر من حُبس ظلماً ، أو حبسه مرض ، أو مطر ونحوه ، على الصحيح من المذهب. بخلاف الأسير . قال فى الفروع: و يحتمل أن يبطل حكم سفره . لوجود صورة الإقامة .

قال أبو المعالى : كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها .

وأما المفهوم: فمفهوم الموافقة. وهو ما إذا كان سفره مستحباً أو واجباً ، كسفر الحج ، والجهاد والهجرة ، وزيارة الإخوان ، وعيادة المرضى ، وزيارة أحد المسجدين (١) والوالدين ونحوه . فيجوز القصر فيه بلا نزاع .

ومفهوم الخالفة : يشمل قسمين .

القسم الأول: سفر المعصية. فلا يجوز القصر فيه ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. واختار الشيخ تتى الدين جواز القصر فيه. ورجحه ابن عقيل في بعض المواضع. وقاله بعض المتأخرين.

فعلى المذهب: لايجوز له القصر ، ولاأ كل الميتة إذا اضطر إليه . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . قال في التلخيص : وعليه الأصحاب .

<sup>(</sup>١) المساجد المستحب السفر للصلاة فيها ثلاثة

وقيل : يجوز له أكل الميتة ، ولا يمنع منه . اختاره في التلخيص . وحكاه في الفروع رواية . وقال : هي أظهر .

فعلى المذهب: إن خاف على نفسه قيل: له تُبُّ وكُلُّ .

ويأتى فى أول اكحجُر إذا سافر وعليه دين يحل فى سفره ، أو هو حالٌ : هل له الترخص أم لا ؟

فَائْرَةَ : قال فى الرعاية السكبرى : لايترخص من قصد مَشْهداً أو مسجداً غير المساجد الثلاثة ، أو قصد قبراً غير قبر النبى صلى الله عليه وسلم .

قلت : أو نبي غيره (١) . وجزم بهذا في الرعاية الصغرى .

قال في التلخيص: قاصدُ المشاهد وزيارتها لايترخص انتهى . [ وجزم به في النظم ] والصحيح من المذهب: جواز الترخص (٢) . قاله في المغنى وغيره .

القسم الثانى: السفر المكروه . فلا يجوز القصر فيه . صرح به ابن منجا فى شرحه . وقاله ابن عقيل فى السفر إلى المشاهد . قال فى الفروع : وهو ظاهر كلام الأصحاب .

قلت : قال فى الهداية : إذا سافر سفراً فى غير معصية فله أن يقصر . وكذا فى الخلاصة .

<sup>(</sup>١) بل النص فى صحيح البخارى وغيره صريح فى النهى الشديد عن هذا ، لأن اتخاذها عيدا هو من الوثنية . وقبور الأنبياء أولى بالتحريم . لأن النفوس أسرع إلى تعظيمها وتقديسها بالعبادة والطواف بها .

<sup>(</sup>٢) عجيب جدا أن يكون هذا الصحيح ، مع مخالفته الصريحة لنصوص السنة الصحيحة الصريحة . ولشيخ الإسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم تحقيق قيم جدا في هذا . فارجع إليه في « اقتضاء الصراط المستقيم » وغيره من كتب شيخ الإسلام ، وفي «إغاثة اللهفان» وغيره من كتب ابن القيم . وفي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرحه « فتح الحبيد » للشيخ عبد الرحمن بن حسن . رحمهم الله .

فظاهرهما: جوز المسح فى السفر المكروه . قال فى تذكرة ابن عبدوس : ويسن لمسافر لغير معصية انتهى . ومن يجيز القصرفى سفر المعصية فهنا بطريق أولى قوله ﴿ يَبْلُغُ سَتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ﴾

الصحيح من المذّهب: أنه يشترط في جواز القصر: أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخاً براً أو بحراً. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه يشترط أن يكون عشرين فرسخاً. حكاها ابن أبي موسى فمن بعده.

واختار الشيخ تتى الدين جواز القصر فى مسافة فرسخ . وقال أيضاً : إن حُدَّ فتحديده بهريد أجود .

وقال المصنف، والشيخ تتى الدين أيضاً: لا حجة للتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.

## فوائر

إمراها: الصحيح من المذهب ، أن مقدار المسافة: تقريب لا تحديد . قال مسافة: تقريب لا تحديد . قال في الفروع : وظاهر كلامهم تقريباً . وهو أولى .

قلت: هذا مما لا يشك فيه.

وقال أبو المعالى : المسافة تحديد . قال ابن رجب في شرح البخارى : الأميال تحديد . نص عليه الإمام أحمد .

الثانية: الستة عشر فرسخا يومان قاصدان . وذلك أربعة بُرُد . والبريد أربعة فراسخ . والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية . و بأميال بنى أمية ميلان ونصف . والميل اثنا عشر ألف قدم . قاله القاضى وغيره . وقطع به فى الفروع ، وغيره . وذلك ستة آلاف ذراع . والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة . قطع به فى الفروع وغيره . وقال أبو الفرج بن أبى الفهم : الميل أربعة آلاف ذراع بالواسطى . انتهى .

وقيل : هو ألف خطوة بخطى الجمل .

وقدم فى الرعاية أنه ألفا خطوة ، ثم قال قلت : يحتمل أن يكون الخلاف باختلاف خطوتيه ، ثم قال : وقيل الميل ألف باع . كل باع أر بعة أذرع فقط ، كل ذراع أر بعة وعشرون إصبعاً ، كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بطون بعض ، عرض كل شعيرة ست شعرات برذون . انتهى .

وقال الحافظ العلامة ابن حجر ، فى فتح البارى شرح صحيح البخارى: وقيل: الميل ثلاثة آلاف ذراع . نقله صاحب البيات . وقيل: ثلاثة آلاف وخسمائة . وصحمه ابن عبد البر، ثم قال: الذراع الذى ذكر: قد حرر بذراع الحديد المستعمل الآن فى مصر والحجاز فى هذه الأعصار ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن . فعلى هذا: فالميل بذراع الحديد على القول المشهور: خمسة آلاف فراع ومائتان وخمسون ذراعا. قال: وهذه فائدة نفيسة قل من تنبه إليها انتهى .

الثالثة : قال الجوهرى : الميل من الأرض : منتهى مد البصر . وقيل : حده أن ينظر إلى الشخص فى أرض مسطحة ، فلا يدرى : هو رجل أو امرأة ، أهو ذاهب أم هو آت ؟

الرابعة: المعتبر نية المسافة لاحقيقتها. فلو رجع قبل استكالها فلا إعادة عليه، على الصحيح من المذهب. وعنه يعيد من لم يبلغ المسافة. حكاها القاضي في شرحه قال: وهي أصح. وهي من المفردات.

ولو شك فى قدر المسافة لم يقصر . فلو خرج لطلب آبق ونحوه ، على أنه متى وجده رجع : لم يقصر ولو بلع مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . نص عليه . واختار ابن أبى موسى ، وابن عقيل : القصر ببلوغ المسافة ، و إن لم ينوها . وجزم به فى المستوعب ، كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمها ، فإنه يقصر بعد علمه كجاهل بجواز القصر ابتداء .

و يأتى إذا سافر غير مكلف سفراً طو يلاً ، ثم كلف فى أثنائه بعد قوله « و إذا أقام لقضاء حاجته » .

الخامسة: لايقصر سائح ولا هائم لايقصد مكانا معيناً . جزم به في الرعاية الصغرى . قال في الكبرى : لايترخص في الأصح . وقال : كذا لايترخص تائيه .

تفيير: ظاهر كلام المصنف: أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى ، وهو صحيح . فلايجوز لهم القصر ولاالجمع ، على الصحيح من المذهب (١) نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى المستوعب وغيره . وقدمه فى الفروع ، وقال : اختاره الأكثر . وقدمه فى الفائق ، وقال : لا يجمعون ولا يقصرون عند جمهور أصحابنا . واختار أبو الخطاب فى العبادات الخمس ، والشيخ تتى الدين : جواز القصر والجمع لهم . فيعايى بها . واختار المصنف جواز الجمع فقط . قال فى الفروع : وهو الأشهر عن أحمد . فيعايى بها .

### تنبيهات

أمرها: ظاهر قوله ﴿ إذا فارقَ بُيوتَ قَرَيَتِهِ ﴾ أنه لا بدأن يفارق البيوت العامرة والخربة . وهو وجه اختاره القاضى . والصحيح من المذهب ،وعليه أكثر الأصحاب : أنه لايشترط أن يفارق البيوت الخربة ، بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة ، سواء وليها بيوت خربة أو البرية . و يحتمله كلام المصنف هنا .

أما إن ولى البيوت الخربة بيوت عامرة: فلا بد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التى تليها . قال أبو المعالى : وكذا لو جُعل الخراب مزارع و بساتين يسكنه أهله ولو فى فصل النزهة .

الثانى : مفهوم كلامه : أنه لايقصر إلا إذا فارق البيوت ، سواء كانت داخل السور أو خارجه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

<sup>(</sup>١) حقق ابن القيم في زاد المعاد وغيره : أنهم كانوا يصلون قصراً بمني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقيل: له القصر إذا فارق سور بلده ، ولو لم يفارق البيوت.قدمه في الفائق.

الثالث: ظاهر كلامه أيضاً \_ وكثير من الأصحاب \_ : جواز القصر إذا فارق بيوت قريته ، سواء اتصل به بلد آخر أو لا . واعتبر أبو المعالى انفصاله ولو بذراع . موجود في كلام المجد وغيره : لا يتصل . وقال في الرعاية الكبرى : و إذا تقار بت قريتان أو حلتان فها كواحدة . و إن تباعدتا فلا .

## فائرتاق

إحراهما: قال أبو المعالى: لو برزوا بمكان لقصد الاجتماع، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان. فلا قصر حتى يفارقوه. قال في الفروع: وظاهر كلامهم يقصرون. وهو متجه. انتهى.

الثّانية : يعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا . واعتبر أبو المعالى ، وأبو الوفاء مفارقة من صعد جبلا : المكانّ المحاذى لرءوس الحيطان ومفارقة من هبط : لأساسها . لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سَمْتها .

قولِه ﴿ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ ﴾ .

وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه حماهير الأصحاب . وقيل : الإتمام أفضل .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَتُمَّ جَازَ ﴾ .

يعنى من غير كراهة . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وقيل : لا يجوز الإتمام . قال فى الفائق : وعنه التوقف . وعنه لا يعجبنى الاتمام . وقيل : يكره الاتمام . اختاره الشيخ تتى الدين . قال فى الفروع : وهو أظهر . قلت : و يحتمله كلام المصنف .

قال في القاعدة الثالثية ، وعن أبي بكر : أن الركعتين الأخيرتين تنفل ،

لايصح اقتداء المفترض به فيهما . وهو متمش على أصله . وهوعدم اعتبار نية القصر، و يأتى عنه اشتراط النية : هل الأصل في صلاة المسافر أر بع أو ركمتان ؟

فائرة: يوتر في السفر، و يصلى سنة الفجر أيضاً. ويخير في غيرها . هذا المذهب. وقال الشيخ تقي الدين: يسن ترك التطوع بغير الوتر، وسنة الفجر، قيل للإمام أحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أنه لابأس به . وأطلق أبو المعالى التخير في النوافل والسنن الراتبة .

قلت : هو فعل كثير من السلف .

ونقل ابن هانى ، يتطوع أفضل . وجزم به فى الفصــول ، والمستوعب ، والحاية ، وغيرهم . واختاره الشيخ تقى الدين فى غير الرواتب . ونقله بعضهم إجماعاً . قال فى الفائق : لا بأس بتنفل المسافر . نص عليه .

قوله ﴿ فَإِنْ أَحْرَمَ فِي الْحُضَرِ ثُمَّ سَافَرَ ، أَوْ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ : لَزِمَهُ أَنْ تُيّم ﴾ .

هذا المذهب بلا ريب فيهما . قال فى الفروع : ومن أوقع بعض صلاته مقيا \_ كراكب سفينة \_ أنم . وجعلها القاضى وغيره أصلا لمن ذكر صلاة سفر فى حضر وقيل : إن نوى القصر ، مع علمه بإقامته فى أثنائها ، صح .

فعلى المذهب: لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر . لبطلان الطهارة ببطلان المسح .

### فائدناد

إحراهما: لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر: أتمها. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. قال في الحواشي: هو قول أصحابنا. وهو من المفردات. وعنه يقصر. اختاره في الفائق. وحكاه ابن المنذر إجماعاً ، كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصاً ، وكوجوب الجعة على العبد الذي عتق بعد

الزوال ، وكالمسح على الخفين . وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر . وعنه إن فعلها في وقتها قصر . اختارها ابن أبي موسى .

الثانية : لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاها ، ثم قدم قبسل دخول وقت الثانية : أجزأه . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجزئه . ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاها بتيم ، ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء .

قوله ﴿ وَإِذَا ذَكَرَ صَلاَةً حَضَرٍ فِي سَفَرٍ ، أَوْ صَلاَةً سَفَرٍ فِي حَضَرٍ لَي حَضَرٍ لَيْ عَضَرٍ لَي عَضَرٍ لَي مَهُ أَن يُتِمَ ﴾.

هذا المذهب فيهما . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وقيل: يقصر فيما إذا ذكر صلاة سفر في حضر.

وحكى وجه يقصر أيضاً في عكسها ، اعتباراً بحالة أدائها ، كصلاة صحة في مرض وهو خلاف ماحكاه الإمام أحمد وابن المنذر إجماعاً .

قوله ﴿ أَوِ ائتَمَّ عُمَقِيم ، أَوْ عَنْ يَشُكُ فِيه : لزمه أَن يُتِمَّ ﴾ وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.

وعنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر . اختارها في الفائق . فعليها يقصر من أدرك التشهد في الجمعة .

وعلى المذهب: يتم . نص عليه . قال فى الفروع: ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقاً ،كاخرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل .

فائرة: لو نوى المسافر القصر - حيث يحرم عليه - عالمًا به ، كمن نوى القصر خلف مقيم عالمًا. فالصحيح من المذهب: أن صلاته لاتنعقد ، لنيته ترك المتابعة ابتداء ، كنية مقيم القصر ونية مسافر ، وعقد الظهر خلف إمام جمعة نص عليه . وقيل : تنعقد . لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية . فيتم تبعا ، كما لو كان غير

عالم . و إن صح القصر بلا نية قصر . قال فى الرعاية ـ وتابعه فى الفروع وغيره ـ وتتخرج الصحة فى العبد إن لم تجب عليه الجمعة . و إن صلى المسافر خلف من يصلى الجمعة ونوى القصر : لزمه الإتمام . على الصحيح من المذهب .

وقال أبو المعالى: يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة . قال أبو المعالى وغيره: و إن ائتم من يقصر الظهر بمسافر أو مقيم يصلى الصبح: أتم .

قوله ﴿ أَوْ أَحْرَمَ بِصَلاَةٍ بِلزَمِهِ إِعَامِهَا فَفَسَدَتْ وَأَعَادَهَا . لزمه أَن يُتِمَّ ﴾

إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت . إن كان فسادها عن غير حدث الإمام ، لزمه إتمامها ، قولا واحداً . و إن كان فسادها لكون الإمام بانَ محدثاً بعد السلام : لزمه الإتمام أيضاً . وإن بان محدثا قبل السلام : فني لزوم الإتمام وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوبين . وقال في الرعاية الكبرى ، في موضع آخر : فله القصر في الأصح .

قال أبو المعالى : إن بان محدثًا مقيما معا قصر . وكذا إن بان حدثه أولاً ، لا عكسه .

### فائرتاب

إصراهما: لو صلى مسافر خائف بالطائفة الأولى ركعة ، ثم أحدث واستخلف مقيها ، لزم الطائفة الثانية الإتمام لائتمامهم بمقيم . وأما الطائفة الأولى : فإن نووا مفارقة الأول قصروا ، وإن لم ينووا مفارقته أتموا ، لائتمامهم بمقيم . قاله فى مجمع البحرين ، والفروع ، وغيرهما .

الثانية: لو ائتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم ، ثم علم حدث نفسه فله القصر . لأنه باطل لا حكم له .

قوله ﴿ أَوْ لَمْ يَنْوِ القَصْرَ ﴾ يعني عند الإحرام ﴿ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أنه يشترط فى جواز القصر: أن ينويه عند الإحرام. وعليه جماهير الأصحاب. وقال أبو بكر: لايحتاج القصر والجمع إلى نية. واختاره الشيخ تتى الدين. واختاره جماعة من الأصحاب فى القصر.

قال ابن رزین فی شرحه: والنصوص صریحة فی أن القصر أصل. فلا حاجة إلى نبته. قال فی الفروع: والأشهر ولو نوی الاتمام ابتداء. لأنه رخصة. فیتخیر مطلقاً كالصوم.

قال الزركشى : قلت قد ينبنى على ذلك فعل الأصل فى صلاة المسافر الأربع وجوز له ترك ركعتين . فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل ، ووقعت الأربع فرضا أو أن الأصل فى حقه ركعتان ، وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعا . فإذا لم ينو القصر فله فعل الأصل ، وهو ركعتان ؟ فيه روايتان . المشهور منهما : الأول . والثانى : أظنه اختيار أبى بكر .

وينبنى على ذلك إذا ائتم به مقيم : هل يصح بلا خلاف ، أو هو كالمفترض خلف المتنفل ؟

و يشترط أيضاً: أن يعلم أن إمامه إذن مسافر ، ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس . لأن إمامه نوى القصر عملا بالظن . لأنه يتعذر العلم . ولو قال : إن قصر قصرت ، و إن أتم أتمت ــ : لم يضر .

ثم فى قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان . لتعارض الأصل والظاهر . وأطلقهما فى الفروع [ ومختصر ابن تميم ] قال فى الرعاية : وله القصر فى الأصح [ وقدمه فى المغنى والشرح ] .

فائرة : لو استخلف الإمام المسافر مقيما لزم المأمومون الإتمام . لأنهم باقتدائهم الترموا حكم تحريمته . ولأن قدوم السفينة بلدَه يوجب الاتمام و إن لم يلتزمه .

وتقدم إذا استخلف مسافر مقيما فى الخوف ، و إذا استخلف مقيم مسافراً لم يكن معه : قصر .

### فوائر

منها: لو شك فى الصلاة: هل نوى القصر أم لا ؟ لزمه الإتمام . و إن ذكر فيما بعد أنه كان نوى ، لوجود مايوجب الإنمام فى بعضها . فكذا فى جميعها . قاله الأصحاب . وقال الحجد: ينبغى عندى أن يقال فيه من التفصيل مايقال فيمن شك هل أحرم بفرض أو نفل ؟

ومنها: لو ذكر من قام إلى ثالثة سهواً قطع. فلو نوى الإتمام أتم وأتى له بركمتين سوى ما سها به . فإنه يلغو . ولو كان من سها إماما بمسافر تابعه ، إلا أن يعلم سهوه . فتبطل صلاته بمتابعته . و يتخرج لا تبطل .

ومنها : لو نوى القصر فأنم سهوا : ففرضه الركعتان ، والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب . وقيل : لا .

قلت : فيعايى بها .

ومنها: لو نوى القصر، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز. قال ابن عقيل: وتكون الأوليان فرضا. و إن فعل ذلك عمداً مع بقاء نية القصر، بطلت صلاته فى أحد الوجهين. وأطلقهما فى مختصر ابن تميم والفروع، والرعاية الكبرى.

قلت : الصواب الجواز . وفعله دليل بطلان نية القصد .

قوله ﴿ وَمَنْ لَهُ طَرِيقَانِ طَرِيقٌ بَعِيدٌ وَطريقٌ قَريبٌ . فَسَلَكَ البَعِيدَ . فَلَهُ القَصْرُ ﴾

هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يقصر إلا لغرض . لا في سلوكه سوى القصر . وخرجه ابن عقيل وغيره على سفر النزهة . ورده في الفروع . قال في الرعاية : وقيل لا يقصر . إن سلسكه ليقصر فقط ، ثم قال وقلت : ومثله بقية رُخص السفر .

قولِه ﴿ أَوْ ذَكَرَ صَلاةَ سَفَر فِي آخَر فَلَهُ الْقَصْر ﴾

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه

فى الفروع ، والمغنى ، والشرح ، وغيرهم . وصححه الزركشى ، وغيره . ونصره المجد وغيره . وتصره المجد وغيره . وصححه فى الرعاية الكبرى ، ونظم نهاية ابن رزين . وأطلقهما ابن تميم ، والمحرر ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .

فَائْرَةَ: قال فَى الفروع: لوذكرها فى إقامة متخللة أثم. وقيل: يقصر، لأنه مرحد ابتداء وجوبها فيه. انتهى.

والذى يظهر : أن مراده بالإقامة المتخللة : التى يتم فيها الصلاة فى أثناء سفره . ومراده أيضاً : إذا كان سفراً واحداً . بدليل قوله قبل ذلك « ومن ذكر صلاة حضر فى سفر أو عكسه » وقال فى الرعاية : و إن نسيها فى سفر ، ثم ذكرها فى حضر ، ثم قضاها فى سفر آخر : أتمها .

فيحتمل أن صاحب الفروع أراد هذا ، و يكون قوله « ومن ذكر صلاة سفر في حضر وأراد قضاءها في الحضر » .

### تىبيهاد

أصرهما: مفهوم كلام المصنف \_ وهو من مفهوم الموافقة \_ أنه لوذكر الصلاة في ذلك السَّفر: أنه يقصر بطريق أولى . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يلزمه الإنمام . لأنه مختص بالأداء كالجمعة . ونقل المروذي مايدل عليه . قاله المجد . وهو من المفردات .

الثانى: ظاهر قوله « أو ذكر صلاة سفر » أنه لو تعمد المسافر ترك الصلاة حتى خرج وقتها ، أوضاق عنها: أنه لا يقصر . وجزم به فى المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور ، ونظم المفردات . قدمه فى الرعاية الكبرى ، وابن تميم ، والفائق . وقاله المجد فى شرحه ، ومجمع البحرين .

قال فى الفروع: وأخذ صاحب المحرر من تقييد المسألة \_يعنى التي قبل هذه\_

بالناسى ، ومما ذكره ابن أبى موسى فى التى قبلها ــ يعنى إذا سافر بعد وجوبها على ماتقدم ــ أنه يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها . وقاسه على السفر الحرم . وقاله الحلوانى . فإنه اعتبر أن تفعل فى وقتها .

وقال القاضى فى التعليق \_ فى وجوب الصلاة بأول الوقت \_ : إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها . لأنه مفرط . ولاتثبت الرخصة مع التفريط فى المرخص فيه . انتهى .

قال شیخنا فی حواشی الفروع: لایصلح أن یکون ما ذکره الحلوانی مأخذاً لمسألة المحرر. لأنه جزم بعدم قصرها. وجزم بأنه إذا نسی صلاة فی سفر فذ کرها: أنه يقصرها. فعلم أنه لايشترط للقصر كونها مؤداة. لأنه لو اعتبره لم يصح قصر المنسية. انتهى.

قلت: في قول شيخنا نظر . لأنه إنما استدل على صاحب الفروع بما إذا نسيها . وصاحب الفروع إنما قال « إذا تركها عمداً » وأنه مقاس على السفر المحرم، وأن الحلواني قال ذلك . ولا يلزم من تجويز الحلواني قصرها إذا نسيها : أن يقصرها إذا تركها عمداً .

قال ابن رجب: ولا يعرف فى هذه المسألة كلام للأصحاب. إلا أن بعض الأُمّة المتأخرين ذكر أنه لا يجوز القصر. واستشهد على ذلك بكلام جماعة من الأُمّحاب فى مسائل. وليس فيما ذكره حجة. انتهى. وأراد بذلك الحجد.

قال في النكت: ولم أجد أحداً ذكرها قبل صاحب المحرر . انتهى .

وقيل: له القصر، ولو تعمد التأخير. وهو احتمال في ابن تميم. وقال: وهو ظاهر كلام الشيخ \_ يعنى به المصنف \_ واختاره في الفائق. و إليه ميل ابن رجب ونصره في النكت. ورد ما استدل به الحجد. قال ابن البنا في شرح الحجد: من أخر الصلاة عمداً في السفر وقضاها في السفر، فله القصر كالناسي. قال: فلم يفرق أصحابنا بينهما، و إنما يختلفان في المأثم، انتهى.

قال ابن رجب: وهو غريب جداً . وذكر القاضى أبويعلى الصغير فى شرح المذهب نحوه . وقال فى النكت: وعموم كلام الأصحاب يدل على جواز القصر فى هذه المسألة . وصرح به بعضهم . وذكره فى الرعابة وجهاً . وهو ظاهر اختياره فى المغنى . وذكر عنه مايدل على ذلك . وجعل ناظم المفردات إتمام الصلاة إذا تركها عمداً حتى يخرج وقتها : من المفردات . فقال :

وهكذا في الحسكم من إذا ترك صلاته ، حتى إذا الوقت انفرك وكان عداً فرضه الإتمام وليس كالناسي ياغسلام وهو قدقال «هيأتهاعلى الصحيح الأشهر» وكأنه اعتمد على مافي المحرر قوله ﴿ إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ أَكُثَرَ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً أَثَمَّ، و إِلاَّ قَصَّر ﴾ .

هذا إحدى الروايات عن أحمد . اختارها الخرق ، وأبو بكر ، والمصنف . قال في الـكافى : هي المذهب . قال في المغنى : هذا المشهور عن أحمد . ونصرها في مجمع البحرين . قال ابن رجب ، في شرح البخارى : هذا مذهب أحمد المشهور عنه . واختيار أصحابه . وجعله أبو حفص البرمكي مذهب أحمد من غير خلاف عنه . وتأول كل ماخالفه عما روى عنه . وجزم به في العمدة ، وناظم المفردات ، وهو منها . وقدمه الناظم .

وعنه إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أنم ، و إلا قصر . وهذه الرواية هي المذهب . قال ابن عقيل : هذه المذهب قال في عمدة الأدلة ، والقاضي في خلافه : هذه أصح الروايتين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها ، ومنتخب الأدمى . وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحرر .

وعنه إن نوى الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة أتم و إلا قصر . قدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في مجمع البحرين .

وقال في النصيحة : إن نوى الإقامة فوق ثلاثة أيام أتم و إلا قصر .

### فائزتاب

إصراهما: يحسب يوم الدخول والخروج من المدة ، على الصحيح من المذهب. وعنه لا يحسبان منها.

الثّانية : لو نوى المسافر إقامة مطلقة ، أو أقام ببادية لا يقام بها ، أو كانت لا تقام فيها الصلاة : لزمه الإتمام . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الفائق وغيره . وقدمه فى الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، وغيرهم .

وقيل: لايلزمه الإتمام إلا أن يكون بموضع تقام فيه الجمعة . وقيل: أو غيرها . ذكره أبو المعالى . وقال في التلخيص ، والبلغة : إقامة الجيش للغزو لاتمنع الترخص و إن طالت . لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام .

قال في النكت: يشترط في الإقامة التي لاتقطع السفر، إذا نواها: الإمكان بأن يكون موضع لبث وقرار في العادة. فعلى هذا: لو نوى الإقامة بموضع لايمكن: لم يقصر، لأن المانع نية الإقامة في بلدة. ولم توجد. وقال أبو المعالى، في شرح الهداية: فإن كان لا يتصور الإقامة فيها أصلا، كالمفازة. ففيه وجهان. انتهى.

وقال الشيخ تقى الدين وغيره : إن له القصر والفطر ، و إنه مسافر ، مالم يجمع على إقامة و يستوطن .

قوله ﴿ وَ إِذَا أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ ﴾ .

قصر أبداً . يعنى إذا لم ينو الإقامة . ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر . وهذه الصورة يجوز فيها القصر بلا خلاف . وإن ظن أن الحاجة لا تنقضى إلا بعد مضى مدة القصر . فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز له

القصر . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : له ذلك . جزم به في الكافي ، ومختصر ابن تميم وغيره . وهو الذي ذكره ابن تميم وغيره . في الد

إمراها: لو نوى إقامة بشرط، مثل أن يقول: إن لقيت فلانا في هذا البلد أقمت فيه، و إلا فلا: لم يصر مقيا بذلك. ثم إن لم يلقه فلا كلام. وإن لقيه صار مقيا إذا لم يفسخ نيته الأولى. فإن فسخها قبل لقائه، أو حال لقائه: فهو مسافر. فيقصر بلانزاع. وإن فسخها بعد لقائه، فهو كمن نوى الإقامة المانعة من القصر، ثم نوى السفر قبل تمسام الإقامة، هل له القصر قبل شروعه في السفر؟ على وجهين. قاله ابن تميم، والرعاية. وقدمه في مجمع البحرين.

والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز له القصر حتى يشرع في السفر . و يكون كلمبتدى و له كالمبتدى و تكل الأصحاب . قاله المجدد ، وعلمه البحرين .

قال في الفروع: واختار الأكثر: يقصر إذا سافر، كما لو تمت مدة الإقامة.

والوجه الثاني : \_ ونقله صالح \_ : أنه يقصر من حين نوى السفر . فأبطل النية الأولى بمجرد النية . لأنها تثبت بها . وأطلقهما في الفروع .

الثانية : لو مر بوطنه أتم مطلقاً . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وعنه يقصر ، إذا لم يكن له حاجة سوى المرور .

ولو مر ببلد له فيه امرأة ، أو تزوج فيه ، أتم على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعنه يتم أيضاً إذا مر ببلد له فيه أهل أو ماشية . وهي من المفردات .

وقال في عمد الأدلة: لا مال منقول . وقيل: إن كان له به ولد أو والد أو دار: قصر، وفي أهل غيرها، أو مال: وجهان . الثالثة: لو فارق وطنه بنيسة رجوعه بقرب لحاجة: لم يترخص حتى يرجع ويفارقه . نص عليه . وكذا إن رجع عليه لغرض الاجتياز به فقط ، لكونه في طريق مقصده . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره . قال الحجد، ومجمع البحرين : هذا ظاهر مذهبنا .

وأما على قولنا « يقصر الحجتاز على وطنه » فيقصر هنا فى خروجه منه أولا ، وعوده إليه واجتيازه به .

قال في مجمع البحرين ، قلت : وهو ظاهر عبارة الكافي . انتهي .

و إذا فارق أولا وطنه بنية المضى بلا عود ، ثم بدا له العود لحاجة فترخصه قبل نية عوده جائز . و بعدها غير جائز ، لا في عوده ولا في بلده حتى يفارقه . على الصحيح من المذهب . قدمه في مجمع البحرين . وقال : ذكره القاضى . وقدمه في الفروع .

وعنه يترخص فى عوده إليه لافيه ، كنية طارئة للاقامة بقرية قريبة منه . قال الحجد : ويقوى عندى أنه لايقصر إذا دخل وطنه ، ولكن يقصر فى موده إليه .

الرابع: لاينتهى حكم السفر ببلوغ البلد الذى يقصده إلا إذا لم ينو الإقامة هذا الصحيح من المذهب. نص عليه . قال في مجمع البحرين : اختاره أكثر الأصحاب. قال الزركشى : هو المنصوص والختار للأكثر. وقيل: بلى .

الخامسة: لو سافر من ليس بمكلف \_ من كافر وحائض \_ سفراً طويلا، ثم كلف بالصلاة فى أثنائه، فله القصر مطلقاً فيما بقى . وقيل: يقصر إن بقى مسافة القصر، و إلا فلا. واختاره فى الرعايتين .

الساوسة : لو رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة : ترخص مطلقاً حتى فيه . نص عليه ، لزوال نية إقامته ، كعوده مختاراً . على الصحيح من المذهب . وقيل : كوطنه .

فائرة: كل من جاز له القصر جاز له الفطر ، ولا عكس . لأن المريض ونحوه لامشقة عليه في الصلاة ، مخلاف الصوم . وقد ينوى المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الزوال \_ مثلا \_ فيفطر ، و إن لم يقصر . أشار إليه ابن عقيل ، لكنه لم يذكر الفطر . قال في الفروع : فقد يعايى بها . وقال أيضاً : ولعل ظاهر ماسبق : أن من قصر جمع . لكونه في حكم المسافر . قال : وظاهر ماذ كروه في باب الجمع لا يجمع .

وقال القاضى \_ فى الخلاف فى بحث المسألة \_ إذا نوى إقامة أربعة أيام: له الجمع ، لأمازاد . وقيل للقاضى : إذا لم يجمع إقامة لايقصر ، لأنه لا يجمع ؟ فقال : لا يسلم هذا ، بل له الجمع . انتهى .

وقال فى الفروع: وهل بمسح مسح مسافر من قصر؟ قال الأصحاب \_ كالقاضى وغيره \_ هو مسافر مالم يفسخ ، أو ينوى الإقامة ، أو يتزوج ، أو يقدر على أهل .

وقال الأصحاب \_ منهم ابن عقيل \_ الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر ، والجمع ، والمسح ، ثلاثاً ، والفطر . قال ابن عقيل : فإن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام صار مقيما . وخرج عن رخصة السفر ، ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر إذا نوى مادونها .

تنبير : مفهوم قوله ﴿ والملاّحُ الذي معه أهْلُه ، ولَيْسَ له نيَّةُ الإقامةِ ببَلَدِ ليس له الترخُّصُ ﴾ أنه إذا لم يكن معه أهله : له الترخص . وهو المذهب ، وهو صحيح . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . ولم يعتبر القاضي \_ في موضع من كلامه \_ في الملاح ومن في حكمه كون أهله معه ، فلا يترخص وحده . قال في الفروع : وهو خلاف نصوصه .

فعلى قول القاضى ، وعلى المذهب أيضاً \_ فيما إذا كان معه أهله مع عدم الترخص \_ من المفردات . قال الأصحاب: لتفويت رمضان بلا فائدة ، لأنه يقضيه فى السفر ، وكما تقعد امرأته مكانها كمقيم .

فائرة: قال فى الرعاية: ومثل الملاح من لا أهل له ، ولا وطن ، ولا منزل يقصده ، ولا يقيم بمكان ، ولا يأوى إليه . انتهى .

وتقدم أن الهائم والسائح والتائه لايترخصون.

#### فائرثاب

إحراهما: المكارى والراعى والفيّج والبريد ونحوهم: كالملاح لايترخصون، على الصحيح من المذهب. ونص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات. وقيل: عنه يترخصون، و إن لم يترخص الملاح. اختاره المصنف. وقال: سواء كان معه أهله أولا. لأنه مسافر مشقوق عليه. بخلاف الملاح، واختاره أيضاً الشارح، وأبو المعالى، وابن منجا. وإليه ميل صاحب مجمع البحرين. وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين.

الثانية: الفيج ـ بالفاء المفتوحة والياء المثناة من تحت الساكنة ، والجيم ـ رسول السلطان مطلقاً . وقيل : رسول السلطان إذا كان راجلا . وقيل : هو البريد . قاله أبو المعالى . وقيل : هو البريد .

قوله ﴿فَصْلُ فِي الجُمْعِ . ويجوز الجَمْعُ بينَ الظَّهْرِ والعصر ، والعشاءين في وقت إِحْدَاهُمَا . لِثَلَاثَةِ أَمُورٍ : السَّفَرِ الطَّوِيل ﴾ .

الصحيح من المذهب: أنه يشترط لجواز الجمع فى السفر: أن تكون مدته مثل مدة القصر، وعليه الأصحاب وقيل: و يجوز أيضاً الجمع فى السفر القصير. ذكره فى المبهج. وأطلقهما.

تنبير: يؤخذ من قول المصنف « و يجوز الجمع » أنه ليس بمستحب . وهو كذلك ، بل تركه أفضل . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قاله المجد ، وصاحب مجمع البحرين . ونص عليه . وقدمه فى الفروع . وغيره . وعنه المجمع أفضل . اختاره أبو محمد الجوزى وغيره ، كجمعى عرفة ومزدلفة . وعنه التوقف .

## قوله ﴿ فِي وَتْتِ إِحْدَاهُمَا ﴾ .

الصحيح من المذهب: جواز الجمع فى وقت الأولى كالثانية . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشى : هو المشهور المعمول به فى المذهب . قال فى مجمع البحرين : هذا المشهور عن أحمد . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

وقيل: لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية ، إذا كان سائراً في وقت الأولى . اختاره الخرق . وحكاه ابن تميم وغيره رواية . وحمله بعض الأصحاب على الاستحباب . قاله في الحواشي .

وقيل: لا يجوز الجمع إلا لسائر مطلقاً. وقال ابن أبى موسى: الأظهر من مذهبه: أن صفة الجمع: فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثانية أول وقتها.

وقال الشيخ تقى الدين : الجمع بين الصلاتين فى السفر يختص بمحل الحاجة ، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر .

وقال أيضاً : فى جواز الجمع للمطر فى وقت الثانية وجهان . لأنا لا نثق بدوام المطر إلى وقتها .

وقيل : لا يصح جمع المستحاضة إلا فى وقت الثانية فقط . قاله فى الرعاية .

تنبيه: ظاهر قوله « السفر الطويل » أنه لا يجوز الجمع للمسكى ومن قار به بعرفة ومزدلفة ومنى . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه [ أكثر ] الأصحاب ، ونص عليه . واختار أبو الخطاب فى العبادات الخمس والمصنف والشيخ تتى الدين : جواز الجمع لهم . وتقدم ذلك قريبًا أول الباب فى القصر .

قوله ﴿ وَالمرضُ الذي يلحقه بترك الجمع فيه مَشَقَّةٌ وضَعْف مُ الله .

الصحيح من المذهب: أنه يجوز الجمع للمرض بشرطه. وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز له الجمع . ذكرها أبو الحسين في تمامه ، وابن عقيل. وقال بعضهم: إن جاز له ترك القيام جازله الجمع ، و إلا فلا.

### فوائر

منها: يجوز الجمع للمرض للمشقة بكثرة النجاسة . على الصحيح من المذهب نص عليه . وذكر فى الوسيلة رواية : لا يجوز . وهو ظاهر كلام المصنف وغيره . وقال أبو المعالى : هوكمريض .

ومنها : يجوز الجمع أيضاً لعاجز عن الطهارة والتيم لـكل صـلاة . جزم به في الرعاية . والفروع .

ومنها : يجوز الجمع للمستحاضة ومن فى معناها . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لا يجوز . وعنه إن اغتسلت لذلك جاز و إلا فلا .

وتقدم وجه أنه لا يجوز لها الجمع إلا في وقت الثانية .

ومنها : بجوز الجمع أيضاً للعاجز عن معرفة الوقت ،كالأعمى ونحوه . قال فى الرعاية : أومأ إليه .

ومنها: ما قاله فى الرعاية وغيرها: يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوفه على نفسه ، أو حرمه ، أو ماله ، أو غير ذلك . انتهى .

وقد قال أحمد فى رواية محمد بن مشيش: الجمع فى الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل. قال القاضى: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله.

قال المجد فى شرحه \_ وتبعه فى مجمع البحرين \_ : وهذا من القاضى يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع .

وقالا أيضاً: الخوف يبيح الجمع فى ظاهر كلام الإمام أحمد ،كالمرض ونحوه ، وأولى ، للخوف على ذهاب النفس والمال من العدة . قال فى الفروع وشرحه ، [ و يتوجه أن ] مراد القاضى غير غلبة النعاس .

قلت : صرح بذلك فى الوجيز . فقال : و يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ، عدا نُعاس ونحوه . وقال فى الفائق \_ بعد كلام القاضى \_ قلت : إلا النعاس . وجزم فى التسهيل بالجواز فى كل ما يبيح ترك الجمعة .

واختار الشيخ تقى الدين جواز الجمع للطباخ ، والخبـــاز ونحوها ، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع .

قوله ﴿ وَالمَطَرِ الَّذِي يَبُلُ الشِّيَابِ ﴾ .

ومثله : الثلج والبرد والجليد .

واعلم أن الصحيح من المذهب : جواز الجمع لذلك من حيث الجملة بشرطه ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وقيل : لا يجوز الجمع . وهو رواية عن أحمد .

تغييم : مراده بقوله « الذي يبل الثياب » أن يوجد معه مشقة . قاله الأصحاب . ومفهوم كلامه : أنه إذا لم يبل الثياب لا يجوز الجمع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : يجوز الجمع للطل .

قلت : وهو بعيد . وأطلقهما ابن تميم .

قوله ﴿ إِلاَ أَنَّ جَمْعَ الْمَطَرِ يَخْتَصُّ العِشَاءِيْنِ ، فِي أَصِحِ الوجهين ﴾ . وهما روايتان . وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه في رواية الأثرم . وعليه أكثر الأصحاب ، منهم أبو الخطاب في رءوس المسائل . فإنه جزم به فيها .

والوجه الآخر : يجوز الجمع كالعشاءين . اختاره القاضى ، وأبو الخطاب فى الهداية ، والشيخ تقى الدين وغيرهم . ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره . وجزم به فى نهاية ابن رزين ، ونظمها ، والتسهيل . وصححه فى المذهب . وقدمه فى الخلاصة ، وإدراك الغاية . وأطلقهما فى مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وخصال ابن البنا ، والطوفى فى شرح الخرقى ، والحاويين .

فعلى الثانى : لايجمع الجمعة مع العصر [ في محل يبيح الجمع ] قال القاضى أبو بعلى الصغير وغيره : ذكروه في الجمعة . ويأتي هناك .

## قوله ﴿ وَهَلْ يَجُوزُ لَأَجْلِ الوَحَلِ ؟ ﴾ .

على وجهين عند الأكثر. وهما روايتان عند الحلواني. وأطلقهما في الهداية، والخلاصة ، والبلغة ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاويين، والفائق، والمحرر، والشرح.

أحرهما: يجوز . وهو المذهب . قال القاضى قال أصحابنا : الوحل عذر يبيح الجمع . قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب . قال ابن رزين : هذا أظهر وأقيس . وصححه ابن الجوزى فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمصنف فى المغنى ، وصاحب التلخيص ، وشرح المجد ، والنظم ، وابن تميم ، والتصحيح وغيرهم . وجزم به الشريف ، وأبو الخطاب فى رءوس مسائلهما ، والمبهج ، وتذكرة ابن عبدوس، والإفادات ، والتسهيل وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والكافى ، ومجمع البحرين ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثانى: لايجوز . وجزم به فى الوجيز. وهو ظاهر كلامه فى العمدة .
فإنه قال : و يجوز الجمع فى المطر بين العشاءين خاصة . وقيل : يجوز إذا كان معه ظاهر كلام ابن أبى موسى .

#### فائرتاب

إمراهما: لم يقيد الجمهور الوحل بالبلل . وذكر الشريف ، وأبو الخطاب في روس مسائلهما وغيرهما: أن الجواز مختص بالبلل .

الثانية: إذا قلنا يجوز للوحل، فمحله بين المغرب والعشاء. فلا يجوز بين الظهر والعشاء. فلا يجوز بين الظهر والعصر، و إن جوزناه للمطر، على الصحيح. قدمه في الفروع. وأطلق بعضهم الجواز.

قوله ﴿ وَهَلْ يَجُوزُ لَأَجْلِ الرَّبِحِ الشَّدِيَدَةِ البَارِدَةِ ؟ ﴾ على وجهين عند الأكثر. وهما روايتان عند الحلواني .

واعلم أن الحكم هناكالحكم في الوحل خلافاً ومذهباً. فلاحاجة إلى إعادته. فائرة: الصحيح أن ذلك مختص بالعشاءين. ذكره غير واحد، زاد في المذهب والمستوعب، والحكافي: مع ظلمة. وأطلق الخلاف \_كالمصنف \_ في التلخيص والحرر.

قوله ﴿وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي مَسجْدٍ طَرِيقُه تَحتَ سَا بَاطٍ ؟ على وجهين ﴾ .

وكذا لو ناله شيء يسير . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافى ، والمغنى ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح ابن منجا ، والمحرر ، والشرح ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والحواشى ، والفائق ، وتجريد العناية .

أُصرهما : يجوز . وهو المذهب . قال القاضى : هذا ظاهر كلام أحمد ، وصحه في التصحيح . ونصره في مجمع البحرين .

قال فى المنور: و يجوز لمطر يبل الثياب ليلاً. وجزم به فى النظم، ونهاية ابن رزين و إدراك الغاية. وقدمه فى الفروع، والنظم، وشرح ابن رزين.

والوهم الثانى: لا يجوز . اختاره ابن عقيل . وجزم به فى الوجيز . وصححه فى المذهب ، ومسبوك الذهب . وهو ظاهر كلامه فى العمدة ، كما تقدم . وقيل : يجوز الجم هنا لمن خاف فوت مسجد أو جماعة جمع .

قال المجـد: هذا أصح. وجزم به فى الإفادات ، والحاويين . وقدمه فى الرعايتين ، مع أنهم أطلقوا الخلاف فى غير هذه الصورة كما تقدم .

وقدم أبو المعالى يجمع الإمام . واحتج بفعله عليه أفضل الصلاة والسلام . فائرة : لايجوز الجمع لعذر من الأعذار ســوى ماتقدم . على الصحيح من

المذهب. وعليه الأصحاب.

واختار الشيخ تقى الدين : جواز الجمع لتحصيل الجماعة ، وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت ، ولخوف يخرج في تركه أي مشقة .

قوله ﴿ وَيَفْعَلَ الْأَرْفَقَ بِهِ : مِنْ تَأْخِيرِ الْأُولَى إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَة ، أَوْ تَقَدْيُمُ الثَّانِيَةَ إِلِيْهَا ﴾ .

هذا أحد الأقوال مطلقاً . اختاره الشيخ تقى الدين ، وقال : هو ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد . وجزم به فى الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وشرح ابن منجا وقيل : يفعل المريض الأرفق به ، من التقديم والتأخير ، وهو أفضل . ذكره ابن تميم ، وصاحب الفائق ، والمصنف وغيرهم . زاد المصنف : فإن استويا عنده ، فالأفضل التأخير .

وقال ابن رزين : ويفعل الأرفق إلا في جمع المطر . فإن التقديم أفضل .

وعنه جمع التاخير أفضل . جزم به في المحرر ، والإفادات ، ومجمع البحرين ، والمنور ، وتجريد العناية . وقدمه في المستوعب ، والنظم ، والحواشي ، وقال : ذكره جماعة . قال الشارح : لأنه أحوط . وفيه خروج من الخلاف ، وعملاً بالأحاديث كلها .

قال الزركشي: المنصوص ـ وعليه الأصحاب ـ أن جمع التأخير أفضل. ذكره في جمع السفر.

وقال فى روضة الفقه: الأفضل فى جمع المطر: التأخير . وقيل: جمع التأخير أفضل فى السفر دون الحضر . جزم به فى الهداية ، والخلاصة . وقدمه ابن تميم فى حق المسافر . وقال: نص عليه .

وقال الآمدى: إن كان سائراً فالأفضل التأخير، و إن كان فى المنزل فالأفضل التقديم. وقال فى المذهب: الأفضل فى حق من يريد الارتحال فى وقت الأولى، ولا يغلب على ظنه النزول فى وقت الثانية: أن يقدم الثانية. وفى غير هذه الحالة الأفضل تأخير الأولى إلى دخول وقت الثانية. انتهى.

وقيل : جمع التقديم أفضل مطلقاً . وقيل : جمع التقديم أفضل فى جمع المطر ، نقله الأثرم ، وجمع التأخير أفضل فى غيره . وجزم به فى الكافى ، والحاويين . وقدمه ابن تميم ، والرعايتين .

وقال الشيخ تقى الدين : فى جواز الجمع للمطر فى وقت الثانية وجهان . لأنا لانثق بدوامه كما تقدم عنه .

قلت : ذكر فى المبهج وجهاً بأنه لا يجمع مؤخراً بعذر المطر . نقله ابن تميم . وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد . وظاهر الفروع : إطلاق هذه الأقوال .

فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده : فلو استويا ، فقال فى الكافى ، وابن منجا فى شرحه : الأفضل التأخير فى المرض ، وفى المطر التقديم . وتقدم كلام المصنف فى المرض .

# قوله ﴿ وَلِلْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : نِيَّةُ الْجُمْعِ ﴾

يعنى أحدها: نية الجمع . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لاتشترط النية للجمع . اختاره أبو بكر ، كما تقدم فى كلام المصنف ، والشيخ تقى الدين . وقدمه ابن رزين . وأطلقهما ابن تميم ، والمستوعب . وتقدم ذلك .

## قوله ﴿ عِنْدَ إِحْرَامِهَا ﴾

الصحيح من المذهب: أنه يشترط أن يأتى بالنية عند إحرام الصلاة الأولى ، وعليه أكثر الأصحاب .

## ﴿ وَ يَحْتَمِلُ أَن تُجْزِئُهُ النِّيةَ قبلَ سلامِها ﴾

وهو وجه . اختاره بعض الأصحاب . قال فى المذهب : وفى وقت نية الجمع هذه وجهان . أصحهما : أنه ينوى الجمع فى أى جزء كان من الصلاة الأولى ، من حين تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم . وأطلقهما فى المستوعب .

وقيل: تجزئه النية بعد السلام منها ، وقبل إحرام الثانية . ذكره ابن تميم عن أبى الحسين . وقيل : تجزئه النية عند إحرام الثانية . اختاره فى الفائق . وقيل : محل النية إحرام الثانيسة ، لا قبله ولا بعده . ذكره ابن عقيل . وجزم فى الترغيب باشتراط النية عند إحرام الأولى و إحرام الثانية أيضاً . قال ابن تميم : ومتى قلنا :

محل النية الأولى ، فهل تجب فى الثانية ؟ على وجهين . وقال فى الحواشى : ومتى قلنا محل النية الأولى : لم تجب فى الثانية . وقيل : تجب .

## قولِه ﴿ وَأَنْ لَا يُفَرِّقَ يَيْنَهُما إِلاَّ بقَدْرِ الإِقَامَةَ وَالوُّضُوءِ ﴾

اعلم أن الصحيح من المذهب \_ وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم أنه تشترط الموالاة في الجمع في وقت الأولى . واختار الشيخ تتى الدين عدم اشتراط الموالاة . وأخذه من رواية أبي طالب ، والمروذى « للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق » وعلله الإمام أحمد بأنه يجوز له الجمع .

وأخذه أيضاً : من نصه في جمع المطر إذا صلى إحداها في بيته ، والصلاة الأخرى في المسجد ، فلا بأس .

تنبير: قوله « وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء » هكذا قال كثير من الأصحاب ، منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، ومجمع البحرين والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . زاد جماعة فقالوا : لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء إذا أحدث . والتكبير في أيام العيد ، أو ذكر يسير ، منهم صاحب التلخيص ، والبلغة فيها . وهو قول في الرعاية .

وقال المصنف في المغنى والشارح: المرجع في اليسير والكثير إلى العرف. لا حدّ له سوى ذلك . قال : وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء. والصحيح: أنه لا حدّ له ، وقدم ما قاله المصنف في المغنى ، وابن تميم ، وحواشى ابن مفلح .

قال المجدفى شرحه \_ وتبعه فى مجمع البحرين \_: والمرجع فى طوله إلى العرف و إنما قَرَّب تحديده بالإقامة والوضوء . لأن هذا هو محل الإقامة ، وقد يحتاج إلى الوضوء فيه . وهما من مصالح الصلاة ، ولا تدعو الحاجة غالباً إلى غير ذلك ،

ولا إلى أكثر من زمنه . انتهيا . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس .

قال ابن زين في شرحه : وهو أقيس . وقال في الرعاية الكبرى : و إن فرق بينهما عرفا ، أو أزيد من قدر وضوء معتاد ، أو إقامة صلاة : بطل .

واعتبر ابن عقيل في الفصول الموالاة . وقال : معناها أن لايفصل بينهما بصلاة ولا كلام ، لثلا يزول معنى الاسم . وهو الجمع .

وقال أيضاً: إن سبقه الحدث في الثانية \_ وقلنا : تبطل به \_ فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ، فني بطلان جمعه احتمالان .

وحكى القاضي في شرحه الصغير وجهاً : أن الجمع يبطله التفريق اليسير . فعلى الأول ، قال في النكت : هذا إذا كان الوضوء خفيفًا . فأما من طال

وضوءه ، بأن يكون المـــاء منه على بعد ، بحيث يطول الزمان . فإنه يبطل جمعه . انتهى . وفي كلام الرعاية المتقدم إيماء إليه . وقطع به الزركشي وغيره .

قُولِه ﴿ فَإِنْ صَلَّى الشُّنَّة بَيْنَهُمَا بَطُلَ الْجَمْعُ فِي إِحْدَى الروايتين ﴾ وهي المذهب. صححه في التصحيح ، والخلاصة ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والزركشي . وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والمغنى ، والمحرر ، والشرح ، وحواشى ابن مفلح ، وشرح ابن رزين . والرواية الثانية : لا تبطل كما لو تيم . قال الطوفي في شرح الحرق : أظهر القول دليلا على عدم البطلان ، إلحاقاً للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها .

وأما صلاة غير الراتبة : فيبطل الجمع عند الأكثر . وقطعوا به .

وقال في الانتصار : يجوز التنفل أيضاً بينهما .

ونقل أبو طالب : لا بأس أن يتطوع بينهما قال القاضي في الخلاف : رواية أبي طالب تدل على صحة الجمع ، و إن لم تحصل الموالاة .

وتقدم أن الشيخ تقى الدين لا يشترط الموالاة في الجمع .

وأطلق الروايتين في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والـكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .

تنبير: محل الخلاف: إذا لم يُطِل الصلاة. فإن أطالها بطل الجمع، رواية واحدة. قاله الزركشي وغيره. وتقدم نظيره في الوضوء.

فائرة: يصلى سنة الظهر بعدصلاة العصر من غير كراهة. قاله أكثر الأصحاب وقيل: لا يجوز وقيل: إن جمع في وقت العصر لم يجز ، و إلا جاز ، لبقاء الوقت إذن [ و يصلى في جمع (١) ، ولتقديم سنة العشاء بعد سنة المغرب ، على الصحيح . وقال ابن عقيل: الأشبه عندى: أن يؤخرها إلى دخول وقت العشاء . وذكر الأول احتمالاً ] .

قوله ﴿ وَأَنْ يَكُونَ العذر موجوداً عند افتتاح الصلاتين ، وَسَلاَمِ الأُولى ﴾ .

هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والسكافى ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، والفائق ، والشرح . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح المجد ، ومجمع البحرين ، وحواشى ابن مفلح ، وغيرهم . قال ابن تميم : وسواء قلنا بإعتبار نية الجمع أم لا .

وقيل: لا يشترط وجود العذر عند سلام الأولى . قال ابن عقيل: لا أثر لا نقطاعه عند سلام الأولى إذا عاد قبل طول الفصل . وأطلقهما ابن تميم . وقيل: يشترط وجود العذر في جميع الصلاة الأولى . اختاره صاحب التبصرة .

### فوائر

منها: لو أحرم بالأولى مع قيام المطر، ثم انقطع، ولم يعد. فإن لم يحصل منه وحل بطل الجمع، و إلا إن حصل منه وحل ــ وقلنا: يجوز الجمع لأجــله ــ لم (١) أى فى مزدلفة.

تبطل . جزم به ابن تميم ، وابن مفلح في حواشيه . وقال في الرعاية الكبرى : و إن حصل به وحل ، فوجهان . انتهى .

ولو شرع فى الجمع مسافر لأجل السفر . فزال سفره ووجد وحل أو مرض أو مطر ، بطل الجمع .

ومنها: يعتبر بقاء السفر والمرض ، حتى يفرغ من الثانية . فلو قدم فى أثنائها أو صح ، أو أقام . بطل الجمع . على الصحيح من المذهب ، كالقصر . وجزم به فى العمدة . فقال : واستمرار العذر حتى يشرع فى الثانية فيتمها نفلاً وقيل : تبطل . وقيل : لا يبطل الجمع . كانقطاع المطر فى الأشهر .

والفرق: أن نتيجة المطر وحل فتبعه. وهما فى المعنى سواء. قاله فىالفروع. وقال فى الحواشى: والفرق أنه لايتحقق انقطاع المطر لاحتمال عوده فى أثناء الصلاة. وقد يخلفه عذر مبيح. وهو الوحل. بخلاف مسألتنا. انتهى.

ومنها: ذكر المصنف ثلاث شروط ، و بقى شرط رابع . وهو الترتيب ، لكن تركه لوضوحه .

قوله ﴿ وَ إِنْ جَمَعَ فِي وَفْتِ الثَّا نِيَةِ كَفَاهُ نِيَّة الجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُولَى مَالَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأكثر. قاله فى الفروع. قال فى مجمع البحرين: هذا ظاهر المذهب. قال الشارح: متى جمع فى وقت الثانية فلا بدّ من نية الجمع فى وقت الأولى. وموضعها فى وقت الأولى: من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها. هكذا ذكره أصحابنا. انتهى.

وقال المجد: وإن جمع فى وقت الثانية: اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها، لفوات فائدة الجمع. وهو التخفيف بالمقارنة بينهما. وقاله غيره. وقدمه فى الفروع، وابن تميم.

وقيل: يصح ولو بقي قدر تسكبيرة من وقتها أو ركمة . قال ابن البنا في

العقود : وقت النية إذا أخر من زوال الشمس أو غروبها إلى أن يبقى من وقت الأولى قدر ماينويها فيه . لأنه به يكون مدركا لها أداء .

قوله ﴿ وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُولِ وَقتِ الثَّا نِيَةَ مَنْهُما ﴾ .

لا أعلم فيه خلافًا .

قوله ﴿ وَلاَ يُشْتَرَطُ غَيْرٍ ذَلِكَ ﴾ .

مراده غير الترتيب . فإنه يشترط بينهما مطلقاً ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجعله في الكافي ، والمغنى ، ومهاية أبي المعالى : أصلاً لمن قال بعدم سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائت .

قال في النكت: فدل على أن المذهب لايسقط بالنسيان.

وقيل: يسقط الترتيب بالنسيان. لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما ، كالفوائت. وقدمه ابن تميم ، والفائق. قال المجد في شرحه \_ وتبعه الزركشي \_: الترتيب معتبر هنا، لكن بشرط الذكر، كترتيب الفوائت.

ووجه فى الفروع منها تخريجاً بالسقوط مطلقاً .

وقيل: ويسقط الترتيب أيضاً بضيق وقت الثانية ، كفائتة مع مؤداة ، و إن كان الوقت لها أداء . قاله القاضي في الجرد .

تغبير: أخرج بقوله « ولا يشترط غير ذلك » الموالاة. فلا تشترط ، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: تشترط. فيأثم بالتأخير عمداً ، وتكون الأولى قضاء. ولا يقصرها المسافر.

وقدم أبو المعالى : أنه لا يأثم به ، وأما الصلاة : فصحيحة بكل حالِ ، كما لو صلى الأولى فى وقتها مع نية الجمع ، ثم تركه .

فعلى المذهب: لا بأس بالتطوع بينهما . نص عليه . وعنه منعه .

فَاسُرة : لايشترط اتخاذ الإمام ولا المأموم في صحة الجمع ، على الصحيح من

المذهب. فلو صلى الأولى وحده ، ثم صلى الثانية إماماً أو مأموماً ، أو تعدد الإمام بأن صلى بهم الأولى ، وصلى الثانية إمام آخر أو بعدد المأموم فى الجمع ، بأن صلى معه مأموم فى الأولى . وصلى فى الأخرى مأموم آخر . أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم ، كن نوى الجمع خلف من لا يجمع (١) أو بمن لا يجمع : صح على الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : صح فى الأشهر . قال الإمام أحمد : إذا صلى إحدى صلاتى الجمع فى بيته ، والأخرى مع الإمام فلا بأس [ وصححه ابن صلى إحدى صلاتى الجمع فى بيته ، والأخرى مع الإمام فلا بأس [ وصححه ابن تميم ، وقدم فى الرعاية عدم اتخاذه الإمام . وقال ابن عقيل : يعتبر اتخاذه المأموم ] قال فى الرعاية : يعتبر فى الأصح . وقيل : يعتبر اتخاذ الإمام والمأموم أيضاً . ذكره فى الرعاية .

قوله ﴿ فصل فِي صَلاَه الْخُوفِ \* قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صَلاَةُ الْخُوفِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهِ ، أَوْ سِتَّةً . كُلُّ ذَلِكَ جَأَئْزُ لَمْ فَعَلَهُ ﴾ .

وفى رواية عن الإمام أحمد « من ستة أوجه أو سبعة » قال الزركشى . وقيل : أكثر من ذلك .

﴿ فَنْ ذَلَكَ : إِذَا كَانَ الْعَدَوُ فَى جِهَةِ القبلة ، صَفَّ الْإِمَامُ الْمُسلمين خَلْفَهُ صَفَّا الْإِمَامُ الْمُسلمين خَلْفَهُ صَفَّيْن ﴾ .

يعنى فأكثر . فهذه صفة ما صلى عليه أفضل الصلاة والسلام فى عُسْفان .

﴿ فيصلى بهم جميعاً إلى أن يسجد ، فيسجد معه الصف الذي يليه و يحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية ، فيسجد و يلحقه ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولا كما قال المصنف. قال في النكت: هو الصواب. واختاره الحجد في شرحه.

<sup>(</sup>١) فى مخطوطة الشيخ عبد الله بن حسن « له الجمع »

وجزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح ان منجا ، والوجيز ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، والتسهيل ، وحواشى ابن مفلح ، وابن تميم ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، ومجمع البحرين ، وتجريد العناية .

وقال القاضى وأصحابه: يحرس الصف الأول أولاً. لأنه أحوط. قال فى مجمع البحرين: ذكره أكثر الأصحاب. وجزم به فى الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والإفادات، والحاويين، وإدراك الغاية، والفائق وغيرهم، قال ابن تميم، وابن حمدان، وغيرهما: وإن صف فى نو بة غيره فلا بأس.

### فوائر

إصراها : قال في الرعاية الكبرى : يكون كل صف ثلاثة أو أكثر. وقيل : أو أقل ، ولم أره لغيره .

الثانية: لو تأخر الصف المقدم ، وتقدم الصف المؤخر كان أولى ، للتسوية في فضيلة الموقف . وجزم به في المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وابن تميم . وقيل : يجوز من غير أفضلية . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في الفروع . الثالثة : لو حرس بعض الصف ، أو جعلهم الإمام صفاً واحداً جاز .

----الرابع: : لا بجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين .

الخامة: يشترط في صلاة هذه الصفة: أن لايخافوا كميناً ، وأن يكون قتالهم مباحاً ، سواءكان حضراً أو سفراً ، وأن يكون المسلمون يرون الكفار لخوف هجومهم قوله ﴿ الوَجْهُ الثَّانِي : إِذَا كَانَ المَدُو ۚ فِي غَيْرِجِهة القبلة : جَمَلَ طائفةً حذاء العدو ﴾ .

بلا نراع ، لـكن يشترط فى الطائفة : أن تكنى العدو . زاد أبو المعالى : بحيث يحرم فرارها ، فلا يشترط فى الطائفة عدد على كلا القوالين . وهذا المذهب . وهو ظاهر ماجزم به فى الخرق ، والمبهج ، والإيضاح ، والعقود لابن البنا ، والمحرر والإفادات ، والوجيز ، والنظم ، وتجريد العناية ، والمنور ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . لإطلاقهم الطائفة .

قال في مجمع البحرين : هذا القياس . وصححه في الفائق ، وابن تمم .

قال المصنف: والأولى أن لا يشترط عدد. وقدمه فى الفروع ، والرعاية الكبرى: المكبرى. وقيل: يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر. قال فى الرعاية الكبرى: وهو أشهر. وجزم به فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة. وقدمه فى مجمع البحرين . وقيل : يكره أن تكون الطائفة أقل من ثلاثة . اختاره القاضى ، والمجد فى شرحه . وجزم به فى المذهب ، ومسبوك الذهب . ويأتى فى أوائل كتاب الحدود مقدار الطائفة .

فائرة: لو فرط الإمام فى ذلك أو فيا فيه حظ للمسلمين: أثم ، ويكون قد أتى صغيرة . هذا الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع [ تبعاً لصاحب الفصول ، ولا يقدح فى الصلاة إن قارنها على الأشبه . قال فى الفصول وتبعه فى الفروع ] .

وقيل: يفسق بذلك ، و إن لم يتكرر منه ، كالمودع والوصى والأمين إذا فرط فى الأمانة . ذكره ابن عقيل ، وقال: وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق . وأطلقهما ابن تميم .

قلت: إن تعمد ذلك فسق قطعاً ، و إلا فلا .

قال فى الفروع : و يتوجه فى المودع والوصى والأمين إذا فرط : هذا الخلاف وأطلقهما فى الرعاية . قوله ﴿ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الثَّانِية ثبت قَاعًا ، وَأَتَمَّتْ لِأَنْفُسُهَا أُخْرَى ، وَسَلَّمَت وَمَضَت ْ إِلَى العَدُو ﴾ .

الركمة الثانية التي تتمها لنفسها: تقرأ فيهما بالحمد وسورة . وتنوى المفارقة . لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة تبطل صلاته . و يلزمها أيضاً أن تسجد لسهو إمامها الذي وقع منه قبل المفارقة عند فراغها .

قلت: فیعایی بها .

والصحيح من المذهب: أنها بعد المفارقة منفردة . قدمه فى الفروع ، وابن تميم . وقال ابن حامد : هى منوية . وأما الطائفة الثانية : فهى منوية فى كل صلاته فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاتهم كالمسبوق . ولا يسجدون لسهوهم ، ومنع أبو المعالى انفراده . فإن من فارق إمامه فأدركه مأموم بقى على حكم إمامته .

تنبيم : قوله « ثبت قائماً » يعنى يطيل القراءة حتى تحضر الطائفة الأخرى . قوله ﴿ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى ، فصلَّت معه الركعة الثانية ﴾ .

فيقرأ الإمام إذا جاءوا الفاتحة وسورة ، إن لم يكن قرأ ، و إن كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة وسورة . ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها . قال ابن عقيل : لأنه لا يجوز السكوت ، ولا التسبيح ، ولا الدعاء ، ولا القراءة بغير الفاتحة . لم يبق إلا القراءة بالفاتحة وسورة طويلة . قال في الفروع : كذا قال « لا يجوز » أي يكره .

فائرة: يكنى إدراكها لركوعها. ويكون ترك الإمام المستحب، وفي الفصول: مسلم فعل مكروها .

قوله ﴿ فَإِذَا جَلَسَ للتَّشَهُدِ أَعَّتْ لِأَنفسِهِ أُخْرَى ، وَنَشَهَّدَتْ وَسَلَّمَ لِمَّا أُخْرَى ، وَنَشَهَّدَتْ وَسَلَّمَ بِمِ ﴾ .

هذا المذهب أعنى أنها تتم صلاتها إذا جلس الإمام للتشهد، ينتظرهم حتى

يسلم بهم ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به الخرق ، والححرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم .

وقيل: له أن يسلم قبلهم . وجزم به الناظم . قال ابن أبى موسى : لو أنمت بعد سلامه جاز . وقيل : تقضى الطائفة بعد سلامه . وهو ظاهر كلام أبى بكر في التنبيه .

### فوائر

الرولى: تسجد الطائفة الثانية معه لسهوه ، ولا تعيده ، لأنها تنفرد عنه . وهذا المذهب ، وجعلها القاضى وابن عقيل كمسبوق ، وقيل : إن سها فى حال انتظارها ، أو سهت بعد مفارقته ، فهل يثبت حكم القدوة ؟ و إذا لحقوه فى التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء ؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زُحم عن سجود إذا سها فيما يأتى به ، أو سها إمامه قبل لحوقه ، أو سها المنفرد ، ثم دخل فى جماعة ، وفيه وجهان ، قاله أبو المعالى ، وأوجب أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم ، لانفراده بفعله ، وقياس قوله فى الباقى كذلك .

قال المجد: وانفراد أبو الخطاب عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء: أن انفراد المأموم بما لايقطع قدوته ، متى سهى فيه ، أو به حمله عنه الإمام . ونص عليه أحمد في مواضع ، لبقاء حكم القدوة .

وأما الطائفة الأولى: فهى فى حكم الائتهام قبل مفارقته . إن سها لزمهم حكم سهوه ، وسجدوا له ، و إن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم . و إذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه . و إن سهوا سجدوا . قاله فى الكافى . وهو مشكل بما تقدم فى آخر باب السهو: أن المسبوق لو سهى مع الإمام أنه يسجد .

الثانية: هذه الصلاة بهذه الصفة اختارها الإمام أحمد وأصحابه، حتى قطع بها كثير منهم. وقدموها على الوجه الثالث الآتى بعد. وفضاوها عليه. وفعلها عليه أفضل الصلاة والسلام بذات الرقاع.

الثائة: هذه الصفة تفعل و إن كان العدو فى جهة القبالة ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع ، والفائق ، وابن تميم . وقال القاضى وأبو الخطاب وجماعة : من شروط هذه الصلاة بهذه الصفة : كون العدو فى غير جهة القبلة . وجزم به فى المستوعب . قال المجد : نص أحمد محمول على ما إذا لم تكن صلاة عسفان . لاستئثار العدو ، وقول القاضى محمول على ما إذا كانت صلاة عسفان .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةِ مَغْرِبًا صَلَى بَالأُولَى رَكُمْتَيْنَ وَبَالثَانِيةِ رَكُمَةً ﴾ .

بلا نزاع . ونص عليه . ولو صلى بالأولى ركمة وبالثانية ركمتين \_ عكس الصفة الأولى \_ ححت ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . وفي الفروع تخريج بفسادها من بطلانها إذا فرقهم أر بع فرق .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانْتَ رُبَاعِيَّةً غير مقصورة صَلَّى بَكُلُ طَائفة رَكَعَتَيْنَ ﴾ بلا نزاع . ولو صلى بطائفة ركعة ، و بالأخرى ثلاثاً . صح ولم يُخرج فيها فى الفروع . وخرج ابن تميم البطلان . وهو احتمال فى الرعاية .

قوله ﴿ وَهَلْ تُنَارِقُهُ الأولى فى النشهد، أوْ فى الثالثة ؟ على وَجهين ﴾ وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحاويين ، والفائق ، والزركشى ، والشرح .

أمرهما: تفارقه عند فراغ التشهد . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه فى الفروع ، والحور ، والنظم ، والخلاصة وابن تميم ، والرعايتين ، وغيرهم . وصححه فى التصحيح ، وتجريد العناية .

والومِم النَّاني : تفارقه في الثالثة . قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين

فعلى المذهب: ينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسًا، يكرر التشهد. فإذا أتت قام ــ زاد أبو المعالى: تحرم معه ــ ثم ينهض بهم.

وعلى الوجه الثانى : يكون الانتظار فى الثالثة ، فيقرأ سورة مع الفاتحة ، على الصحيح من المذهب .

قات : فيعايي بها .

وفيها احتمال لابن عقيل في الفنون: يكرر الفاتحة.

فائرة: لاتتشهد الطائفة الثانية بعد ثالثة المغرب، على الصحيح من المذهب لأنه ليس محل تشهدها. وقيل: تتشهد معه، إن قلنا تقضى ركعتين متواليتين، لثلا تصلى المغرب بتشهد واحد.

قلت: فعلى الأول \_ إن قلنا: تقضى ركعتين متواليتين \_ يعابي بها ، لكن يظهر بعد هذا أن يقال: لا تتشهد بعد الثالثة . و إذا قضت تقضى ركعتين متواليتين . و يتصور فى المغرب أيضاً ست تشهدات بأن يدرك المأموم الإمام فى التشهد الأول ، فيتشهد معه . و يكون على الإمام سجود سهو محله بعد السلام . فيتشهد معه ثلاث تشهدات . ثم يقضى فيتشهد عقيب ركعة ، وفى آخر صلاته . ولسهو لما يجب سجوده بعد السلام ، بأن يسلم قبل إتمام صلاته . فيعابى بها .

قوله ﴿ وَإِنْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعُ فِرَقِ ، فَصَلَّى بِكُلِّ طَأَئِفَةٍ رَكْمَـةً ، صَحَّتْ صَلَاةُ الْأُولَيْنِ ﴾ .

لمفارقتهما قبل الانتظار الثالث ، وهو المبطل . ذكر هذا التعليل ابن حامد وغيره . قال ابن عقيل وغيره : سواء احتاج إلى هذا التفريق أولا .

قوله ﴿ وَ بَطَلَتْ صَلاَةُ الْإِمَامِ، وَالْأُخْرَ يَيْنِ إِنْ عَلِمَتَا بِطلانَ صلاتِهِ ﴾ وهذا المذهب في المسألتين . وعليه أكثر الأصحاب. وقال المجد في شرحه : والصحيح عندى على أصلنا إن كان هذا الفعل لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم والصحيح عندى على أصلنا إن كان هذا الفعل لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم والصحيح عندى على أصلنا إن كان هذا الفعل لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم

إلى ثلاثمائة بإزاء العدو، والجيش أر بعائة . لجواز الانفراد لعذر . والانتظار إنما هو تطويل قيام وقراءة وذكر . وإن كان لغير حاجة صحت صلاة الأولى ، لجواز مفارقتها . بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث . و بطلت صلاة الإمام والثانية لانفرادها بلا عذر . وهو مبطل على الأشهر . و بطلت صلاة الثالثة والرابعة ، لدخولها في صلاة باطلة . قال ابن تميم : وهو أحسن .

وقيل : تبطل صلاة الـكل بنية صلاة يحرمُ ابتداؤها .

وقيل: تصح صلاة الإمام فقط ، وجزم به القاضى فى الخلاف ، و وجه فى الفروع بطلان صلاة الأولى والثانية ، لانصرافهما فى غير محله .

تنبير : مفهوم قوله « و بطلت صلاة الإمام والأخريين . إن علمتا بطلان صلاته » أنهما إذا جهلتا بطلان صلاته تصح صلاتهما . وهو صحيح . وهو المذهب بشرط أن يجهل الإمام أيضاً بطلان صلاته . اختاره ابن حامد وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال ابن تميم : و ينبغي أن يعتبر جهل الإمام أيضاً . وقيل : لاتبطل ، ولو لم يجهل الإمام بطلان صلاته .

قال في الفروع : وفيه نظر . ولهذا قيل : لاتصح كحدثه .

وقيل: لاتصح صلاتهم ولو جهلوا ، للعلم بالمفسد .

قال المجد: وهو أقيس على أصلنا. والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث. قال في مجمع البحرين: قلت: ولو قال قائل ببطلان صلاة الجميع إذا لم يكن التفريق لحاجة، ولم يعذر المأمومون لجهلهم، لم يبعد.

قوله ﴿ الوجه الثالث: أَنْ يُصَلِّى بِطَائِفَة رَكْمَةً ، ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الْمَدُوّ . وَتَأْتِي الْأُخْرَى ، فَيُصَلِّى بِهَا رَكْمَةً ، وَيُسَلِّم وَحْدَهُ . وَتَمْضِي هِي ، الْمَدُوّ . وَتَأْتِي الْأُخْرَى فَتُتِم صَلاَتَهَا ﴾ ثمَّ تَأْتِي الْأُخْرَى فَتُتِم صَلاَتَهَا ﴾ وهذا بلا نزاع . لكن إذا أتمتها الطائفة الأولى تلزمها القراءة فيا تقضيه

على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع، ومجمع البحرين، وابن تميم.

وقال القاضى فى جامعه الصغير: لاقراءة عليها ، بل إن شاءت قرأت و إن شاءت لم تقرأ . لأنها مؤتمة بالإمام حكما . انتهى .

ولو زحم المأموم أو نام حتى سلم إمامه قرأ فيما يقضيه . نص عليه . وعلى قول القاضى : لايحتاج إلى قراءة . قاله ابن تميم وصاحب الفروع .

قلت: فيعايي بها على قول فيهما.

وأما الطائفة الأخرى : فتلزمها القراءة فيما تقضيه ، وجهاً واحداً .

### فائرتاد

إمراهما: هذه الصلاة بهذه الصفة: وردت في حديث ابن عمر. رواه البخارى، ومسلم، والإمام أحمد، وأبو داود وغيرهم. وليست مختارة عند الإمام أحمد والأصحاب، بل المختار عندهم: الوجه الثاني، كما تقدم.

الثانية : لو قضت الطائفة الأخرى ركعتها حين تفارق الإمام وسلمت ، ثم مضت ، وأتت الأولى فأثمت - كجر ابن مسعود - صح . وهذه الصفة أولى عند بعض الأصحاب . قاله فى الفروع ، واقتصر عليه . قال ابن تميم : وهو أحسن . قوله ﴿ الوجه الرابع : أَنْ يُصَلِّى بِكُلِّ طَأَنْفَةً صَلاَةً وَيُسَلِّم بِهَا ﴾

تصح الصلاة بهذه الصفة ، على الصحيح من المذهب . و إن منعنا اقتداء المقترض بالمتنفل . نص عليه . وقدمه فى الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، والفائق \_ وقال : هو أصح \_ وغيرهم. و بناه القاضى وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل .

وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام . رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث أبي بَكَرة .

قولِه ﴿ الوجه الخامس : أَنْ يُصَلِّيَ الرُّ بَاعِيَّةَ الْمَقْصُورَةُ تَامَّةً . وَتُصَلِّي

مَعَهُ كُلُّ طَأَئِفَةٍ رَكْمَتَيْنِ. وَلاَ يَقْضِي شَيْئًا. فَتَكُونُ لَهُ تَامَّةً، وَلَهُمْ مَقْصورَةً ﴾

الصحيح من المذهب: أن الصلاة بهذه الصفة صحيحة . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال المجد: لاتصح ، لاحتمال سلامه من كل ركعتين . فتكون الصفة التى قبلها . قال: وتبعه فى مجمع البحرين ، فلا يجوز إثبات هذه الصفة مع الشك والاحتمال . وفصراه . وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام فى ذات الرقاع . رواه الإمام أحمد ، والبخارى ، ومسلم .

قلت: فعلى المذهب يعايي بها.

### فائرتاب

إحداهما: لو قصر الصلاة الجائز قصرها ، وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء مسح فى ظاهر كلامه . قدمه فى الفروع ، والرعاية ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، والفائق . وقال : وهو المختار . واختاره المصنف . وهو من المفردات .

قال في الفروع: ومنع الأكثر صحة هذه الصفة . قال الشارح: وهذا قول أصحابنا ، ومال إليه . قال الزركشي : هذا المشهور .

قال القاضي : الخوف لايؤثر في نقص الركعات.

قال في الكافى : كلام أحمد يقتضى أن يكون من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه قالوا : لاتأثير للخوف في عدد الركعات . وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف . انتهى .

وهذا : هو الوجه السادس .

قال الشارح: وذكر شيخنا:

﴿ الوجه السادس : أَنْ يُصَلِّى بِكُلِّ طَأَنْفَة رَكْعَةً وَلاَ يقضى شيئاً ﴾ وكذا قال ابن منجا في شرحه ، وكان بعض مشائخنا يقول: الوجه السادس:

إذا اشتد الخوف. وهذه الصفة صلاها عليه أفضل الصلاة والسلام بذى قَرَد. رواه النسائى والأثرم ، من حديث ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم.

الثانية: تصح صلاة الجمعة في الخوف. فيصلى بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة. فيشترط لصحتها: حضور الطائفة الأولى لها. وقيل: أو الثانية. قاله في الفروع، والرعاية. و إن أحرم بالتي لم تحضرها، لم تصح حتى يخطب لها. و يعتبر أن تكون كل طائفة أر بعين، بناء على اشتراطه في الجمعة. وتقضى كل طائفة ركعة بلا جهر.

قال فى الفروع: ويتوجه أن تبطل إن بقى منفرداً بعد ذهاب الطائفة ،كما لو نقص العدد. وقيل: يجوز هنا للعذر. لأنه مترقب للطائفة الثانية.

قال أبو المعالى : و إن صلاها كخبر ابن عمر جاز .

وأما صلاة الاستسقاء : فقال أبو المعالى \_ واقتصر عليه فى الفروع \_ : تصلى ضرورة كالمكتوبة . وكذا الكسوف والعيد . إلا أنه آكد من الاستسقاء .

قوله ﴿ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ فِي الصّلاَةِ مِنَ السّلاَحِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلاَ يُثْقِلهُ ، كَالسَّيْفِ وَالسّكِّينِ ﴾ .

وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . و يحتمل أن يجب . وهو وجه اختاره صاحب الفائق . ونصره المصنف . وحكاه أبو حكيم النهرواني عن أبي الخطاب .

قال الشارح: هذا القول أظهر ، وقال في مجمع البحرين ، قلت : أما على بعض الوجوه ـ فيما إذا حرست إحدى الطائفتين ، وهي في حكم الصلاة ـ فينبغي أن يجب قولا واحداً ، لوجوب الدفع عن المسلمين . وأما في غير ذلك ، فإن قلنا : يجب الدفع عن النفس ، فكذلك ، و إلا كان مستحبا ، انتهى .

وقال فى المنتخب: هل يستحب؟ فيه روايتان. نقل ابن هانى: لا بأس. وقيل: بجب مع عدم أذى مطر أو مرض. ولو كان السلاح مُذَهّبا. ولا يشترط حمله قولا واحداً. وقال فى الفروع: ويتوجه فيه تخريج واحتمال.

### غبيهاور

أمرهما: مفهوم قوله « ولا يثقله » أنه إذا أثقله لا يستحب حمله فى الصلاة كالجوشن (١٠). وهو صحيح ، بل يكره . قاله الأصحاب .

الثانى: يستنى من كلام المصنف مالايثقله ، ولكن يمنعه من إكال الصلاة كالمغفّر ، أو يؤذى غيره كالرمح إذا كان متوسطاً. فإن حمل ذلك لا يستحب ، بل يكره ، على الصحيح من المذهب ، إلا من حاجة . وقد جزم المصنف والشارح وغيرهما بأنه لا يستحب .

وقال ابن عقيل فى الفصول: يكره مايمنعه من استيفاء الأركان. قال فى الفروع ومراده: استيفاؤها على الكال. وقال فى الفصول، فى مكان آخر: إلا فى حرب مباح. قال فى الفروع: وكذا قال. ولم يستثن فى مكان آخر.

### فائرتاد

إمراهما: بجوز حمل النجس في هذه الحال للحاجة . جزم به في الفروع . قال المصنف والشارح: ولا بجوز حمل نجس إلا عند الضرورة ، كمن يخاف وقوع الحجارة والسهام . وقال في الرعاية: ويسن حمل كذا . وقيل : بجب مع عدم أذى ، وإن كان السلاح مذهباً . وقيل : أو نجساً ، من عَظْم أو جلد أو عَصَب ، وريش ، وشعر . ونحو ذلك .

وقال فى المستوعب: ولا يجوز أن يحمل فى الصلاة سلاحاً فيه نجاسة. فلمله أراد: مع عدم الحاجة ، جمعا بين الأقوال ، لكن ظاهرالرعاية: أن فى المسألة خلافاً وحيث حمل ذلك وصلى ، فنى الإعادة روايتــان . ذكرها فى الفروع ،

وأطلقهما . وقال في الرعاية : من عنده يحتمل الإعادة وعدمها وجهين .

قلت : يعطى لهذه المسألة حكم نظائرها ، مثل مالو تيم خوفاً من البرد . وصلى ، على ماتقدم .

<sup>(</sup>١) فى القاموس: الجوشن الصدر والدرع

الثانية: قال ابن عقيل: حمل السلاح في غير الخوف في الصلاة محظور . وقاله القاضى . وقال القاضى أيضاً : من رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم ، لأنه مكروه في غير العذر . قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر: ولا يكره في غير العذر ، وهو أظهر . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِذَا اشْتَدَّ الْخُوْفُ صَلُّوا رِجَالًا وَرَكْبَانًا ، إِلَى القِبْلَةِ وغيرِها يُومؤن إيماء على الطاقة ﴾

فأفادنا المصنف رحمه الله: أن الصلاة لاتؤخر في شدة الخوف. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب، وعنه له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير.

قال فى الفائق : وفى جواز تأخير الصلاة عن وقتها لقتال روايتان . قال فى الرعاية : رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب . قال فى التلخيص : والصحيح الرجوع . قال فى مجمع البحرين ، فعلى المذهب : فالحسكم فى صلاة تجمع مع مابعدها ، فإن كانت أولى المجموعتين ، فالأولى تأخيرها . والخوف يبيح الجمع فى ظاهر كلام أحمد ، كالمرض ونحوه .

قوله ﴿ فَإِنْ أَمْكُنَهُمْ الْفَتِتَاحُ الصَّلاَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ ؟ عَلَى رَوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغنى ، والشرح ، والفائق ، وابن تميم .

إحداهما: لا يلزمهم. وهي المذهب. صححه في التصحيح. قال في المستوعب: أصحهما لا يجب. قال في الحلاصة ، والبلغة : ولا يجب على الأصح. قال في التلخيص ، وتجريد العناية: ولا يلزم على الأظهر.

قال ابن منحافی شرحه: والصحیح لا یجب. وقدمه فی الفروع ، والمحرر ، والرعایتین ، وغیرهم . واختاره أبو بكر .

والرواية الثانية : يلزمهم . قال الزركشي : هذا المشهور . وجزم به الخرق ، وفي الوجيز.

#### تديهاد

أمرهما : مفهوم كلام المصنف : أنه إذا لم يمكنه افتتاح الصلاة متوجهاً إليها : أنه لا يلزمه . وهو صحيح . وهو المذهب ، رواية واحدة عن أكثر الأصحاب . وحكى أبو بكر فى الشافى وابن عقيل رواية باللزوم ، والحالة هذه . وهو بعيد . وكيف يلزم شىء لا يمكن فعله ؟ وقدم هذه الطريقة فى الرعاية . و يحتمله كلام الخرق .

قال ابن تميم : وفى وجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة روايتان . قال بعض أصحابنا : ذلك مع القدرة . ولا يجب ذلك مع العجز رواية واحدة .

وقال عبد العزيز في الشافي : يجب ذلك مع القدرة : ومع عدم الإمكان روايتان . وذكر ابن عقيل ذلك . انتهى .

الثاني : ظاهر كلام المصنف : أن صلاة الجماعة \_ والحالة هذه \_ تنعقد . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهادى . ونص عليه في رواية حرب . قال المصنف ، والشارح : قاله الأصحاب . قال في الفروع : تنعقد . نص عليه في المنصوص . فدل على أنها تجب . وهو ظاهر مااحتجوا به . انتهى . واختار ابن حامد ، والمصنف أنها لاتنعقد .

وقيل: تنعقد ولاتجب. قال في مجمع البحرين: وليس ببعيد. قال: وهو ظاهر كلام الأصحاب من قولهم « و يجوز أن يصلوا جماعة » فعلى المذهب: يعنى عن تقدم الإمام وعن العمل الكثير، بشرط إمكان المتابعة. و يكون سجوده أخفض من ركوعه، ولا يجب سجوده على دابته. وله الكرُّ والفَرُّ، والضرب والطعن، ونحو ذلك المصلحة، ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل.

قوله ﴿ وَمَنْ هَرَبَ مِنْ عَدُوٍّ هَرَبًا مُبَاحًا ، أَوْ مِنْ سَيْلٍ ، أَوْ مِنْ سَيْلٍ ، أَوْ مِنْ سَبْعِ كَالنَّادِ . فَلهُ أَنْ يُصَلِّي كَذَلكَ ﴾ .

وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: إن كثر دفع العدوّ ـ من سيل وسبع، وسقوط جدار ونحوه ـ أبطل الصلاة.

فَاسُرة : مثل السيل والسبع : خوفه على نفسه ، أو أهله ، أو ماله ، أو ذبّه على عنه . على الصحيح من المذهب ، أو خوفه على غيره .

وعنه لا يصلى كذلك لخوفه على غيره . والصحيح من المذهب : أنه لايصلى كذلك لخوفه على مال غيره . وعنه بلى .

قوله ﴿ وَهَلَ لَطَالِبِ الْمَدُوِّ الْخَائِفِ فَوتَهُ الصَّلَاةُ كَـذَلِكَ ؟ عَلَى روَايتين ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وابن تميم ، والحاويين .

إمراهما: تجوز له الصلاة كذلك . وهو المذهب . وصحه في التصحيح . قال في تجوز في الأولى . ونصره في مجمع البحرين . قال في تجريد العناية : يجوز على الأظهر . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب. وقدمه الخرق في المستوعب ، والفروع ، والحرر ، والرعايتين ، والفائق ، وغيرهم . وهو من المفردات .

والرواية الثانية: لا يجوز . اختارها القاضى . وصحمها ابن عقيل . قال في الخلاصة : ولا يصليها إلا إذا كان طالباً للعدو على الأصح . وقيل : إن خاف عوده عليه صلى كائف ، و إلا فكآمن . قاله ابن أبي موسى . وجزم به الشارح ونقل أبو داود \_ في القوم يخافون فوت الغارة ، فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس ، أو يصلون على دوابهم ؟ \_ قال : كل أرجو .

### فوائر

إمراها: من خاف كميناً ، أو مكيدة ، أو مكروهاً ، إن تركها: صلى صلاة خوف . قال ابن تميم وابن حمدان وغيرها: رواية واحدة . ولا يعيد ، على الصحيح . قدمه فى الرعاية ، وابن تميم . وعنه تلزمه الإعادة .

الثَّانية: يجوز التيم مع وجود الماء للخائف فوت عدوه كالصلاة ، على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع هنا ، فيعايي بها .

وعنه : لايجوز . وهو ظاهركلام أكثر الأصحاب . وقال فى الفروع فى باب التيم : وفى فوت مطلو به روايتان .

الثالثة: يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف ، على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع. واختاره الشيخ تقي الدين. وهو الصواب. وهو احتمال وجه في الرعاية. قال ابن أبي المجد في مصنفه: صلى ماشياً في الأصح.

الرابعة: لو رأى سواداً ، فظنه عدواً أو سبعاً ، فتيم وصلى ، ثم بان بخلافه ، ففي الإعادة وجهان . ذكرهما الحجد وغيره . وصحح عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك في الأسفار ، مخلاف صلاة الخوف . فإنها نادرة في نفسها .

وقيل: يقدم الصلاة . ولا يصلى صلة خائف ، وهو احتال وجه فى الرعاية أيضاً .

وقيل : يؤخر الصلاة إلى أمنه ، وهو احتمال أيضاً في مختصر ابن تميم . وأطلقهن في الفروع ، وابن تميم . وهن أوجه في الفروع .

قوله ﴿ وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْخُوْفِ لِسَوَادٍ ظَنَّهُ عَدُوًّا. فَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَدُوٍّ. فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةَ ﴾.

هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا إعادة عليه.

وذكره ابن هبيرة رواية . وقال فى التبصرة : إذا ظنوا سوادا عدواً لم يجز أن يصلوا صلاة الخوف .

فائرة: لو ظهر أنه عدو، ولكنه يقصد غيره، فالصحيح من المذهب: أنه لا إعادة عليه، لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجومه ، كالا يعيد من خاف عدواً في تخلفه عن رفيقه فصلاها، ثم بان أمن الطريق. وقيل: عليه الإعادة.

قوله ﴿ أَوْ يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ مَا يَمْنَعُهُ . فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ﴾ .

وهو المذهب أيضاً . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا إعادة عليه . وقيل : لا إعادة إن خفي المانع ، و إلا أعاد .

### فائدتاں

إمراهما: لو خاف هدم سور ، أو طَمَّ خندق إن صلى آمنًا ، صلى صلاة خائف مالم يعلم خلافه ، على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل : يصلى آمنًا مالم يظن ذلك .

## باب صلاة الجمعة

#### فائرتاد

إمراهما: سميت « جمعة » لجمعها الخلق الكثير . قدمه الحجد ، وابن رزين ، ------وغيرها .

وقال ابن عقيل في الفصول: إنمـا سميت جمعة لجمعها الجماعات. قدمه في المستوعب، ومجمع البحرين، والحاويين. وهو قريب من الأول.

وقيل: لجمع طين آدم فيها. قال في مجمع البحرين: وهو أولى. وقيل: لأن آدم جمع فيها خلقه. رواه أحمد وغيره مرفوعاً.

قال الزركشى: واشتقاقها قيل: من اجتماع الناس للصلاة. قاله ابن دريد. وقيل: بل لاجتماع الخليقة فيه وكمالها، ويروى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: أنها سميت بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء فى الأرض.

الثانية : الجمعة أفضل من الظهر بلا نزاع . وهي صلاة مستقلة . على الصحيح من المذهب ، لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه ، ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين . قال أبو يعلى الصغير وغيره : فلا يجمع في محل يبيح الجمع ، وليس لمن قُلِدها أن يؤم في الصاوات الجمس . ذكره في الأحكام السلطانية . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهما . وجزم به في مجمع البحرين .

وعنه هي ظهر مقصورة . وأطلقهما في التلخيص، والرعاية .

قال فى الانتصار والواضح وغيرهما: الجمعة هى الأصل، والظهر بدل. زاد بعض الأصاب: رخصة فى حق من فاتته. وذكر أبو إسحاق وجهين: هل هى فرض الوقت، أو الظهر فرض الوقت، لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط؟ ولهذا يقضى من فاتته ظهراً. وقطع القاضى فى الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند أحد، لأنها المخاطب بها، والظهر بدل. وذكر كلام أبى إسحاق: ويبدأ بالجمعة خوف فوتها، ويترك فجراً فائتة. نص عليه.

وقال فى القصر : قد قيل : إن الجمعة تقضى ظهراً . ويدل عليه : أنها قبل فواتها لايجوز الظهر . و إذا فاتت الجمعة لزمت الظهر . قال : فدل أنها قضاء للجمعة

### ننبيهاد

أمرهما: مفهوم قوله ﴿ وهي واجبة على كُلِّ مسلم مُسكَلَّف ﴾ .

أنها لاتجب على غير المسكلف. فلا تجب على المجنون ، بلا نزاع ، ولا على الصبى . لكن إن لزمته المحتوبة لزمته الجمعة ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه فى الفروع . وقيل : لاتجب عليه ، وإن وجبت عليه المسكتوبة . اختاره المجد ، وقال : هو كالإجماع . وصححه ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، والقواعد الأصولية ، والزركشي . وتقدم هذا فى كتاب الصلاة .

الثاني: مفهوم قوله ﴿ مُسْتُو طِنِ بِبناء ﴾ أنها لانجب على غير مستوطن ، ولا على مستوطن بغير بناء ، كبيوت الشعر ، والحراكى ، والخيام ونحوها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدم الأزجى صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام . واختاره الشيخ تقى الدين . قال فى الفروع : وهو متجه . وهو من مفردات المذهب . واشترط الشيخ تقى الدين فى موضع آخر من كلامه : أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية . ويأتى ذلك فى كلام المصنف صريحاً .

قُولِهِ ﴿ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَوْضِعِ الجَمْعَةُ أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَسِخٍ ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه. وجزم به فى الوجيز ، والخرقى ، وابن رزين فى شرحه ، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الصغرى .

وعنه المعتبر إمكان سماع النداء . قدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب،

والرعاية الكبرى ، وابن تميم . وزاد فقال : المعتبر إمكان سماع النداء غالباً . انتهى وعنه بل المعتبر سماع النداء لإمكانه . وهو ظاهر ماجزم به ابن رزين ، وصاحب تجريد العناية .

وقال فى الهداية: إذا كان مستوطناً يسمع النداء، أو بينه و بين موضع ماتقام فيه الجمعة « فرسخ » وتابعه على ذلك فى الخلاصة ، والحجرر ، والنظم ، والإفادات والحاويين ، والمنور ، و إدراك الغاية وغيرهم .

وعنه إن فعلوها ، ثم رجعـوا لبيوتهم لزمتهم ، و إلا فلا . وأطلق الأولى والثالثة في التلخيص ، والبلغة . وأطلق الأولى والثانية والرابعة في المستوعب .

#### تنبيهان

أمرهما : أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ . وقال بعضهم : فرسخ ------تقريباً . وهو الصواب .

الثَّانِي : أكثر الأصحاب يحكي الروايتين الأوليين . كما تقدم .

وقال فى الفائق: والمعتبر إمكان السماع. فيحد بفرسخ. وعنه بحقيقته. وقال ابن تميم \_ بعد أن قدم الرواية الثانية \_ وعنه تحديده بالفرسخ فمادون فن الأصحاب من حكى ذلك رواية ثانية. ومنهم من قال: هما سواء، الصوت قد يسمع عن فرسخ.

فَائْرَةَ: فعلى رواية « أن المعتبر إمكان سماع النداء » فمحله :إذا كان المؤذن. صَيتاً ، والأصوات هادئة ، والرياح ساكنة ، والموانع منتفية .

#### تنبيهاور

أمرهما: قوله « ليس بينه و بين موضع الجمعة أكثر من فرسخ » إذا حددنا بالفرسخ ، أو باعتبار إمكان السماع . فالصحيح من المذهب : أن ابتداءه من موضع الجمعة . قدمه في الفروع ، والحواشي . وعنه ابتداؤه من أطراف البلد . صححه المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والنظم . وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والزركشي . وأطلقهما ابن تميم ، والفائق . ويكون إذا قلنا « من مكان الجمعة » من المنارة ونحوها . نص عليه . وقال أبو الخطاب : المعتبر من أجرها وجد : من مكان الجمعة ، أو من أطراف البلد .

الثانى: محل الخلاف فى التقدير بالفرسخ، أو إمكان سماع النداء، أو سماعه، أو أو أمكان سماع النداء، أو سماعه، أو ذهابهم ورجوعهم فى يومهم: إنما هو فى المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط فى الجمعة، أو فيمن كان مسافراً دون مسافة قصر. فمحل الخلاف فى هؤلاء وشبههم. أما من هو فى البلد التى تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه، ولوكان بينه و بين موضع الجمعة فراسخ، سواء سمع النداء أو لم يسمعه، وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقاً، إذا شمله اسم واحد.

### فوائر

الأولى: حيث قلنا: تازم من تقدم ذكره، وسعى إليها، أوكان في موضع الجمعة من غير أهلها، و إنما هو [ فيها ] لتعلم العلم، أو شغل غيره، غير مستوطن، أوكان مسافراً سفراً لاقصر معه \_ فإنما يلزمهم بغيرهم لا بأنفسهم، على ما يأتى في بعضها من الخلاف. ولا تنعقد بهم، لثلا يصير التابع أصلا. وفي صحة إمامتهم وجهان، ووجههما كونها واجبة عليهم، وكونها لا تنعقد بهم. وأطلقهما في مجمع الفروع، والحور، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والحواشي. وأطلقهما في مجمع البحرين، في المقيم غير المستوطن.

أحدهما : لاتصح إمامتهم . وهو الصحيح . وهو ظاهر كلام القاضي . وصححه في الإفادات .

والثانى: تصح إمامتهم . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وأبى بكر . لأنهما عللا منع إمامة المسافر فيها بأنها لاتجب عليه . قاله فى مجمع البحرين .

الثانية: لو سمع النداء أهل قرية صغيرة من فوق فرسخ ، لعلو مكانها ، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها . فعلى الخلاف المتقدم . قاله فى الفروع . وقدم ابن تميم فى المسألة الأولى الوجوب . وقدم فى الرعاية الكبرى فى المسألتين الأخيرتين عدم الوجوب .

فإن قلنا : الاعتبار به في المنخفضة ، أو من كان بينهم حائل : لزمهم قصد الحمعة .

و إن قلنا: الاعتبار بالسماع فيها. فقال القاضى: تجعل كأمها على مستوى من الأرض، ولامانع. فإن أمكن سماع النداء وجبت عليه، و إلا فلا. وقيل: لا تجب عليه محال.

الثالثة : لو وجد قريتان متقاربتان ليس في كل واحدة العدد المعتبر : لم يتمم العدد منهما ، لعدم استيطان المتمم .

ولا يجور تجميع أهل بلد كامل فى ناقص ، على الصحيح من المذهب . واختار المجد : الجواز إذا كان بينهما كما بين البنيان ومصلى العيد ، لعدم خروجهم عن حكم بعضهم . وجزم به فى مجمع البحرين ، تبعاً للمجد .

الرابعة: لو وجد العدد في كل واحدة من البلدتين . فالأولى تجميع كل قوم في بلدهم . وقيل : يلزم القرم قصد مصر بينها و بينهما فرسخ فأقل . ولو كان فيهما العدد المعتبر . وحكى رواية .

## قُولِه ﴿ وَلاَ تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ ﴾ .

يحتمل أن مراده: المسافر السفر الطويل . فإن كان ذلك مراده \_ وهو الظاهر \_ فالصحيح من المذهب: كما قال ، وعليه الأصحاب . ولم يجز أن يؤم فيها . وهو من المفردات .

وقال الشيخ تتى الدين : يحتمل أن تلزمه تبعاً للمقيمين . قال فى الفروع :

وهو متجه . وهو من المفردات . وذكر بعض أصحابنا وجهاً \_ وحكى رواية \_ : تلزمه بحضورها فى وقتها ، ما لم يتضرر بالانتظار ، وتنعقد به ويؤم فيها . وهو من المفردات أيضاً .

فعلى المذهب: لو أقام مدة تمنع القصر ، ولم ينو استيطاناً . فالصحيح من المذهب: أن الجمعة تلزمه بغيره . قدمه فى الفروع . وقال : إنه الأشهر . وجزم به فى المستوعب ، والمحرر ، والزركشى فى موضع ، وغيرهم .

وعنه لا تلزمه . جزم به في التلخيص ، وغيره . وهو ظاهر ما في الكافي . وهو من المفردات . وأطلقهما ابن تمم ، والفائق .

و يحتمل أن يكون مراد المصنف: ماهو أعم من ذلك. فيشمل المسافر سفراً قصيراً فوق فرسخ .

والصحيح من المذهب: أنها لا تجب عليه ولا تلزمه. وجزم به فى الفروع. وقيل: تلزمه بغيره، وجزم به فى المستوعب، والحور، والزركشى. وأطلقهما ابن تميم، والفائق.

قوله ﴿ وَلاَ عَبْدٍ ﴾ .

يعنى لا تجب عليه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب .

وعنه تجب عليه . اختارها أبو بكر . وهي من المفردات . وأطلقهما في المستوعب فعليها : يستحب أن يستأذن سيده . و يحرم على سيده منعه . فلو منعه خالفه وذهب إليها . وقال ابن تميم : وحكى الشيخ رواية الوجوب ، وقال : لايذهب بغير إذنه .

وعنه تجب عليه بإذن سيده . وهي من المفردات أيضاً .

وعلى المذهب : لا يجوز أن يؤم فيها ، على الصحيح . وهو من المفردات . قاله ناظمها . وعنه يجوز أن يؤم فيها .

فائرة يُ المدر والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفة : كالقن في ذلك . وأما المعتق بعضه : فظاهر قول المصنف «ولانجب على عبد» وجوبها عليه . لأنه ليس بعبد . وظاهر قوله : في أول الباب « حُرًّا » أنها لا تجب عليه . لأنه ليس بحر . وفيه خلاف . والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه مطلقاً . وقيل : تلزمه إذا كان يبنه و بين سيده مهايأة . وكانت الجمعة في نوبته . وأطلقهما ابن تميم .

وأما إذا قلنا : بوجو بها على القِنِّ : فالمعتقِ بعضه بطريق أولَى .

قوله ﴿ وَلاَ امْرَأَةٍ ﴾ .

يعنى لا تجب عليها . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وحكى الأزجى فى نهايته : رواية بوجو بها على المرأة .

قلت : وهذه من أبعد ما يكون ، وما أظنها إلا غلطاً . وهو قول لا يعول عليه . ولعل الإجماع على خلافه فى كل عصر ومصر . ثم وجدت ابن المنذر حكاه إجماعاً [ ووجدت ابن رجب ، فى شرح البخارى غلط من قاله ] ولعله أراد : إذا حضرتها . والخنثى كالمرأة .

قوله ﴿ وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ أَجْزَأَ تُهُ ﴾ .

بلا ترّاع . ولم تنعقد به . ولم يجزأن يؤم فيها . وهذا مبنى على عدم وجوبها عليهم . أما المرأة : فلا تراع فيها . وتقدم حكم المسافر .

وأما العبد لذا قلنا: لا تجب عليه \_ فالصحيح من المذهب ، كما قال المصنف: أنها لاتتعد به ، ولم يجز أن يؤم فيها . وعنه تنعقد به ، و يجوز أن يؤم فيها والحالة هذه . وتقدم إذا قلنا : تجب عليه .

وكذلك الصبى المميز. قال فى الفروع « وعميز كعبد » وهو من المفردات . فإن قلنا : تجب عليه انعقدت به وأمَّ فيها . و إلا فلا . هذا الصحيح . وقال القاضى : لا تنعقد بالصبى . ولا يجوز أن يؤم فيها . و إن قلنا : تجب عليه . قال : وكذا لا يجوز أن يؤم فى غيرها ، و إن قلنا : تجب عليه . قاله ابن تميم .

### . فائرتاد

إمراهما : كل من لم تجب عليه الجمعة ، لمرض أوسفر ، أو اختلف في وجو بها عليه كالعبد ونحوه في في وجو بها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه . ذكره ابن عقيل وغيره . واقتصر عليه في الفروع .

قلت : لو قيل : إن كان المريض يحصل له ضرر بذهابه إلى الجمعة : أن تركها أولى .

النَّائِيةِ: قُولِه ﴿ وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِمُذْرٍ إِذَا حَضَرَهَا وَجَبَّتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ ﴾ .

قال فى مجمع البحرين: نحو المرض والمطر، ومدافعة الأخبثين، والخوف على نفسه أو ماله. ونحو ذلك. فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلما، أو انصرف لشغل غير دفع ضرره: كان عاصيا. أما لو اتصل ضرره بعد حضوره، فأراد الانصراف لدفع ضرره: جاز عندنا، لوجود المسقط. كالمسافر سواء.

لكن كلام الشيخ هنا عام يدخل فيه المسافر ومن دام ضرره بمطر ونحوه فإنه لاتجب عليه . ويجوز له الانصراف على ما حكاه الأصحاب . فيكون مراده التخصيص . وهو ما إذا لم يذهبوا حتى جمعوا . فإنه بوجد المسقط في حقهم . وهو اشتغالم بدفع ضرره . فبق الوجوب بحاله . فيخرج المسافر . فإن سفره هو المسقط ، وهو باق . ذكره المجد .

قلت : وهو ضعیف . لأنه یقتضی أن الموجب : هو حضورهم و تجمیعهم ، فیکون علق نفسه . انتهی کلام صاحب مجمع البحرین .

وقال فی موضع آخر : مراده الخاص ، إن أراد بالحضور حضور مكانهـــا . و إن أراد فعلها : فحلاف الظاهر . انتهى . قوله ﴿ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاَةِ الإِمامَ لَمْ تَصِيحِ صَلاَتُه ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً. وعليه جماهير الأصحاب. فإن ظن أنه يدركها لزمه السعى إليها. و إن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى وفرغ ، ثم يصلى . وفي محتصر ابن تميم : احتمال أنه متى ضاق الوقت عن إدراك الجمعة ، فله الدخول في صلاة الظهر . وهو قول في الفروع . وقال : وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر . فعليه تصح مطلقاً .

وقيل: إن أخر الإمام الجمعة تأخيراً منكراً ، فللغير أن يصلى ظهراً ، وتجزئه عن فرضه . جزم به الحجد في شرحه . وقال : هو ظاهر كلام أحمد ، لحبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها(١) . وتبعه ابن تميم . وقيده ابن أبى موسى بالتأخير ، إلى أن يخرج أول الوقت .

فائرة: وكذا الحكم لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة . فلا تصح على الصحيح من المذهب . وقيل : تصح .

قوله ﴿ وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةِ : أَنْ لَا يُصَلَّى الظُّهْرَ حَتَّى يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتَّى يُصَلِّى الإِمَامُ ﴾ .

وهذا بلا نزاع. وأفادنا أنهم لو صلوا قبل صلاة الإمام: أن صلاتهم صحيحة. وظاهره: سواء زال عذرهم أولا، وهو كذلك. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، في غير الصبى إذا بلغ. وعنه لاتصح مطلقاً قبل صلاة الإمام. اختارها أبو بكر في التنبيه. وفي الإمامة في الشافي. واختاره ابن عقيل في للريض.

<sup>(</sup>١) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة \_ أو قال : يؤخرون الصلاة عن وقتها ـ ؟ قلت : فما تأمرنى ؟ قال : صل الصلاة لوقتها . فإن أدركتها معهم ، فصل . فإنها لك نافلة » رواه أحمد ومسلم .

وقيل: لاتصح إن زال العذر قبل صلاة الإمام ، و إلا صحت . وهو رواية في الترغيب . وقال ابن عقيل: من لزمته الجمعة بحضوره ، لم تصح صلاته قبل صلاة الإمام . انتهى . وقال القاضى في موضع من تعليقه : نقله ابن تميم .

فعلى المذهب: لو حضر الجمعة فصلاها ،كانت نفلاً فى حقه . على الصحيح . وقيل : فرضاً . وقال فى الراعاية قلت : فتكون الظهر إذن نفلاً .

وأما الصبى إذا بلغ قبل صلاة الإمام ، فالصحيح من المذهب: أن صلاته لا تصح . قال فى الفروع : لا تصح فى الأشهر . وقيل : تصح ، كغيره . وهو ظاهر كلام المصنف . وقال فى الفروع : والأصح فيمن دام عذره كامرأة \_ تصح صلاته ، قولاً واحداً .

وقيل : الأفضل له التقديم . قال : ولعله مراد من أطلق . انتهى .

فائدة: لا يكره لمن فاتنه الجمعة ، أو لمن لم يكن من أهل وجوبها : صلاة الظهر في جماعة . على الصحيح من المذهب . وجزم به في مجمع البحرين ، وغيره . وقال في الفروع : ولا يكره لمن فاتنه ، أو لمعذور ، الصلاة جماعة في المصر . وفي مكانها وجهان . وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان . ولم يكرهه أحمد . ذكره القاضي . قال : وما كان يكره إظهارها .

ونقل الأثرم وغيره: لا يصلى فوق ثلاثة جماعة . ذكره القاضى ، وابن عقيل وغيرهما . وقال ابن عقيل: وكره قوم التجميع للظهر في حق أهل العذر ، لثلا يضاهى بها جمعة أخرى ، احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة . وهو من المفردات . قوله ﴿ وَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ تَلَزْمُهُ الجُمْعَة السَّفْرُ في يَوْمِها بعد الزَّوَالِ ﴾ مراده : إذا لم يخف فوت رفقته . فإن خاف فوتهم جاز . قاله المصنف ، والشارح ، والحجد ، وأبو الخطاب ، وغيرهم من الأصحاب . وقد تقدم ما يعذر فيه في ترك الجمعة والجماعة .

فإذا لم يكن عذر لم يجز السفر بعد الزوال ، حتى يصلى ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، بناء على استقرارها بأول وقت وجو بها .

قال فى الفروع: فلهذا خرج الجواز مع الكراهة مالم يُحرم. لعدم الاستقرار. قول ﴿ وَ يَجُوزُ قَبْلَهُ ﴾

يعنى و بعد الفجر . لأنه ليس بوقت للزوم على الصحيح ، على ما يأتى . وهذا المذهب . قال فى مجمع البحرين : هذا المذهب . قال فى مجمع البحرين : هذا أصح الروايات . واختاره المصنف ، وابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى المستوعب ، والفائق ، والنظم .

وعنه لا يجوز . جزم به فى الوجيز ، والمنور . وقدمه فى الحجرر ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين ، و إدراك الغاية . وصححه ابن عقيل .

وعنه يجوز للجهاد خاصة . جزم به فى الإفادات ، والكافى . وقدمه فى الشرح . قال فى المغنى : وهو الذى ذكره القاضى . وهذا يكون المذهب على ما أسلفناه

فى الخطبة . وأطلقهن فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والحاويين ، وشرح الطوفى ، والفروع .

وأطلق في الـكافي في غير الجهاد الروايتين .

وقال الطوفى فى شرحه: قلت ينبغى أن يقال: لا يجوز له السفر بعد الزوال أو حين يشرع فى الأذان لها ، لجواز أن يشرع فى ذلك فى وقت صلاة العيد، على الصحيح من المذهب. ولا نزاع فى تحريم السفر حينئذ. لتعلق حق الله بالإقامة وليس ذلك بعد الزوال. انتهى .

### تنبيهات

الرَّول : هذا الذي قلنا \_ من ذكر الروايات \_ هو أصح الطريقتين . أعنى المروايات : فيما إذا سافر قبل الزوال و بعد طلوع الفجر . وعليه أكثر

الأصحاب. وهو ظاهر ماقطع به المصنف هنا . لأنه ليس وقت وجوبها ، على مايأتى قريباً . قال المجد : الروايات الثلاث مبنية على أن الجمعة تجب بالزوال ، وما قبله وقت رخصة وجواز ، لا وقت وجوب . وهو أصح الروايتين .

وعنه تجب بدخول وقت جوازها . فلا يجوز السفر فيه قولا واحداً . انتهى وقدمه فى الفروع ، وابن تميم ، وقال : وذكر القاضى فى موضع : منع السفر بدخول وقت فعل الجمعة ، وجعل الاختلاف فيا قبل ذلك . انتهى .

الثاني: محل الخلاف في أصل المسألة: إذا لم يأت بها في طريقه. فأما إن أتى بها في طريقه: فإنه يجوز له السفر من غير كراهة.

الثَّالَث: إذا قلنا: برواية الجواز، فالصحيح: أنه يكره. قدمه في الفروع وغيره. قال بعض الأصحاب: يكره رواية واحدة. قال الإمام أحمد: قلَّ من يفعله إلا رأى ما يكره. وقال في الفروع: وظاهر كلام جماعة لا يكره.

قوله ﴿ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةَ الْجُلْمَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ . أَحَدُها : الوَقْتُ، وَأَوَّلُهُ : أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةٍ العِيدِ ﴾

هذا المذهب. وعليه أكثر الأسحاب. ونص عليه. قال فى الفروع: اختاره الأكثر. قال الرركشي: اختاره عامة الأصحاب.

قلت : منهم القاضي وأحجابه .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وغيره . وجزم به فى الوجيز وغيره . وهو من المفردات .

وقال الخرقى: يجوز فعلها فى الساعة السادسة . وهو رواية عن أحمد . اختارها أبو بكر ، وابن شاقلا ، والمصنف ، وهو من المفردات أيضاً .

واختار ابن أبي موسى يجوز فعلها في الساعة الخامسة ، وجرم به في الإفادات .

وهو في نسخة من نسخ الخرق . وجزم بهما عنه في الهمداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاويين ، وأبو إسحاق بن شاقلا ، وغيرهم . وهو من المفردات .

وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنـــا : يجوز فعلما بعد طلوع الفجر ، وقبل طلوع الشمس . وهو من المفردات .

وقال فى الفائق: وقال ابن أبى موسى: بعد صلاة الفجر. وهو من المفردات. وتلخيصه: أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات.

وعنه أول وقتها : بعد الزوال . اختارها الآجري . وهو الأفضل .

فائرة: الصحيح من المذهب: أنها تلزم بالزوال ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي: اختاره الأصحاب .

وعنه تلزم بوقت العيد . اختارها القاضى . قال فى مجمع البحرين : اختارها القاضى ، وأبو حفص المغازلى . وأطلقهما ابن تميم .

وتقدم أن صاحب الفروع ذكر: هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها ؟ .

قوله ﴿ وَإِنْ خَرَجَ وَقَدْ صَلُوا رَكْعَةً : أَتَمُوهَا مُجْعَة ﴾

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام.

قوله ﴿ وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ رَكْمَةً مِ فَهَلْ يُتَمِّوْنَهَا ظُهْرًا ، أَو يَسْتَأْ نِفُونَهَا ؟ عَلَى وجهين ﴾ .

وأطلقهما في الكافي ، والمحرر، والفروع، وابن تميم ، وشرح ابن منجا، والزركشي ، ومجمع البحرين، والفائق، والحواشي ، والحاويين، وشرح المجد.

أمرهما: يتمونها ظهراً. وهو الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في المذهب، والوجيز. وقدمه في النظم، والرعايتين.

والوم الثاني : يستأنفونها ظهراً . قال في المغنى: قياس قول الخرق تستأنف ظهراً . ولم يحك خلافا .

قال الطوفى فى شرحه: الوجهان مبنيان على قول أبى إسحاق والخرقى الآتيان. قال الشارح: فعلى قياس قول الخرق: تفسد صلاته، ويستأنفها ظهرا. وعلى قياس قول أبى إسحاق: يتمها ظهرا.

تنبير: في كلام المصنف إشعار أن الوقت إذا خرج قبل ركعة لا يجوز إتمامها جمعة . وهو رواية عن أحمد . وهو ظاهر كلام الخرقى ، وصاحب الوجيز وغيرهما . وقدمه ابن رزين في شرحه . واختاره المصنف . قال ابن منجا في شرحه : هو قول أكثر أصحابنا ، وليس كما قال .

وعنه يتمونها جمعة . وهو المذهب . نص عليه . قاله ابن تميم ، و ابن حمدان قال في الفروع : هو ظاهر المذهب .

قال القاضى وغيره: من تلبس بها فى وقتها أثمها جمعة . قياساً على سائر الصلوات . وقالوا : هو المذهب . واختاره أبو بكر ، وابن حامد ، وابن أبى موسى ، والقاضى ، وأصحابه . قال فى المذهب : أتمها جمعة . على الصحيح من المذهب .

قال المجد: اختاره الأصحاب إلا الخرق. وتبعه في مجمع البحرين. وسبقهما الفخر في التلخيص. وقدمه في المحرر، والنظم، وابن تميم، والرعايتين، والفروع، والفائق، وناظم المفردات. وهو منها.

فعلى المذهب: لو بقى من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها ، و إلا لم يجز . وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه ، عملا بالأصل .

وعليه: لو دخل وقت المغرب وهو فيها ، فهو كدخول وقت العصر . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل: يبطل وجهاً واحداً . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . والظاهر : أن مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر ، وجمع جمع تأخير .

قوله ﴿ الثانى: أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةً يَسْتَوْطِنُهَا أَرْ بَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا . فَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ ﴾

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقدم الأزجى صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام. واختاره الشيخ تقى الدين. قال فى الفروع: وهو متجه. واشترط الشيخ تقى الدين فى موضع من كلامه: أن يكونوا يزرعون كا يزرع أهل القرية. وهو من المفردات. وقد تقدم ذلك عند قوله « مستوطنين ».

قوله ﴿ وَيَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْأَبْنِيةِ الْمَتَفَرِّقَةِ ، إِذَا شَمِلَها اسْمُ وَاحِدْ وَفِيا قَارَبَ الْبُنْيَانَ مِنَ الصَّحْراءِ ﴾ .

وهو المذهب مطلقاً. وعليه أكثر الأسحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجوز إقامتها إلا في الجامع. قال ابن حامد: هي في غير مسجد لغير عذر باطلة وقال القاضي في الخلاف: كلام أحمد يحتمل الجواز ولو بَعُدَ ، وأن الأشبه بتأويله المنع ، كالعيد. يجوز فيما قرب لافيما بعد. قال ابن عقيل: إذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة.

قوله ﴿ الثَّالِثُ: حُضُورُ أَرْبِعِينَ مِنْ أَهْلِ القَرْيَةِ فِي ظَاهِرِ المذهب ﴾ وكذا قال في الفروع ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم. وهو المذهب بلاريب . وعليه أكثر الأصحاب . ونصروه . قال ابن الزاغوئي : اختاره عامة المشايخ . وعنه تنعقد بثلاثة . اختارها الشيخ تتى الدين .

وعنه تنعقد فى القرى بثلاثة . و بأر بعين فى أهل الأمصار . نقلها ابن عقيل . قال فى الحاويين : وهو الأصح عندى .

وعنه تنعقد بحضور سبعة . نقلها ابن حامد ، وأبو الحسين في رءوس مسائله . وعنه تنعقد بخمسة . وعنه تنعقد بأر بعة . وعنه لاتنعقد إلا بحضور خمسين . تغيير: حيث اشترطنا عدداً من هذه الأعداد. فيُعَدُّ الإمام منهم ، على الصحيح من المذهب. نص عليه ، وجزم به في المذهب وغيره ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم . قال في مجمع البحرين ، والزركشي : هذا أصح الروايتين .

وعنه يشترط أن يكون زائداً عن العدد . وهو من المفردات . قال فى الحاويين : وهل يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية ؟ فيه روايتان أصحهما : لا يشترط . حكاه أبو الحسين فى رموس المسائل ، وأطلقهما فى الفائق .

فعلى الرواية الثانية: لو بان الإمام محدثا ناسيًا له ، لم يجزهم ، إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر. قال فى الفروع : ويتخرج لايجزيهم مطلقًا. قال الحجد: بناء على رواية : أن صلاة المؤتم بناس حَدَثَه : يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه بقدر الصلاة صلاة انفراد .

## فوائر

لو رأى الإمام اشتراط عدد دون المأمومين، فنقص عن ذلك : لم يجز أن يؤمهم . ولزمه استخلاف أحدهم . ولو رآه المأمومون دون الإمام : لم يلزم واحداً منهما . ولو أمر السلطان أن لا يصلى إلا بأر بعين ، لم يجز بأقل من ذلك العدد ، ولا أن يستخلف ، لقصر ولايته . و يحتمل أن يستخلف أحدهم .

# قوله ﴿ فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا ﴾

هذا المذهب ، والستوعب ، والحلاصة ، والمذهب ، والمستوعب ، والحلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وابن يميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . قال الشارح : المشهور فى المذهب : أنه يشترط كال العدد فى جميع الصلاة . قال أبو بكر : لا أعلم خلافا عن أحمد : إن لم يتم العدد فى الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة . انتهى .

وقيل: يتمونها ظهراً . اختاره القاضى . وقيل: يتمونها جمعة . وقيل: يتمونها جمعة أن يقي معه اثنى عشر .

و يحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهراً ، و إن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة . واختاره المصنف . وقال : هو قياس المذهب ، كمسبوق . قال بعضهم : وهو قياس قول الخرق . وقال في مجمع البحرين : احتمال المصنف إنما هو على قول ابن شاقلا في المسبوق . لأنه لم يذكر النية ، كقول الخرق . انتهى .

وفرق ابن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصت . فجاز البناء علمها ، مخلاف هذه .

قال فى الفروع: وفرق غير المصنف بأنها صحت من المسبوق تبعاً ، كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعاً . انتهى .

فائرة: لو نقصوا ، ولكن بقى العدد المعتبر أنموا جمعة . قال أبو المعالى : سواء كانوا سمعوا الخطبة ، أو لحقوهم قبل نقصهم . بلا خلاف ، كبقائه مع السامعين . وجزم به غير واحد . قال فى الرعاية ، وابن تميم وغيرهما : لو أحرم بمانين رجلا ، قد حضر الخطبة منهم أر بعون ثم انفضوا ، و بقى معه من لم يحضرها : أتموا جمعة . قال فى الفروع : وظاهر كلام بعضهم خلافه .

قوله ﴿ وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّا جُمُعَةً ﴾

بلا خلاف أعلمه . و إن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً ، إذا كان قد نوى الظهر فى قول الحرق ، وهو المذهب . وروى عن أحمد . حكاه ابن عقيل . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المحرر ، والفروع ، والنظم ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وصححه الحلوانى . قال ابن تميم ، وابن مفلح فى حواشيه : هذا أظهر الوجهين .

وقال أبو إسحاق بن شاقلا : ينوى جمعة ، ويتمها ظهراً . وذكره ابن عقيل رواية عن أحمد . وهي من المفردات . قال القاضي في موضع من التعليق : هذا

المذهب. وهو ظاهر العمدة ، فإنه قال : فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة ، و إلا أثمها ظهراً . انتهى .

قال الجد في شرحه وهو ضعيف: فإنه فرّ من اختلاف النية ، ثم النزمه في البناء . والواجب العكس أو التسوية . ولم يقل أحد من العلماء بالبناء مع اختلاف يمنع الاقتداء . انتهى .

قال فى مجمع البحرين: قوله بَعِيدٌ جِدًّا . يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا . وأطلقهما في الكافى ، والهداية . قال الزركشي: وقيل إن مبنى الوجهين: أن الجمعة هل هي ظهر مقصورة ، أو صلاة مستقلة ؟ فيه وجهان على ماتقدم أول الباب .

وقيل: لا يجور إتمامها ولا يصح ، لاختلاف النية . قال ابن منجا وغيره : وقال بعض أصحابنا : لا يصليها مع الإمام . لأنه إن نوى الظهر خالف نية إمامه . و إن نوى الجمة وأتمها ظهرا فقد صحت له الظهر من غير نيتها .

وقال ابن عقيل في عمد الأدلة ، أو الفنون : لايجوز أن يصليها ولاينويها ظهراً . لأن الوقت لايصلح . فإن دخل نوى جمعة وصلى ركمتين ، ولا يعتد بها .

### تنبيهان

أحمرهما: قال ابن رجب في شرح الترمذي: إنما قال أبو إسحاق: ينوى جمعة ويتمها أربعاً. وهي جمعة لا ظهر ، لكن لما قال « يتمها أربعاً » ظن الأصحاب أنها تكون ظهراً . وإنما هي جمعة . قال ابن رجب: وأنا وجدت له مصنفاً في ذلك . لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد . فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعاً . انتهى

الثانى: ظاهر قوله ﴿ و إِن أَدرك أَقَلَ من ذلك أَتَمَّها ظهراً ﴾ أنه لايصح الثانى: ظاهر قوله ﴿ و إِن أَدرك أَقَلَ من ذلك أَتَمَّها ظهراً ﴾ أنه لايصح إلى المامها جمعة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال ابن عقيل : لا يختلف الأصحاب فيه . قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب :

وعنه يتمها جمعة . ذكرها أبو بكر ، وأبو حكيم في شرحه ، قياساً على غيرها من

الصاوات . ولأن من لزمه أن يبنى على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك أقل منها ، كالمسافر يدرك المقيم .

وأجيب بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام. وهذا إدراك إسقاط للعدد. فافترقا. و بأنَّ الظهر ليس من شرطها الجماعة ، بخلاف مسألتنا.

فائرة: إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال ، لم يصح دخول من فاتته معه . على الصحيح من الوجهين . جزم به فى الشرح ، والتلخيص ، وغيرها . لأنها فى حقه ظهراً . ولا يجوز قبل الزوال . فإن دخل انعقدت نفلا .

والوم الثانى: يصح أن يدخل بنية الجمعة .ثم يبنى عليها ظهراً . حكاه القاضى في الروايتين ، والآمدى عن ابن شاقلا . و يجب أن يصادف ابتداء صلاته زوال الشمس على هذا .

قوله (ومَنْ أَحْرَمَ مَعَ الإِمَامِ ثُمَّ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ إِنْسَانَ أَوْ رَجِلِهِ)

هُذَا المُذَهُ . يعنى أنه يلزمه ذلك إن أمكنه . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الهداية ، والمستوعب ، والكافى ، والمغنى ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وصحوه ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، وابن منجا فى شرحه وغيرهم . وقال ابن عقيل : لا يسجد على ظهر أحد ، ولا على رجله . ويومى ، غاية الإمكان .

وعنه إن شاء سجد على ظهره ، و إن شاء انتظر زوال الزحام . والأفضل السجود . و يحتمله كلام المصنف وغيره .

### فائرتاب

إمراهما: لو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه أيضاً ، فهل يجوز وضعهما \_ إذاً قلنا بجوازه في الجبهة \_ ؟ فيه وجهان . أمرهما: لايجوز. قال الحجد في شرحه: هذا الأقوى عندى . وهو قول السحاق بن راهو يه .

والوجم الثانى: يجوز . وهو ظاهر كلام الإمامأحد . وقدمه فى مجمع البحرين وأطلقهما فى الفروع ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى . قال ابن تميم : والتفريع على الجواز . قال أبو المصالى : و إن لم يمكنه السجود إلا على متاع غيره صحت ، كهذه المسألة . وجَعَل طرف المصلى وذيل الثوب أصلا للجواز .

النّائية : الصحيح من المذهب : أن التخلف عن السجود مع الإمام لمرض . أو غفلة بنوم أو غيره ، أو سهو ونحوه : كالمتخلف بالزحام . واختار بعض الأصحاب المغرق بينهما . فيسجد المزحوم إذا أمن فوات الثانية . ولا يسجد الساهى بحال ، بل تلغى ركعته .

قوله ﴿ قَإِنْ لَمْ يُمْكِنَهُ سَجَدَ إِذَا زَالَ الزِّحَامُ ﴾ بلا نزاع بشرطه .

قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الثَّانِيَةِ ، فَيُتَابِعِ الإِماَمَ فِيهَا ، وَتَصِيرُ أُولاهِ فتلغو الأولى. ويتمهاجمة ﴾

هذا المذهب . والصحيح من الروايات . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافى ، والمغنى ، والتلخيص ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وابن منجا فى شرحه ، وابن تميم . وقال : هذا أصح . قال الشارح : هذا قياس المذهب ، واقتصر عليه .

وعنه لايتابعه ، بل يشتغل بسجود الأولى . وعنه : رواية ثالثة تلغو الأولى ويتابع الإمام ، و إن لم يخف فوت الثانية . ولا يشتغل بسجود .

## فوائر

ولو أدرك مع الإمام ماتنعقد به فأحرم ، ثم زحم عن السجود أو نسيه ، وأدرك القيام ، وزحم عن الركوع والسجود ، حتى سلم . أو توضأ لحدث \_ وقلنا : يبنى ونحو ذلك \_ استأنف ظهراً . على الصحيح من المذهب . نص عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر ، وابن أبى موسى ، والخرق ، والقاضى . قاله الزركشى . وعنه يتمها ظهراً . وعنه جمعة . واختاره الخلال فى المسألة الأولى .

وعنه يتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه ، لإدراكه الركوع . كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه . على الصحيح من الروايتين . لأنه أتى به فى جماعة ، والإدراك الحكمى كالحقيقى ، كحمل الإمام السهو عنه . وإن أحرم فزحم وصلى فذا لم تصح .

و إن أخرج في الثانية: فإن نوى مفارقته أتم جمعة ، و إلا فعنه يتم جمعة . وعنه يعيد . لأنه فذ في ركعة . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، والمغنى، والشرح .

## عَبِهِ : قُولِهِ ﴿ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الثَانِيَةِ ﴾

الاعتبار فى فوت الثانية بغلبة الظن . فمن غلب على ظنه الفوت ، فتابع إمامه فيها ، ثم طول : لم يضره ذلك . و إن غلب على ظنه عدم الفوت ، فبادر الإمام فركع : لم يضره الإمام . قاله ابن تميم وغيره .

فعلى المذهب من أصل المسألة : لو زال عذر من أدرك ركوع الأولى – وقد رفع إمامه من ركوع الثانية – تابعه فى السجود . فتتم له ركعة ملفقة من ركعتى إمامه يدرك بها الجمعة ، على الصحيح من المذهب . فيعابى بها .

ولو لم نقل بالتلفيق فيمن نسبى أربع سجدات من أربع ركعات ، لتحصيل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر .

وقيل : لا يعتد له بهذا السجود ، وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد . فيأتي

بسجدتين أخريين والإمام في تشهده ، و إلا عند سلامه . ثم في إدراكه الجمعة الخلاف . وتقدم ذلك في صلاة الجماعة بعد قوله « إذا ركع ورفع قبل ركوعه » . فائد تاو.

إصراهما: لو زحم عن الركوع والسجود . فهو كالمزحوم عن السجود . فيشتغل يقضاء ذلك ، مالم يخف فوت الثانية على ماتقدم .

وفيه وجه تلغو ركعته بكل حال . وعلى هذا الوجه : إن زحم عن الركوع وحده فوجهان .

أحدهما : يأتى به ويلحقه . اختاره القاضي .

والثانى : تلغو ركعته . وأطلقهما ابن تميم .

الثانية : لو زحم عن الجلوس للتشهد. فقال ابن حامد : يأنى به قائما و يجزيه وقال ابن تميم : الأولى انتظار زوال الزحام. وقدمه فى الرعاية .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يُتَابِعُهُ عَالمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلاّتُه ﴾

بلا نزاع ﴿ وَ إِنْ جَمِلَ تَحْرَيْهُ فَسَجَد ثُمْ أُدركُ الْإِمَامُ فِي النَّشَهِدُ أَتَى بُرَكُمَةً أخرى بعد سلامه ، وصحت جمعته ﴾

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه يتمها ظهراً. وأطلقهما ابن تميم. فعلى القول بأنه يتمها ظهراً: فهل يستأنف أو يبنى ؟ على وجهين. وأطلقهما ابن تميم. قدم فى الرعاية أنه يبنى.

تغییم : أفادنا المصنف \_ رحمه الله \_ الاعتداد بسجوده . وهو صحیح . وهو المذهب . كسجوده يظن إدراك المتابعة ففاتت . واختاره أبوالخطاب وغيره . وقيل: لايعتدُّ به . اختاره القاضى . لأن فرضه الركوع ، ولم يبطل لجهله .

فعلى هذا القول: لو أتى بالسجود، ثم أدركه فى ركوع الثانية تبعه. فصارت الثانية أولاه. وأدرك بها الجمعة.

## فوائر

إمراها: لو سجد جاهلا تحريم المتابعة ، ثم أدركه في ركوع الثانية: تبعه فيه ، وتمت جمعته ، و إن أدركه بعد رفعه تبعه . وقضى كمسبوق ، يأتى بركعة . فتتم له جمعة . قاله في الفروع . وقال ابن تميم : إن أدرك معه السجود فيهما . فهل تكمل به الأولى ؟ على وجهين . فإن قلنا: تكمل ، حصل له ركعة . ويقضى أخرى بعد سلام الإمام . وتصح جمعته . انتهى .

الثانية: قال أبوالخطاب وجماعة: يسجد للسهو كذلك. وقال المصنف وغيره: لايسجد. قال ابن أبي تميم: وهو أظهر. قال في مجمع البحرين: خالف أبو الخطاب أكثر الأصحاب.

الثالثة: قال فى الفروع: فإن أدركه بعد رفعه وتبعه فى السجود، فيحصل القضاء والمتابعة معاً . وتتم له ركعة يدرك بها الجعة .

وقيل: لا يعتد . اختاره القاضى فى المجرد . لأنه معتد به للإمام من ركعة . فلو اعتد به المأموم من غيرها : احتمل معنى المتابعة . فيأتى بسجود آخر و إمامه في التشهد، و إلا بعد سلامه . انتهى .

وتقدم ذلك كله بأبسط من هذا في باب صلاة الجماعة .

قوله ﴿ الرابع : أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يجزئه خطبة واحدة .

### فائرتان

إمراهما: هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين ـ على الصحيح من المذهب من عليه . وعليه الأكثر . قال في الرعاية الكبرى: قلت هذا إن قلنا: إنها ظهر مقصورة . و إن قلنا: إنها صلاة تامة ، فلا . انتهى .

وقيل : ليستا بدلا عنهما .

الثانية: لاتصح الخطبة بغير العربية مع القدرة . على الصحيح من المذهب . وقيل : تصح ، وتصح مع العجز قولا واحداً ، ولا تعبر عن القراءة بكل حال . قوله ﴿ مِنْ شَرْطِ صِحَتْمُهُما : حَمْدُ اللهِ ﴾ .

بلا نزاع . فيقول « الحمد لله » بهذا اللفظ . قطع به الأصحاب . منهم المجد في شرحه ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهم . قال في النكت : لم أجد فيه خلافاً . قوله ﴿ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّابِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. واختار المجد : يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، أو يشهد أنه عبد الله ورسوله . فالواجب عنده ذكر الرسول لا لفظ الصلاة . واختار الشيخ تقى الدين : أن الصلاة عليه \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ واجبة لا شرط . وأوجب في مكان آخر الشهادتين . وأوجب أيضاً الصلاة عليه مع الدعاء الواجب ، وتقديمها عليه لوجوب تقديمه \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ على النفس ، والسلام عليه في التشهد . وقيل : لا يشترط ذكره .

### فائرناد

إصراهما: ظاهر كلام المصنف: عدم وجوب السلام عليه مع الصلاة. وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وظاهر رواية أبى طالب: وجوب الصلاة والسلام .

الثائية : يشترط فى الخطبتين أيضاً دخول وقت الجمعة . ولم يذكره بعضهم ، \_\_\_\_\_\_ منهم المصنف ، والحجد فى محرره .

قوله ﴿ وَقِرَاءَةُ آيَةً ﴾ .

الصحيح من المذهب: أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقاً في كل خطبة. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. لأنها بدل من ركعتين.

وعنه لا تجب قراءة . اختاره المصنف . وصححه ابن رزين في شرحه .

وقيل: لاتجب قراءة في الثانية. ذكره في التلخيص. واختاره الشيخ صدقة بن الحسن البغدادي الجنبلي في كتابه. نقله عنه في مجمع البحرين.

وعنه يجزىء بعض آية . وهو ظاهر كلام الخرق . وهو تخريج ابن عقيل من صحة خطبة الجنب .

وقيل : يجزىء بعضها في الخطبة الأولى .

وقيل : يجزىء بعضها في الخطبة الثانية .

وللمجد احتمال بجزىء بعض آية تفيد مقصود الخطبة . كقوله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربكم » وقاله القاضى فى موضع من كلامه . ذكره عنه ابن تميم . قال فى تجريد العناية : وهو الأظهر عندى . وقال أبو المعالى : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم ، كقوله « ٢١:٧٤ ثم نظر » أو « ٥٥:٥٠ مدهامتان » لم يكف ذلك . وهو احتمال المجد أيضاً . وقاله القاضى أيضاً فى موضع من كلامه . وَمَثّله بقوله « ثم عبس وَ بَسَر » ذكره عنه ابن تميم أيضاً . قال فى تجريد العناية أيضاً : وهو الأظهر عندى .

فائرة: لو قرأ مايتضمن الحمد والموعظة ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: كنى على السحيح . وقال أبو المعالى : فيه نظر . لقول أحمد « لابد من خطبة » ونقل ابن الحكم : لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ، أو خطبة تامة .

قوله ﴿ وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله ﴾ .

يعنى يشترط فى الخطبتين الوصية بتقوى الله . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وقيل: يشترط ذلك فى الثانية فقط. وهو ظاهر كلام الخرق. فإنه قال فى الثانية « وقرأ ، ووعظ » ولم يقل: فى الأولى « ووعظ » وقدم ابن رزين فى

شرحه ، والمصنف ، احتمال لا يجب إلا حمد الله تعالى والموعظة فقط .

وذكر أبو المعالى ، والشيخ تقي الذين : أنه لا يكفى ذم الدنيا ، وذكر الموت. زاد أبو المعالى : الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ، ولا تنبعث بها إلى الخير . فلو اقتصر على قوله « أطيعوا الله . واجتنبوا معاصيه » فالأظهر : لا يكفى ذلك ، و إن كان فيه توصية ، لأنه لابد من اسم «الخطبة » عرفاً ولا تحصل باختصار فوت به المقصود .

## فوائر

منها: أوجب الخرقى وابن عقيل: الثناء على الله تعالى. واختاره صدقة بن الحسن البغدادى فى كتابه ، وجعله شرطًا . نقله عنه فى مجمع البحرين . والمذهب خلافه.

ومنها: يستحب أن يبدأ بالحمد، ويثنى بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، ويثلث بالموعظة، ويربّع بقراءة آية. على الصحيح من المذهب. جزم به فى الكافى وغيره. وقدمه فى الفروع وغيره.

وقيل: يجب ترتيب ذلك. وأطلقهما الزركشي، وابن تميم، والرعاية، والتلخيص، والبلغة. لكن حكاهما احتمالين فيهما.

ومنها: يشترط أيضاً الموالاة بين أجزاء الخطبتين. و بينهما و بين الصلاة، على الصحيح من المذهب. قطع به المجدد، وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: لا يشترط.

ومنها: يشترط تقدمهما على الصلاة بلا نزاع .

ومنها : يشترط أيضاً النية . ذكره فى الفنون . وهو ظاهر كلام غيره . قاله فى الفروع . ومنها: تبطل الخطبة بكلام يسير محرم . على الصحيح من المذهب .

وقيل: لا تبطل كالأذان وأولى. وأطلقهما فى الفروع. و إن حرم الـكلام لأجل الخطبة وتـكلم فيها لم تبطل به قولا واحداً.

ومنها: الخطنة بغير العربية كالقراءة . وهل يجب إبدال عاجز عن القراءة بذكر أم لا ؟ لحصول معناها من بقية الأركان. فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع وابن تميم ، وابن حمدان. وهما احتمالان مطلقان في شرح الزركشي.

قلت: الصواب الوجوب.

قوله ﴿ وَحُضُورُ الْمَدَدِ المُشتَرَطَ ﴾ .

يعنى فى القدر الواجب من الخطبة . وكذا سائر شروط الجمعة .

### فوائر

منها: يعتبر للخطيب رفع الصوت بها ، بحيث يسمع العدد المعتبر . فإن لم يحصل سماع لعارض ، من نوم أو غفلة أو مطر أو نحوه . صحت . وتقدم أنها لاتصح بغير العربية مع القدرة ، على الصحيح . و إن كان لبعد ،أو خفض صوته : لم تصح ولو كانوا طرشاً أو عجماً ، وكان عربياً سميعاً : صحت . و إن كانوا كلهم صماً . فذ كر المجد تصح . وجزم به ابن تميم . وقال غير المجد : لا تصح . وجزم به في الرعاية وظاهر الفروع الإطلاق .

و إن كان فيهم صُمُ وفيهم من يسمع . ولكن الأصم قريب ، ومن يسمع بعيد . فقيل : لاتصح ، لفوات المقصود [ وهو أولى . وهو ظاهر كلامه فى الرعاية الصغرى ، والحاويين وغيرهما ، وهو ظاهر ] قدمه فى الرعاية ، وهو أولى فى موضع . وذكر بعد ذلك مايدل على إطلاق الخلاف .

وقيل: تصح. وأطلقهما فى التلخيص، وابن تميم، والفروع، والنكت، والزركشى.

و إن كانوا كلهم خرسا مع الخطيب . فالصحيح من المذهب : أنهم يصلون ظهراً لفوات الخطبة صورة ومعنى .

قلت : فيعايى بها .

وفيه وجه: يصاون جمعة . و يخطب أحدهم بالإشارة . فيصح كما تصح جميع عباداته ـ من صلاته و إمامته ، وظهاره ولعانه و يمينه ، وتلبيته وشهادته ، و إسلامه وردته ونحو ذلك .

قلت: فيعابي بها أيضاً.

فائدة: لو انفضوا عن الخطيب ، وعادوا ، وكثر التفرق عرفا . فقيل : يبنى على ماتقدم من الخطبة . وقيل: يستأنفها . وهذا الوجه ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاشتراطهم سماع العدد المعتبر للخطبة . وقد انتنى .

قال فى المذهب: فإن انفضوا ثم عادوا قبل أن يتطاول الفصل صلاها جمعة ففهومه: أنه إذا تطاول الفصل لايصلى جمعة ما لم يستأنف الخطبة. وجزم به فى النظم [ والمغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم ، وصححه فى التلخيص ] وأطلقهما فى الفروع ، والرعايتين ، والحاويين .

وقال ابن عقيل فى الفصول: إن انفضوا لفتنة أو عدو: ابتدأها كالصلاة . و يحتمل أن لاتبطل كالوقت يخرج فيها . و يحتمل أن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم و يتأخر للعذر . وهو الجمع .

قوله ﴿ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَة ، وَأَنْ يَتَولاً هِمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلاَةَ ؟ على روايتين ﴾ .

أطلق المصنف فى اشتراط الطهارة للخطبتين \_ أعنى الكبرى والصغرى \_ الروايتين . وأطلقهما فى المذهب والشرح .

إحداهما : لايشترطان ، وهو المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب .

قاله فى الفروع . اختاره الأكثر . قال فى مجمع البحرين : لايشترط لهما الطهارتان فى أصح الروايتين . اختاره أكثرنا .

قال فى تجريد العناية: وخطبتين، ولو من جنب نصا. وصححه فى التصحيح، والنظم. واختاره الآمدى، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن البنا، والمجدوغيرهم. وجزم به فى الوجيز، والإفادات، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. وقدمه فى الهداية، والحلاصة، والكافى، والمغنى، والتلخيص، والمحرر، وابن تميم، وابن رزين فى شرحه، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق، والزركشى. وقال: جزم الأكثر بعدم اشتراط الطهارة الصغرى: القاضى، والشريف، وأبو الخطاب فى خلافيهما، والشيرازى، والمجدوغيرهم.

والروام الثانية : يشترط لهما الطهارة . قدمه في المستوعب . قال في الحواشي : مستوعب وغيره . قدمه في المستوعب وغيره .

وعنه رواية ثالثة: يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى . قال فى الفروع: اختاره جماعة . قال المصنف: الأشبه بأصول المذهب: اشتراط الطهارة الكبرى . قال فى التلخيص ، والبلغة ، والصحيح عندى : أن الطهارة من الجنابة تشترط لهما . قال الشريف : هو قياس قول الخرق . قال الزركشى : وكأنه أخذه من عدم اعتداده بأذان الجنب . وقال فى البلغة : قال جماعة من الأصحاب : فلو خطب جنبا جاز بشرط أن يكون خارج المسجد .

قلت : قاله القاضى فى جامعه وتعليقه . وقدمه فى التلخيص . وجزم به فى المذهب ، والمستوعب . وقال : يتوضأ و يخطب فى المسجد .

فعلى المذهب: تجزى، خطبة الجنب . على الصحيح من المذهب، ونص عليه . وهو عاص بقراءة الآية . لأن لبثه لا تعلق له بواجب العبادة ، كصلاة من معه درهم غصب.

وقيل : لأتجزىء وهوتخريج في الحجرركتحريم لبثه . و إن عصى بتحريم

القراءة . فهو متعلق بفرض لها . فهو كصلاته ممكان غصب . قاله فى الفروع . وقال فى الفصول : نص أحمد أن الآية لاتشترط ، وهو أشبه ، أو جواز قراءة الآية للجنب . و إلا فلا وجه له .

وقال فى الفنون ، أو عمد الأدلة : يحمل على الناسى إذا ذكر اعتد بخطبته ، بخلاف الصلاة ، وستر العورة ، و إزالة النجاسة . كطهارة صغرى .

وقال فى مجمع البحرين: فعلى المذهب لا يجوز له أن يخطب فى المسجد عالمًا بحدث نفسه، إلا أن يكون متوضئًا. فإذا وصل القراءة اغتسل وقرأ، إن لم يطل أو استناب من يقرأ. ذكره ابن عقيل، وابن الجوزى، وغيرهما.

فإن قرأ جنبا ، أو خطب فى المسجد عالماً من غير وضوء . صح مع التحريم . وقال الجحد فى شرحه : والتحقيق صحة خطبة الجنب فى المسجد إذا توضأ ثم اغتسل قبل القراءة ، وكان ناسياً للجنابة . و إن عدم ذلك كله خُرِّج على الصلاة فى الموضع الغصب . قال ابن تميم : وهذا بناء على منع الجنب من قراءة آية أو بعضها ، وعدم الإجزاء فى الخطبة بالبعض . ومتى قلنا : يجزىء بعض آية ، أو بعضها ، وعدم الإجزاء فى الخطبة بالبعض . ومتى قلنا : يجزىء بعض آية ، أو تعيين الآية ـ ولا يمنع الجنب من ذلك ، أو لا تجب القراءة فى الخطبة ـ خرج فى خطبته وجهان ، قياسا على أذانه .

فَائْرَةُ: حَكُمُ سَتَرَ العَوْرَةُ وَ إِزَالَةُ النَجَاسَةُ: حَكُمُ الطَهَارَةُ الصَغْرَى فَى الإِجْزَاءُ وعدمه . قاله فى الفروع ، وأبو المعالى ، وابن منجا .

وقال القاضى: يشترط ذلك. واقتصر عليه ابن تميم. وأطلق المصنف الروايتين فى اشتراط تولى الصلاة من تولى الخطبة. وأطلقهما فى المذهب، والمستوعب.

إحداهما: لايشترط [ ذلك ] وهو المذهب. جزم به فى الوجيز . وقدمه فى الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، وابن تميم ، وابن رزين فى شرحه ، والرعاية الصغرى، والحاويين ، والفروع ، والفائق .

قال في مجمع البحرين : صحت \_ أو جاز \_ في أصح الروايتين .

قال فى التلخيص: من سننهما: أن يتولاها من يتولى الصلاة على المشهور. قال فى البلغة: سنة على الأصح. وصححه فى التصحيح.

فعليهما لو خطب مميز ونحوه \_ وقلنا : لاتصح إمامته فيها \_ فني صحة الخطبة وجهان . وأطلقهما فى الفروع والرعاية ، ومختصر ابن تميم . و بينـــا الخلاف على القول بصحة أذانه .

قلت: الصواب عدم الصحة . لأن المذهب المنصوص أنها بدل عن ركعتين ، كما تقدم .

والرواية الثانية : يشترط . قدمه فى الرعاية الكبرى . ونسب الزركشى إلى صاحب التاخيص أنه قال : هذا الأشهر . وليس كما قال . وقد تقدم لفظه .

قال ابن أبى موسى : لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر . فأما مع العذر فعلى روايتين . وفي المغنى احتمالان مطلقان مع عدم العذر .

وعنه رواية ثالثة : أن ذلك شرط إن لم يكن عذر . جزم به فى الإفادات . وقدمه فى المغنى ، والكافى . قال فى الفصول : هذا ظاهر المذهب . قال فى الشرح : هذا المذهب . وأطلقهن فى تجريد العناية .

فائرة: وكذا الحكم والخلاف إذا تولى الخطبتين أو إحداهما اثنان على الصحيح . وقيل : إن جاز في التي قبلها ، فهنا وجهان . وهي طريقة ابن تميم ، والبن حمدان . وقطع ابن عقيل ، والمجد في شرحه بالجواز . قال في النكت : يعابي بها . فيقال : عبادة واحدة بدعة محضة تصح من اثنين . فعلى المذهب ، لو قلنا : تصح لعذر لايشترط حضور النائب الخطبة كالمأموم ، لتعينها عليه . على الصحيح من المذهب . وعنه يشترط حضوره . لأنه لاتصح جمعة من لايشهد الخطبة إلا تبعا كالمسافر . وأطلقهن في الفائق ، والكافي ، والمغنى .

فائرة: لو أحدث الخطيب في الصلاة ، واستخلف من لم يحصر الخطبة . صح

فى أشهر الوجهين . قاله فى الفروع . ولو لم يكن صلى معه على أصح الروايتين إن أدرك معه ما تتم به جمعته . وكونه يصح ، ولو لم يكن صلى معه : من المفردات . و إن أدركه فى التشهد فسبق فى ظهر مع عصر .

و إن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى ، قيل : ظهراً . لأن الجماعة شرط ، كما لو نقص العدد . وقيل : جمعة بركعة معه كمسبوق . قدمه في الرعاية الكبرى .

وقيل : جمعة مطلقا ، لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف . وأطلقهن فى الفروع ، وابن تميم .

و إن جاز الاستخلاف فأتموا فرادى لم تصح جمعتهم ، ولوكان في الثانية ، كما لو نقص العدد .

و إن جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته على الصحيح من المذهب: قدمه في الفروع. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يتخرج روايتان.

### فوائذ

إمراها : قوله ﴿ وَمِنْ سُنَنِهَا : أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ ، أَوْ مَوْضَعَ عَالَ ﴾ بلا نزاع ، لكن يكون المنبر عن يمين مستقبلي القبلة . كذا كان منبره عليه أفضل الصلاة والسلام . وكان ثلاث درج . وكان يقف على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة . ثم وقف أبو بكر على الثانية . ثم عمر على الأولى تأدباً . ثم وقف عمان مكان أبي بكر . ثم وقف على موقف النبي صلى الله عليه وسلم . ثم في زمن معاوية قلعه مروان ، وزاد فيه ست درج . فكان الخلفاء يرتقون ست درج ، و يقفون مكان عمر .

وأما إذا وقف الخطيب على الأرض: فإنه يقف عن يسار مستقبلي القبلة ، بخلاف المنبر. قاله أبو المعالى .

الثَّانِينِ : قُولُه ﴿ وَيُسَلِّمُ عَلَى المَّامُومِينَ إِذَا أَثْبَلَ عَلَيْهِمْ ﴾ .

بلا نزاع . ويسلم أيضاً على من عنده إذا خرج .

الثالثة: رد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم . على الصحيح من المذهب . وقيل : سنة . وهو من المفردات ،كابتدائه . وفيه وجه غريب . ذكره الشيخ تتى الدين : يجب .

الرابعة: لو استدبر الخطيب السامعين صحت الخطبة ، على الصحيح من من المذهب. وقيل: لا تصح. وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان.

الخامسة: يستحب أن ينحرف المأمومون إلى الخطبة لسماعها. وقال أبو بكر: ---ينحرفون إليه إذا خرج. ويتربعون فيها. ولا تكره الحبوة ، على الصحيح من المذهب. نص عليه. وكرههما المصنف، والمجد.

السادسة : قوله ﴿ ثُمَّ يَجُلِسُ إِلَى فَرَاغِ الْأَذَانِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن الأذان الأول مستحب. وقال ابن أبي موسى: الأذان المحرم للبيع واجب. ذكره بعضهم رواية.

وقال بعض الأصحاب: يسقط الفرض يوم الجمعة بأول أذان.

وقال ابن البنا في العقود : يباح الأذان الأول ، ولا يستحب .

وقال المصنف: ومن سنن الخطبة: الأذان لها إذا جلس الإمام على المنبر. قال في مجمع البحرين: إن أراد: مشروع، من حيث الجملة، أو في هذا الموضع.

فلا كلام . و إن أراد به : سنة يجوز تركه . فليس كذلك بغير خلاف .

ثم قال : قلت : فإن صليناها قبل الزوال ، فلم أجد لأسحابنا فى الأذان الأول كلاما . فيحتمل أن لا يشرع . و يحتمل أن يشرع كالثانى . انتهى .

وأما وجوب السعى إليها: فيأتى حكمه والخلاف فيه عند قوله « ويبكر إليها ماشيا » .

# قوله ﴿ وَ يَجْلُسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن جاوسه بين الخطبتين سنة. وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه أنه شرط. جزم به في النصيحة. وقاله أبو بكر النجاد فائد تاوه

الثانية: تكون الجلسة خفيفة جداً . قال جماعة : بقدر سورة الإخلاص . الشائية : تكون الجلسة خفيفة جداً . قال جماعة : بقدر سورة الإخلاص . وحكاه في الرعاية قولاً . وجزم به في التلخيص . فلو أبي الجلوس فَصَل بينهما بسكتة قوله ﴿ وَيَخْطُتُ قَائِماً ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن الخطبة قائما سنة . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب قاله في الحواشي وغيره . قال الزركشي : هـذا المشمهور عند الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه : شرط . جزم به في النصيحة ، وقدمه في الفائق .

### فوائر

منها: قوله ﴿ وَيَعْتَمِدُ عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ عَصَى ﴾

بلا نزاع . وهو مخير بين أن يكون ذلك فى يمناه أو يسراه . ووجه فى الفروع توجيهاً يكون فى يسراه . وأما اليد الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبر أو يرسلها . وإذا لم يعتمد على شىء أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما .

ومنها: قوله ﴿ وَ مُقَصِّرُ الْخُطْبَةُ ﴾ هذا بلا نزاع . لكي تكون الخطبة الثانية أقصر . قاله القاضي في التعليق: والواقع كذلك .

ومنها : يرفع صوته حسب طاقته .

ومنها: قوله ﴿ وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ يعنى عموماً . وهذا بلا نزاع . و يجوز لمعين مطلقاً ، على الصحيح من المذهب . وقيل: يستحب للسلطان. وما هو ببعيد. والدعاء له مستحب في الجملة ، حتى قال الإمام أحمد وغيره: لو كان انا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل. لأن في صلاحه صلاح للمسلمين. قال في المغنى وغيره: و إن دعا لسلطان المسلمين في صلاحه الله عليه على وغيره وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان.

ومنها: لا يرفع يديه في الدعاء والحالة هذه . على الصحيح من المذهب.

قال الشيخ تقى الدين : هذا أصح الوجهين لأصحابنا . وقيل : يرفعهما . وجزم به فى الفصول . وهو من المفردات . وقيل : لا يستحب . قال المجد : هو بدعة . قوله ﴿ وَلاَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ الإِمَامِ ﴾ .

هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه يشترط . وعنه يشترط إن قدر على إذنه ، و إلا فلا . قال في الإفادات : تصح بلا إذن الإمام مع العجز عنه . وعنه يشترط لوجو بها لا لجوازها . ونقل أبو الحارث ، والشالنجي : إذا كان بينه و بين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جَمّعوا ولو بلا إذن .

تنبير : حيث قلنا : يشترط إذنه . فلو مات ، ولم يعلم بموته إلا بعد الصلاة : لم تلزم الإعادة ، على أصح الروايتين للمشقة .

قال ابن تميم : هذا أصح الروايتين . وصحمهما في الحواشي .

وعنه عليهم الإعادة . لبيان عدم الشرط . احتاره أبو بكر .

قال فى التلخيص: ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه. وأطلقهما فى الفروع. قال فى الرعاية: وإن علم موته بعد الصلاة ففى الإعادة روايتان. وقيل: مع اعتبار الإذن. وقيل: إن اعتبرنا الإذن أعادوا، وإلا فلا. وقيل: إن اعتبر إذنه فمات لم تقم حتى يبايع عوضه.

#### فائرباد

إمراهما : لو غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة . فنص أحمد على جواز

اتباعهم . قاله ابن عقيل . قال القاضى : ولو قلنا من شرطها الإمام ، إذا كان خروجهم بتأويل سائغ . وقال ابن أبى موسى : إذا غلب الخارجى على بلد ، وصلى فيه الجمعة أعيدت ظهراً .

الثانية : إذا فرغ من الخطبة نزل . وهل ينزل عند لفظة الإقامة ، أو إذا فرغ عند يصل إلى المحراب عند قولها ؟ يحتمل وجهين ـ قاله في التلخيص : وتبعه في الفروع [ وابن تميم في أول صفة الصلاة ] .

أحدهما: ينزل عند لفظ الإقامة . قدمه في الرعايتين والحاويين .

والثانى: ينزل عند فراغه .

قوله ﴿ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُرَأً فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُّـُمَهُ ، وَفِي الثَّانِيَة : بِالمُنَافِقِينَ ﴾ .

هسذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به فى النظم، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب، والتسهيل، وقدمه فى الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والفروع، وشرح ابن رزين، والفائق، ومجمع البحرين وغيرهم.

وعنه : يقرأ فى الأولى بسورة « الجمعة » وفى الثانية بسورة « سبح » اختاره أبو بكر فى التنبيه . وأطلقهما فى المذهب ، والتلخيص .

وعنه : يقرأ فى الأولى « بسبح » وفى الثانية « بالغاشية » قدمه فى تجريد العناية . قال المصنف ، والشارح ، وابن تميم ، وابن رزين فى شرحه وغيرهم : و إن قرأ فى الأولى « بسبح » وفى الثانية « بالغاشية » فحسن . وقال الخرقى : يقرأ بالحمد وسورة . وقال فى الوجيز : يصليها ركمتين جهراً .

#### فوائد

يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى « الّم السجدة » وفي الثانية « هل أتى على الإنسان » قال الشيخ تتى الدين : لتضمنهما ابتداء خلق

السموات والأرض ، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار انتهى . وتكره المداومة عليهما ، على الصحيح من المذهب . نص عليه .

قال الإمام أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. وقال جماعة من الأصحاب: لئلا يظن وجوبها. وقيل: تستحب المداومة عليهما. قال ابن رجب فى شرح البخارى: ورجحه بعض الأصحاب، وهو أظهر. انتهى.

قال الشيخ تتى الدين : ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها . قال ابن رجب : وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن تعمد قراءة سورة سجدة غير ( الم تنزيل ) في يوم الجمعة بدعة . قال : وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك .

فائرة : الصحيح من المذهب : أنه يكره قراءة سورة الجمعـة في ليلة الجمعة .

تنبيم: قديقال: إن مفهوم قول المصنف « وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة » لا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين ، ولو كان هناك حاجة . وهو قول لبعض الأصحاب . و ذكره القاضي في كتاب التخريج ، وهو بعيد جداً . والصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب : جواز إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة . قال في النكت : هذا المذهب عند الأصحاب . وهو المنصور . في كتب الخلاف . انتهى . و يحتمله كلام المصنف هنا . قال الزركشي : هو المشهور ومختار الأصحاب ، وأطلقهما في الفائق . وعنه : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد . وأطلقهما في المحرر .

# قوله ﴿ وَلاَ يَجُوزُ مَعَ عَدَمِها ﴾ .

يعنى : لا يجوز إقامتها فى أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال فى النكت : هذا هو المعروف فى المذهب .

وعنه: بجوز مطلقاً . وهو من المفردات . وحمله القاضي على الحاجة .

#### فائرناب

إمراهما: الحاجة هنا الضيق ، أو الحوف من فتنة أو بعد . وقال ابن عقيل في الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذراً أبلغ من مشقة الازدحام . الثانية : الحسكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأ كثر ، والاقتصار على موضع مع عدم الحاجة : كالجمعة . قاله ابن عقيل . واقتصر عليه في الفروع . قوله ﴿ فَإِنْ فعلوا فجمعة الإمام هي الصَّحيحة ﴾ .

يعنى إذا أقاموها فى أكثر من موضع لغير حاجة \_ وقلنا : لايجوز \_ فتكون جمعة الإمام هي الصحيحة .

واعلم أنه إذا كانت الجمعة التي أذن فيها الإمام هي السابقة ـ والحالة هذه ـ فهي الصحيحة بلا نزاع . و إن كانت مسبوقة فهي الصحيحة أيضاً . على الصحيح من المذهب . جزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه في الفروع ، والمغنى ، والشرح ، وصححاه ، وغيرهم . قال في مجمع البحرين : اختاره الشيخ وأكثر الأصحاب . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .

وقيل: السابقة هي الصحيحة . جزم به في التسهيل ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها . وصححه في النظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق .

وقال ابن تميم فإن كانت إحداها بإذن الإمام ـ وقلنا : إذنه شرط ـ فهى الصحيحة فقط . و إن قلنا : ليس إذنه بشرط . فوجهان ـ أحدها : صحة ما أذن فيها ، و إن تأخرت . والثاني : صحت السابقة .

#### فوائر

إمراها: لو استويا في الإذن أو عدمه . لكن إحداها في المسجد الأعظم ، والأخرى في مكان لايسع الناس ، أولا يقدرون عليه ، لاختصاص السلطان \_ ح٢ \_ الإنصاف \_ ح٢٠

وجنده به ، أوكانت إحداهما في قصبة البلد ، والأخرى في أقصى المدينة : فالصحيح من المذهب أن السابقة هي الصحيحة . قدمه في الفروع ، والرعاية .

وقيل: صلاة من في المسجد الأعظم ومن في قصبة البلد هي الصحيحة مطلقاً . صححه ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، والحواشي . وقدمه في المغني ، والشرح .

الثانية: السبق يكون بتكبيرة الإحرام . على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغنى ، والشرح ، وابن منجا في شرحه ، والإفادات والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في القروع ، والرعاية الكبرى ، والتلخيص ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم .

وقيل: بالشروع في الخطبة . وقال في الرعاية الكبرى: وقلت : أو بالسلام. الثالثة : حيث صححنا واحدة منهما \_ أو منها \_ فغيرها باطلة ، ولو قلنا : يصح بناء الظهر على تحريم الجمعة لعدم اتعقادها لفوتها . هذا هو الصحيح من المذهب. وقيل : يتمون ظهراً ، كالمسافر ينوى القصر فيقبين أن إمامه مقيم .

قوله ﴿ وَ إِنْ وَقَعَتَا مَعَا ۖ بَطَلْتَا مِعًا ﴾ .

بلا نزاع . و يصلون جمعة ، إن أ مكن بلا نزاع .

قول ﴿ فَهَا إِذَا اسْتَوَهَا فِي إِذْنِ الإِمام أَوْ عَدْمِهِ ، أَوْ جُمِلَتِ الْأُولَى لَطَلَتَا مِمّا ﴾ .

بلا نزاع أيضاً . ويصاون ظهراً . على الصحيح من المذهب . قال في القواعد الفقية ، ومجمع البحرين : هذا أصح . واختاره المصنف. وقدمه في الفروع ، والفائق والمغنى ، والشرح ، وصححه .

وقيل: يصلون جمعة . اختاره ابن عقيل . قال في مجمع البحرين : وهذا ظاهر عبارة أبي الخطاب .

قال القاضى: يحتمل أن لهم إقامة الجمعة. لأنا حكمنا بفسادهما معا. فحكأن المصر ماصليت فيه جمعة صحيحة. وقدمه في الرعاية. وأطلقهما ابن تميم.

### فوائر

إمراها: لو جهل هل وقعتا معاً ، أو وقعت إحداها قبل الأخرى ؟ بطلتا معاً . فإن قلنا تعاد في التي قبلها جمعة فهنا أولى . و إن قلنا تعاد ظهراً أعيدت هنا ظهراً . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمغنى ، والشرح . وقال : هو أولى . وقيل : تعاد هنا جمعة . قال ابن تميم : وهو الأشبه . وهو احتمال القاضى . وقدمه في الرعاية .

الثانية : لو علم سبق إحداهما ، وجهلت السابقة منهما . صلوا ظهراً ، على أصح الوجهين . قاله في الرعاية .

الثالثة: لو علم سبق إحداها وعلمت السابقة في وقت ، ثم نسبت : صاوا ظهراً . جزم به في الرعاية .

الرابعة : لو علم أنه سبقه غيره : أتمها ظهراً . وقيل : يستأنف ظهراً .

وقيل: إن علم قبل السلام أن غيرها سبقت أو فرغت . فإن قلنا: لاينبني الظهر على نية الجمعة ، استأنفوا ظهراً . وإن قلنا: ينبني فوجهان في البناء والابتداء .

قوله ﴿ وَ إِذَا وَقَعَ العِيدُ يَوْمِ الجَمَةِ فَاجْتَزَأً بِالعِيدُ وَصَلَّى ظُهْرًا جَازَ ﴾ هذا المذهب بلاريب. وعليه الأصحاب. وهو من المفردات.

وعنه لا يجوز ، ولا بد من صلاة الجمعة .

فعلى المذهب: إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب. فيكون بمنزلة للريض لا المسافر والعبد. فلو حضر الجامع لزمته كالمريض. وتصبح إمامته فيها . وتنعقد به ، حتى لو صلى العيد أهل بلدكافة كان له التجميع بلا خلاف. وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعى إلى الجمعة بكل حال ، سواء بلغوا العدد المعتبر أو لم يبلغوا . ثم إن بلغوا بأنفسهم ، أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة . و إن لم يجفر معهم تمامه فقد تحقق عندهم . قال في مجمع البحرين : قات : وقال جض لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عندهم . قال في مجمع البحرين : قات : وقال جض

أصحابنا: إن تتميم العدد و إقامة الجمعة \_إن قلنا: تجب على الإمام حينئذ\_ يكون فرض كفاية . قال: وليس ببعيد .

قوله ﴿ إِلَّا لَلْإِمَامِ ﴾ .

يعنى أنه لايجوز له تركها . ولا تسقط عنه الجمعة . وهذا المذهب . وهوظاهر ماجزم به فى الخلاصة . والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والمحرر ، والرعايتين . واختاره المصنف وغيره . قال فى التلخيص : وليس للإمام ذلك فى أصح الروايتين . قال فى تجريد العناية : هذا الأظهر . وصححه ناظم المفردات .

وعنه يجوز للامام أيضاً . وتسقط عنه لعظم المشقة عليه . فهو أولى بالرخصة . واختاره جماعة ، منهم الحجد في شرحه . وقدمه في الفائق ، وابن تميم .

وعنه لاتسقط عن العدد المعتبر. قال في التلخيص: وعندى أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد، ما لم يحضر العدد المعتبر، وتقام .انتهى . قال ابن رجب في القواعد \_ على رواية عدم السقوط عن الإمام \_: يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة . ذكره صاحب التلخيص وغيره . فتصير الجمعة فرض كفاية . تسقط بحضور أر بعين . انتهى .

وأما صاحب الفروع ، وابن تميم وغيرها : فحكوا ذلك رواية كما تقدم . وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره . فيكون الوجوب عند هؤلاء محتصاً بالإمام لاغير، وهو الصحيح . وصرح به ابن تميم .

فعلى هذا: إن اجتمع العدد المعتبر للجمعة معه أقامها الإمام ، و إلا صلوا ظهراً . وصرح بذلك ابن تميم وغيره . وجزم ابن عقيل وغيره بأن للإمام الاستنابة . وقال : الجمعة تسقط بأيسر عذر . كمن له عروس تجلى عليه . فـكذا المسرة بالعيد .

قال فى الفروع : كذا قال . وقال الحجد : لاوجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة .

فَاتُرة : الصحيح من المذهب: سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة ، وسواء فعلتا

قبل الزوال أو بعده . وجزم به فى الوجيز ، والفائق ، وتجريد العناية ، والمنور ، وغيره . قال فى الفروع : تسقط فى الأصح العيد بالجمعة ، كإسقاط الجمعة بالعيد . وأولى . وصححه الحجد ، وصاحب الحاوى ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وقدمه ابن تميم ، ومجمع البحرين . والرعاية الكبرى ، وغيرهم . وهو من المفردات .

وقيل: لاتسقط. وأطلقهما في التلخيص. وقال أبو الخطاب، والمصنف ومن تابعهما: تسقط إن فعلها وقت العيد و إلا فلا.

وفي مفردات ابن عقيل : احتمال يسقط الجمع و يصلي فرادي ،

فعلى المذهب: يعتبر العزم على فعل الجمعة . قاله فى الفروع . وقال ابن تميم : إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد .

قوله ﴿ وَأَقَلُ السُنَّةِ بَمْدَ الْجُمْعَةِ : رَكْعَتَانٍ . وَأَكْثَرُهَا سِتَ رَكَعَانٍ . وَأَكْثَرُهَا سِتَ

هذا المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادى ، والتلخيص ، والحور ، والنظم ، والرعايتين ، وابن تميم ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره .

وقيل: أكثرها أربع . اختاره المصنف . قال فى الإفادات : والأربع أشهر . قال فى الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم وغيرهم : و إن شاء صلى أربعاً بسلام أو سلامين .

وقال فى التبصرة ، قال شيخنا ، أدنى الكمال ست . وحكى عنه : لاسنة لها بعدها ، قال فى الفروع : وإنما قال أحد : لا بأس بتركها . فعله عمران .

فَائْرَةَ: الْأَفْضُلُ أَنْ يُصْلِى السَّنَةُ مَكَانَهُ فِي المُسْجِدُ، نَصَّعَلَيْهُ. وعنه بل في يُنتِهُ أَفْضُلُ. والسَّنَةُ أَنْ يَفْصُلُ بَيْنِهَا وَ بَيْنَ الصَّلَاةُ بَكُلَامُ أَوْ انتقالُ وَنحُوهُ.

تغبيم: ظاهر كلام المصنف: أنه لا سنة لها قبلها راتبة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . وجزم به فى الحرر وغيره . وقدمه فى الفروع ، والفائق ، والرعاية ، وابن تميم وغيرهم .

قال الشيخ تقى الدين: هو مذهب الشافعي ، وأكثر أصحابه . وعليه جماهير الأثمة . لأنها \_ و إن كانت ظهراً مقصورة \_ فتفارقها فى أحكام ، كما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة .

وعنه لها ركعتان . اختاره ابن عقيل .

قال الشيخ تقى الدين : هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد .

قلت : اختاره القاضي مصرحاً به في شرح المذهب . قاله ابن رجب في كتاب نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة .

وعنه أربع بسلام أو سلامين . قاله في الرعاية أيضاً .

قال الشيخ تقى الدين : هو قول طائفة من أصحابنا أيضاً .

قال عبد الله : رأيت أبى يصلى فى المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات . وقال : رأيته يصلى ركعات قبل الخطبة ، فإذا قرب الأذان أو الخطبة : تربع ونكس رأسه .

وقال ابن هانى، : رأيته إذا أخذ فى الأذان قام فصلى ركمتين أو أربعاً . قال وقال : أختار قبلها ركمتين و بعدها ستاً . وصلاة أحمد تدل على الاستحباب قلت : قطع ابن تميم وغيره باستحباب صلاة أربع قبلها . وليست راتبة عندهم . وقال فى تجريد العناية : وأقل سنة قبلها ركعتان ، وليست راتبة على الأظهر . قلت : وفيه نظر .

قال الشيخ تقى الدين: الصلاة قبلها جائزة حسنة ، وليست راتبة . فمن فعل لم ينكر عليه . ومن ترك لم ينكر عليه . قال: وهذا أعدل الأقوال . وكلام أحمد يدل عليه . وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة راتبة ، أو أنها واجبة ، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة . لاسما إذا داوم الناس عليها ، فينبغي تركها أحيانا . انتهى .

ولم يرتضه ابن رجب في كتابه . بل مال إلى الاستحباب مطلقاً .

قوله ﴿ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْنَسِلَ لِلْحُبُمَةِ فِي يَوْمِهَا ﴾

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. وعنه بجب على من تلزمه الجمعة. اختاره أبو بكر. وهو من المفردات. لكن لايشترط لصحة الصلاة اتفاقا. وأوجبه الشيخ تقى الدين على من له عَرَق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من المفردات أيضاً.

وتقدم ذلك مستوفَّى في الأغسال المستحبة في باب الغسل.

#### فائرتاب

احراهما: يستحب أن يكون الغسل عن جماع . نص عليه .

الثانية: غسل يوم الجمعة آكد من سائر الأغسال ، سوى الغسل من غسل الميت . فإنه آكد من غسل الجمعة . فإنه آكد من غسل الجمعة . وقيل : غسل الجمعة آكد . صححه في الرعاية .

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما ابن تميم .

قوله ﴿ في يومها ﴾

اعلم أن الصحيح من المذهب: أن أول وقت الغسل: بعد الفجر. وقطع به أكثر الأصحاب. وقال ابن تميم: وعنه ما يدل على صحته سحرًا.

وقيل : أوله بعد طلوع الشمس . وآخر وقته إلى الرواح إليهـا . جزم به فى المذهب ، وغيره .

إذا عامت ذلك ، فالصحيح من المذهب: أن أفضله كما قال المصنف «والأفضل فعله هند مضيه إليها » وقيل: الأفضل من أول الوقت. قُولِهُ ﴿وَيَتَنَظُّفُ، وَيَتَطَيَّبُ، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثَيِمَا بِهِ ﴾

**بلا نزاع . قال في الرعاية : وأفضلها البياض .** 

وقد تقدم في آخر ستر العورة :أنه يسن لبس البياض مطلقا .

قوله ﴿ وَيُبَكِّرُ إِلَيْهَا مَاشِياً ﴾

المستحب: أن يكون بعد طلوع الفجر . وقال أبو المعالى : لايستحب للإِمام التبكير إليها .

فَامُرة: يجب السعى إليها بالنداء الثاني. وهو الذي بين يدى المنبر. على الصحيح من المذهب. وعنه: يجب بالنداء الأول: قال بعضهم: لسقوط الفرض به. وقيل: لأن عثمان سنه، وعملت به الأمة. وخرج رواية: تجب بالزوال.

تنبير: محل الخلاف: فيمن منزله قريب. أما من منزله بعيد: فيلزمه السعى منزله بعيد: فيلزمه السعى في وقت يدركها كلها ، إذا علم حضور العدد. ويكون السعى بعد طلوع الفجر لاقبله. قال القاضى في الخلاف وغيره: إنه ليس بوقت السعى إليها أيضاً.

قوله ﴿ وَيَدْنُو مِنْ الْإِمَامِ . وَيَشْتَغِلَ بِالْقِرَاءَةُ والذَّكُر ﴾

وكذا الصلاة نفلًا ، ويقطع النطوع بجلوس الإمام على المنبر . قاله المصنف بره .

قُولِه ﴿ وَيَقُرَّأُ سُورَةً الْـكُمْ فِ فِي يَوْمِهَا ﴾

هكذا قال جمهور الأصحاب . ونص عليه الإمام أحمد .

وقال أبو المعالى يقرأسورة الكمف في يومها وليلتها للخبر(١). قال في الوجيز:

<sup>(</sup>١) عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ سورة الكمف فى يوم الجمعة ، أضاء له من النور ما بين الجمعين »رواه النسائى والبيهتى مرفوعا ، والحاكم مرفوعا وموقوفا أيضاً . وقال : صحيح الإسناد . ورواه الدارى فى مسنده موقوفاً على أبى سعيد ، ولفظه « من قرأ سورة الكهف ليلة =

ويقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها . وقال في الرعاية : ويسن أن يقرأ في يومها سورة الكهف وغيرها .

## قوله ﴿ وَ يُكْثِرُ الدُّعَاءِ ﴾

يعنى في يومها . وأفضله بعد العصر ، لساعة الإجابة . قال الإمام أحمد « أكثر الأحاديث : أنها في الساعة التي ترجى فيها الإجابة بعد العصر » وترجى بعد زوال الشمس .

قلت: ذكر الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح البخارى فيها: ثلاثة وأربعين قولا. وذكر القائل بكل قول ودليله. فأحببت أن أذكرها ملخصة. فأقول، قيل: رفعت \* موجودة في جمعة واحدة في كل سنة \* مخفية في جميع اليوم تنتقل في يومها، ولا تلزم ساعة معينة، لاظاهرة ولا محيفة \* إذا أذن لصلاة الغداة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس \* مثله وزاد من العصر إلى الغروب \* مثله وزاد مابين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر \* أول ساعة بعد طلوع الشمس \* عند طلوعها في آخر الساعة الثالثة من النهار \* من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع \* مثله إلى أن يصير الظل ذراعاً بعد الزوال بشبر \* إلى ذراع \* إذا زالت الشمس \* إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة \* من الزوال إلى أن يدخل في الصلاة \* من الزوال إلى أن تنقضي الصلاة \* مابين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة \* مابين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة \* مابين خروج الإمام الله انقضاء الصلاة \* مابين الأذان إلى انقضاء الصلاة \* مابين الأذان إلى انقضاء الصلاة \* مابين الأذان إلى انقضاء الصلاة \* مابين أن يجلس على المنبر إلى انقضاء الصلاة \* مابين الأذان إلى انقضاء الصلاة \* مابين أن يجلس على المنبر إلى انقضاء الصلاة \* مابين الأذان إلى انقضاء الصلاة \* مابين المناس ال

= الجمعة أضاء له من النور مابينه وبين البيت العتيق» وفى أسانيده كلها - إلا الحاكمأبو هاشم ، يحي بن دينار الرمانى . والأكثرون على توثيقه . وبقية الإسناد ثقات .
وفى إسناد الحاكم الذى صححه : نعيم بن حماد . قال الأزدى : كان يضع الحديث فى تقوية السنة ، وحكايات مزورة فى ثلب أبى حنيفة . وقال أبو زرعة الدمشق : كان يصل أحاديث يقفها الماس . وقال ابن يونس : كان يروى أحاديث مناكبر عن الثقات وقال النسائى : هو ضعيف .

عند خروج الإمام \* عند التأذين والإقامة \* وتكبير الإمام \* مثله ، لكن قال: إذا أذن \* وإذا رقى المنبر \* وإذا أقيمت الصلاة \* من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغ منها \* إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة \* عند الجلوس بين الخطبتين \* عند نزوله من المنبر \* حين تقام \* حين يقوم الإمام في مقامه \* من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة \* وقت قواءة الإمام الفاتحة إلى أن يقول آمين \* من الزوال إلى الغروب \* من صلاة العصر إلى غروبها \* في صلاة العصر \* بعد العصر إلى آخر وقت الغروب \* من صلاة العصر \* بعد العصر إلى آخر وقت الغروب \* من صلاة العصر \* من حين يغيب نصف قرصها \* اصفرارها إلى أن تغيب \* آخر ساعة بعد العصر \* من حين يغيب نصف قرصها \* أو من حين تندلى للغروب إلى أن يتكامل غروبها \* هي الساعة التي كان عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي فيها .

قال: وليست كلها متغايرة من كل وجه ، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره ، وليس المراد من أكثرها: أنهها تستوعب جميع الوقت الذي عين . بل المعنى: أنها تكون في أثنائه . انتهى .

قوله ﴿ وَلاَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ، إلاَّ أَن ْ يَكُونَ إِمَامًا ، أَوْ يَرَى فَرْجَةً فَيَتَخَطَّى إِلَيْهَا ﴾

أما إذا كان إماما: فإنه يتخطّى من غير كراهة ، إن كان محتاجاً للتخطى . هذا المذهب . جزم به الحجد فى شرحه ، ومجمع البحرين ، وحواشى ابن مفلح . قال ابن تميم : يكره تخطى رقاب الناس لغير حاجة .

وقال فى السُكافى : إذا أتى المسجد كره أن يتخطى الناس . إلا أن يكون إمامًا ولا يجد طريقًا فلا بأس بالتخطى . انتهى .

وقيل: يتخطى الإمام مطلقا. وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وإن منجا في شرحه. وهو ظاهر ما جزم به أبو الخطاب، وأبو المعالى، وصاحب التلخيص، والوجيز، والغنية. وزاد: والمؤذن أيضا.

وأما غير الإمام: فإن وجد فرجة ، فإن كان لا يصل إليها إلا بالتخطى . فله ذلك من غير كراهة . و إن كان يصل إليها بدون التخطى كره له ذلك . على الصحيح من المذهب فيهما . قدمه فى الفروع فيهما .

قال ابن تميم : ويكره تخطى رقاب الناس لغير حاجة . فإن رأى فرجة لم يكره التخطى إليها . انتهى . ويأتى كلام المجد وغيره .

وعنه لا يكره التخطى فى المسألتين . وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا ، والخلاصة ، والإفادات ، والوجيز . وصححه فى البلغة . والنظم . وقدمه ابن رزين فى شرحه .

قال الشيخ تقى الدين: ليس لأحد أن يتطخى رقاب الناس ليدخل فى الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة ، لا يوم الجمعة ولا غيره .

وعنه يكره التخطى فيها . قدمه فى الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والغائق ، والمحرر .

وعنه يكره أن يتخطى ثلاث صفوف فأكثر. و إلا فلا. وجزم به فى المغنى قال فى الكافى: فإن كان لايصل إليها إلا بتخطى الرجل والرجلين. فلا بأس و إن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه. فلا بأس بتخطيهم. انتهى.

وعنه يكره أن تخطى أربع صفوف فأكثر، و إلا فلا.

وقيل: إن كانت الفرجة أمامه لم يكره، والإكره.

وأطلق في التخليص روايتين في كراهة التخطي إذا كانت الفرجة أمامه .

وقطع المجد أنه لايكره التخطى للحاجة مطلقاً وأبن ثميم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين ، وتجريد العناية ، وغيرهم .

و إن لم يجد غير الإمام فرجة ، فالصحيح من المذهب: أنه يكره له التخطى ، و إن كان واحداً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر . وقدمه في الفروع .

وقال أبو المعالى ، وصاحب النصيحة ، والمنتخب ، والشيخ تتى الدين رحمه الله: يحرم التخطى ،

وفى كلام المصنف فى مسألة التبكير إلى الجمعة : أن التخطى مذموم . والظاهر : أن الذم إيما يتوجه على فعل محرم .

# قوله ﴿ وَلاَ يُقِيمُ غَيْرَهُ ، فَيَجْلِسُ مَكَانَهُ ﴾

هكذا عبارة غالب الأصاب . فيحتمل التحريم . وهو المذهب . صرح به في المذهب ، والنظم ، وغيرهم . وجزموا به .

قال فى الهداية ، والكافى ، والمغنى ، والشرح ، وغيرهم : ليس له ذلك ، وقدمه فى الفروع .

وقال فى الرعاية الكبرى: يكره ذلك . وقال فى مجمع البحرين ، قلت: القياس جواز إقامة الصبيان. لأنه غير موضعهم.

وتقدم فى أول صفة الصلاة ، وفى الموقف فى صلاة الجماعة : هل يؤخر المفضول من الصف الأول للفاضل؟.

تنبير : شمل قوله ﴿ ولا 'يقيمُ غير عبده وولده ﴾ وهو صحيح ، حتى ولو كانت عادته الصلاة فيه ، حتى للعلم ونحوه . قاله الأصحاب .

فعلى المذهب \_ وهو القول بالتحريم \_ : لو أقامه قهراً فني صحة صلاته وجهان . وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم . ذكره في باب إزالة النجاسة .

قلت : الذي تقتضيه قواعد المذهب : عدم الصحة لارتكاب النهي .

قوله ﴿ إِلاَّ مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ ، فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُه لَهُ ﴾ .

قاله الأصحاب. وقال أكثرهم: سواء حفظه بإذنه أو بدون إذنه. ولم يذكر جماعة الحفظ بدون إذنه، منهم المصنف، والناظم. قال في مجمع البحرين: قلت: القياس كراهته للوكيل. لأنه إيثار بأمر ديني. وهو الصواب.

تنبيم: اختلف الأصحاب فى العلة فى جواز الجلوس. فقيل: لأنه يقوم باختياره. جزم به فى التلخيص. و به علل الشارح، والمصنف فى المغنى. وقيل: لأنه جلس لحفظه له. ولا يحصل ذلك إلا بإقامته.

#### فائرتاد

إحداهما: لو آثر بمكانه وجلس في مكان دونه في الفضل ، كره له ذلك . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الفصول ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاوبين ، وغيرهم . وقدمه في المغنى ، والشرح ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وشرح ابن رزين ، والحواشي ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . قال في الذكت : هذا المشهور .

وقيل: يباح. وهو احتمال للمجد في شرحه ،كما لوجلس في مثله، أو أفضل منه. وقال ابن عقيل في الفصول: لايجوز الإيثار.

وقيل : يجوز إن آثر من هو أفضل منه ، وهو احتمال في المغنى وغيره .

وقال فى الفنون: إن آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز. وليس إيثاراً حقيقة ، بل اتباعا للسنة. وأطلقهن فى الفروع ، وقال: ويؤخذ من كلامهم: تخريج سؤال ذلك عليها. قال: وهو متجه.

وصرح فى الهدى فيها بالإباحة . و يأتى آخر الجنائز إهداء التربة للميت .

فعلى المذهب: لا يكره قبوله على الصحيح. وعليه الأصحاب. قاله في مجمع البحرين. وجزم به في التلخيص وغيره. وقدمه في الفروع وغيره.

وقيل: يكره . وهو احتمال للمجد في شرحه . لأنه إعانة لصاحبه على مكروه و إقراره عليه .

قال سندى : رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه . فأبى أن يجلس فيه . وقال له : ارجع إلى موضعك ، فرجع إليه . وأطلقهما ابن تميم . الناظم . وقدمه فى المستوعب ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والحواشى . وصححه الناظم .

وقيل: بالمنع مطلقاً. وهو الصحيح. قدمه في المغنى، والشرح. وصحاه. وصححه ابن حمدان في الرعاية الكبرى. وقدمه ابن رزين. وأطلقهما في الفروع. ويأتى نظيرها في إحياء الموات.

قوله ﴿ وَإِنْ وَجَدَ مُصَلَّى مَفْرُ وشًا ، فَهَلْ لَهُ رَفْمُه ؟ عَلَى وَجَهْيْن ﴾ . وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب والمغنى ، والسكافى ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، وتجريد العناية ، وشرح الخرق للطوفى أمرهما : ليس له رفعه ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الحرر ، والهداية ، والخلاصة ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيره .

وقيل: إن وصل إليه صاحبه من غير تخطى أحد فهو أحق به، و إلا جاز رفعه فائرة: تحرم الصلاة على المصلى المفروش لغيره . جزم به الحجد وغيره ، وقدم في الفروع بأنه لا يصلى عليه .

وقيل: يكره جلوسه عليه. قدمه في الرعاية الكبرى. وقال في الفروع: ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه: و إلا كره.

وأطلق الشيخ تتي الدين : ليس له فرشه .

وأما صحة الصلاة عليه : فقال فى الفروع ، فى باب سترة العورة : ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب . صح فى الأصح .

وقيل : حملهما على الكراهة أولى .

قوله ﴿وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضِ لَحِقَهُ، ثَمْ عَادَ إِلَيه فَهُوَ أَحَقُّ بِه ﴾ هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم .

قال فى الفروع: فهو أحق به فى الأصح. وقيل: ليس هو أحق به من غيره فعلى المذهب: يستثنى من ذلك الصبى إذا قام من صف فاضل، أو فى وسط الصف. فإنه يجوز نقله عنه. صرح به القاضى. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قاله فى القاعدة الخامسة والثمانين. وتقدم ذلك فى صلاة الجماعة فى الموقف بأتم من هذا. فليعاود.

#### فائرتاد

قلت : فلعله مراد من أطلق .

قال فى الوجيز: ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها .

اثنائية: إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتخطى ، فعلى الخلاف المتقدم . على الصحيح من المذهب . وجوز أبو المعالى التخطى هنا ، و إن منعناه هناك . وقطع به في الخلاصة .

قُولِه ﴿ وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمامُ يَعْطُبُ لَمْ يَجْلِسِ حَتَّى يَرْ كَعَرَكْمَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِماً ﴾ . هذا المذهب مطلقا . أطلقه الإمام أحمد وأكثر الأصحاب . قاله في الفروع . وقال المصنف في المغنى ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والحجد في شرحه ، وصاحب الفائق ، والرعاية ، وابن تميم وغيرهم : يصلى ركعتين إن لم يفته مع الإمام تكبيرة الإحرام .

### فوائر

لو جلس قبل صلاتهما قام فأتى بهما . قاله الأصحاب [ وأطاقوا . وذكر المجد في شرحه وغيره في سجود التلاوة في فصل « إذا قرأ السجدة محدثاً » أن التحية تسقط بطول الفصل ] ووجه في الفروع احتمالاً بسقوطهما من عالم ، ومن جاهل لم يعلم عن قرب ، ولاتستحب التحية للإمام ، لأنه لم ينقل . ذكره أبو المعالى وغيره . فعلى هذا يعابي بها .

ولا تجوز الزيادة على ركعتين . ذكره الأصحاب .

وإن صلى فائته كانت عليه أجزأ عنهما . على الصحيح من المُذَهب .

وقيل : لأتجزىء للخبر<sup>(١)</sup>وكالفرض عن السنة .

فعلى المذهب: قال في الفروع: ظاهره حصول ثوابها .

و إن كانت الجمعة في غير مسجد لم يصل شيئًا . قاله ابن تميم ، وأبن حمدان ، والناظم وغيرهم . قال الزركشي : هو ظاهر كلام الأصحاب .

قلت : فیعایی بها .

وتقدم فى أواخر باب الأذان : الصحيح من الروايتين لايصلى التحية قبل فراغ المؤذن . ويأتى قريباً ابتداء النافلة حال الخطبة .

<sup>(</sup>۱) روى أحمد ومسلم وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب . فليركع ركعتين . وليتجوز فيهما » وعند البخارى نحوه . وفى الباب حديث سليك الغطفاني .

قوله ﴿ وَلاَ يَجُوزُ الْسَكَلاَمُ وَالْإِمامُ يَخْطُبُ ، إِلاَّ لَهُ ، أَوْ لِمَنْ كَلَّمَهُ ﴾ السكلام تارة يكون بين الإمام و بين من يكلمه . وتارة يكون بين غيرها . فإن . كان بين الإمام وغيره ، فالصحيح من المذهب : إباحة ذلك . إذا كان لمصلحة ، وعليه أكثر الأصحاب .

وعنه يكره لهما مطلقاً . وعنه : يباح لهما مطلقاً ، وهو ظاهر كلام المصنف ، وجماعة من الأصحاب . وجزم به فى الوجيز .

و إن كان الكلام من غيرهما: فقدم المصنف التحريم مطلقاً. وهوالمذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال في التلخيص ، ومجمع البحرين : لا يجوز في أصح الروايتين . جزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، وابن تميم في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

وعنه : يحرم على من يسمع دون غيره . اختاره جماعة ، منهم القاضي . وجزم به في الإفادات . وعنه يكره مطلقاً . وعنه يجوز .

قائرة: قال في النكت: ورواية عدم التحريم على ظاهرها، عند أكثر الأصحاب. وقال أبو المعالى: وهذا محمول على السكلمة والسكلمتين. لأنه لايخل بسماع الخطبة، ولا يمكنه التحرز من ذلك غالباً. لا سيا إذا لم يفته سماع أركاتها.

تنسيم: ظاهر قوله « والإمام يخطب » أن الكلام يجوز بين الخطبتين إذا سكت. والصحيح: أن الكلام بينهما يباح. وهو أحد الوجوه. قال المجد: هذا عندى أصح وأقبس. وقدم ابن رزين الجواز. قال: لأنه ليس بخاطب. وقيل: يكره. وقيل: يحرم. وهو ظاهر كلام القاضى. قاله في مجمع البحرين. وأطلقهن في الفروع، والحواشى. وأطلق الشانى والثالث في الفائق. قال في الرعايتين: في كراهته بين الخطبتين وجهان. قال في الخاويين. وفي الكلام بين الخطبتين وجهان. وفي إباحته في الجاوس بين الخطبتين وجهان.

### فوائر

ا**رُولِي :** لو تنفس الإمام فهو في حكم الخطبة . ووجه في الفروع احتمالا المستنفس .

الثانية: لا يحرم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء مطلقاً ، على الصحيح من المذهب. وقد يحرم مطلقاً . وأطلقهما في الكافي ، والرعايتين ، والحاوبين ، والنظم . وقيل : يحرم في الدعاء المشروع دون غيره . وأطلقهن ابن تميم ، والفائق . الثالثة : يستثنى من كلام المصنف وغيره بمن أطلق: ماإذا احتاج إلى الكلام كتحذير ضرير أو غافل عن بئر ، أو هلكة ونحوه . فإنه يجوز الكلام ، بل يجوز قطع الصلاة .

الرابعة : تجوز الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ، نص عليه . وقال القاضى في كتاب التخريج : يكون ذلك في نفسه .

الخامسة : يجوز تأمينه على الدعاء ، وحمده خفية إذا عطس . نص عليه .

الساوسة: يجوز رد السلام ، وتشميت العاطس نطقاً مطاقاً ، على الصحيح من المذهب. قال في مجمع البحرين: يجوز ذلك في أصح الروايتين . اختاره المجد وجماعة . وقدمه في الفروع . وعنه يجوز لمن لم يسمع . وهو قول في الرعاية . وأطلقهما في الكافي ، وابن تميم ، والناظم ، والحواشي . قال في الفروع : و يتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه .

وعنه يحرم مطلقاً . وهو ظاهر ماجزم به فى التلخيص . وقدمه فى الرعايتين ، وأطلق فى رد السلام الروايتين فى الفائق .

السابعة: إشارة الأخرس المفهومة كالـكلام . وفي كلام الحجد: له تسكيت المتكلم بالإشارة . وقال في المستوعب وغيره: يستحب .

# قُولِه ﴿ وَيَجُوزُ الْكَلاَمُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ بَمْدَهَا ﴾ .

يعنى من غير كراهة . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وقيل : يكره .

### فوآئر

منها: يحرم ابتداء النافلة . على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل : لا يحرم على من لم يسمعها . وجزم به في المذهب وغيره . وقيل : يكره .

فعلى المذهب : قال فى الفروع : فى كلام بعض الأصحــاب : يتعلق التحريم بجلوسه على المنبر .

قلت : جزم به فی السکافی ، والنظم ، ومجمع البحرین ، والزرکشی ، وابن حمدان ، وابن تمیم .

وفى كلام بعضهم: يتعلق بخروجه . وقطع به أبو المعالى . قاله فى الفروع . وهو الأشهر فى الأخبار ، ولو لم يشرع فى الخطبة . وظاهر كلام بعصهم لا . وفى الخلاف للقاضى وغيره : يكره ابتداء التطوع بخروجه . قال فى الفروع ، وظاهر كلامهم : لاتحريم إن لم يحرم الكلام فيها . قال : وهو متجه . فلو كان فى الصلاة وخرج الإمام خففها . فلو نوى أربعاً صلى ركعتين . قال الحجد : يتعين ذلك ، بخلاف السنة .

ومنها: يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية ، وفعله أفضل . نصعليه . فيسجد للتلاوة . وقال ابن عقيل فى الفصول : إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذا كرة فى العلم . وقيل : لا .

ومنها: يكره العبث حالة الخطبة . وكذا شرب الماء إن سمعها . وقال المجد: يكره مالم يشتد عطشه . وجزم أبو المعالى بأن شر به إذا اشتد عطشه أولى . وقال فى النصيحة : إن عطش فشرب فلا بأس . قال فى الفصول : وكره جماعة من العلماء شر به بقطعة بعد الأذان ، لأنه بيع منهى عنه ، وأكل مال بالباطل . قال

وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع . قال فى الفروع : فأطلق . قال : ويتوجه يجوز للحاجة ، دفعاً للصرورة ،وتحصيلاً لاستماع الخطبة . انتهى . وقال ابن تميم : ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة . وقاله فى الرعاية وغيره . وزاد : وكذا شراء السترة . ويأتى أحكام البيع بعد النداء فى كتاب . البيع إن شاء الله تعالى .

## باب صلاة العيدين

# قوله ﴿ وَهِيَ فَرْضُ عَلَى الْـكَفَايَةِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال ابن تميم : فرض كفاية ، على الأصح . قال في مجمع البحرين : فرض كفاية في أظهر الروايتين . قال في الحواشي : هذا ظاهر المذهب ، وال الزركشي : هذا المذهب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم .

وعنه هى فرض عين . اختارها الشيخ تتى الدين . وقال : قد يقال بوجو بها على النساء وغيرهن .

وعنه هي سنة مؤكدة . جزم به في التبصرة .

فعلى المذهب: يقاتلون على تركها . وعلى أنها سنة لا يقاتلون . على الصحيح من المذهب . كالأذان ، والتراو يح ، وقال أبو المعالى فى النهاية : يقاتلون أيضاً .

#### فوائر

منها : قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ ۚ بِالْعِيدِ إِلاَّ بَعْدَ الزَّوَالَ خَرَجَ مِنَ الْغَدِ فَصَلّى بِهِم﴾ .

هذا بلا نزاع ، ولكن تكون قضاء مطلقاً ، على الصحيح من المذهب

وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو المعالى فى النهاية: تكون أداء مع عدم العلم للمذر. انتهى.

ومنها: أنها تصلى ولو مضى أيام ، وعليه الأكثر .

قال في النكت: قطع به جماعة . قال ابن حمدان : وفيه نظر . وقال القاضى : لا يصلون . وقال في التعليق : إن علموا بعد الزوال، فلم يصلوا من الغد ، لم يصلوها . ويأتى في كلام المصنف آخر الباب استحباب قضائها إذا فاتته ، وأنه يجوز قبل الزوال وبعده على الصحيح .

ومنها : قوله ﴿ وَيُسَنَّ تَقَدِيمُ الْأَضْحَى ، وتأخير الفِطر ، بحَيْثُ يُوَافِقُ أَهْلَ مِنَّى فِي ذَبْحِهِمْ ﴾ نص عليه .

قوله ﴿ وَالْأَكُنُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ ﴾ .

يعنى قبل الخروج إلى الصلاة . والمستحب أن يكون تمرات ، وأن يكون وتراً . قال الحجد ، وتبعه في مجمع البحرين : هو آكد من إمساكه في الأضحى .

قوله ﴿ وَالْإِمْسَاكُ فِي الْأَضْعَى حَتَّى يُصَلِّى ﴾

وذلك ليأكل من أنحيته. فلو لم يكن له أنحية أكل إن شاء قبل خروجه. نص عليه الإمام أحمد. وقاله الأصحاب.

قوله ﴿ وَالْنُسْلُ ﴾ .

تقدم الكلام عليه في باب الغسل في الأغسال المستحبة .

قوله ﴿ وَالنَّا كِيرُ إِلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ ﴾ .

هكذا قيده جماعة من الأصحاب بقولهم « بعد الصبح » يعنى بعد صلاة الصبح . منهم المصنف هنا ، وفي المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وأطلق الأكثر .

## قوله (مَاشِيًا).

هـذا المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال أبو المعالى : إن كان البلد ثغراً استحب الركوب و إظهار السلاح . وقال الشارح وغيره : و إن كان بعيداً فلا بأس أن يركب . نص عليه . وزاد ابن رزبن وغيره أو لعذر . وهو مراد قطعاً .

فَائْرَةَ : لا بأس بالركوب في الرجوع . وكذا من صلاة الجمعة .

قوله ﴿ عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ إِلاَّ المعْتَكِفُ، يَخْرُجُ فِي ثِياَبِ اعْتِكَافِهِ ﴾ الذاهب إلى العيد لا يخلو: إما أن يكون معتكفًا، أو غير معتكف. فإن كان معتكفًا ، فلا يخلو: إما أن يكون الإمام أو غيره .

فإن كان الإمام، فالصحيح من المذهب: أنه يخرج فى ثياب اعتكافه. وهو ظاهر كلام المصنف وغيره. وقدمه فى الفروع، والفائق. وقيل: يستحب له التجمل والتنظف. جزم به فى مجمع البحرين، ومختصر ابن تميم.

قال الشيخ تقى الدين : يسن النزين للإمام الأعظم ، و إن خرج من المعتكف . نقله عنه فى الفائق . قال فى الفروع : يخرج فى ثياب اعتكافه . قال جماعة : إلا الإمام .

و إن كان غير الإمام ، فالصحيح من المذهب : أنه يخرج فى ثياب اعتكافه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال القاضى فى موضع من كلامه : المعتكف كغيره فى الزينة والطيب ونحوها .

و إن كان غير معتكف ، فالصحيح من المذهب فى حقه : أن يأتى إليها على أحسن هيئة . وعليه الأصحاب . وعنه الثياب الجيدة والرثة فى الفضل سواء . وسواء كان معتكفاً أو غيره .

فائدة: إن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد، استحب له المبيت

ليـــلة العيد فى المسجد ، والخروج منه إلى المصلى . و إن كان اعتكافه ما انقضى فظاهر كلام المصنف هنا : جواز الخروج . وهو صحيح . وصرح به الحجد فى شرحه وابن تميم ، ومجمع البحرين وغيرهم .

قال الحجد : يجوز له الخروج . ولزومه معتكفه أولى . وتابعه ابن تميم ، وابن حمدان وغيرهم .

قوله ﴿ وَإِذَا غَدَا مِنْ طَرِيقٍ رَجَعَ فِي أُخْرَى ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الإصحاب. وقطع به كثير منهم.

وقيل: يرجع في الطريق الأقرب إلى منزله ، ويذهب في الطريق الأبعد .

فَائْرَمْ: ذَهَابِهِ فَى طَرِيقَ وَرَجُوعَهِ فَى أُخْرَى : فَعَلَهُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رواه البخارى ومسلم .

فقيل: فعل ذلك ليشهد له الطريقان. وقيل: ليشهد له سكان الطريقين من الجن والإنس. وقيل: ليتصدق على أهل الطريقين. وقيل: ليساوى بينهما في التبرك به، وفي المسرة بمشاهدته، والانتفاع بمسألته. وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهود. وقيل: لأن الطريق الذي يغدو منه كان أطول. فيحصل كثرة الثواب بكثرة الخطى إلى الطاعة. وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين. فلو رجع لرجع إلى جهة الشمال. وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهما. وقيل: لإظهار ذكر الله وقيل: ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من معه. ورجحه ابن بطال. وقيل: محذراً من كيد الطائفتين أو إحداهما. وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات. وقيل: ليصل رحمه. وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا. وقيل: كان وقيل: ليتصدق. فإذا رجع لم يبق معه شيء. فيرجع في طريق أخرى، لئلا برد من يسأله.

قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر: وهو ضعيف جداً .

وقيل : فعل ذلك لتخفيف الزحام . وقيل : لأن الملائكة تقف على الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم .

وقال ابن أبى جمرة : هو فى معنى قول يعقوب لبنيه ( ١٢ : ٦٧ لا تدخلوا من باب واحد ) فأشار إلى أنه فعل ذلك حذراً من إصابة العين .

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : إنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة . انتهى .

قلت: فعلى الأقوال الثلاثة الأول: يخرج لنا فعل ذلك فى جميع الصلوات الحسس. وقد نص الإمام أحمد رجمه الله على استحبساب ذلك فى الجمعة . وهو الصحيح من المذهب. وقيل: لا يستحب.

قول ﴿ وَهَلْ مَنْ شَرْطِهَا ؛ الاستِيطَانُ ، وإِذْنُ الإِمَامِ ، وَالْعَدَدُ المُشْتَرَطُ للجمعة ؟ على روايتين ﴾ .

وأطلقهما فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاوى ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والحواشى ، وشرح المجد .

أما الاستيطان والعدد: فالصحيح من المذهب: أنهما يشترطان كالجمعة . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع: اختاره الأكثر . قال في مجمع البحرين: اختاره القاضي والآمدي ، وأكثرنا . قال في الخلاصة : يشترطان على الأصح . قال في الوسيلة : هذا أصح الروايتين . وصححه في التصحيح . ونصره الشريف ، وأبو الخطاب . وجزم به في تذكرة ابن عقيل ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، ومختصر ابن تميم .

والرواية الثانية : لا يشترطان . قال فى الفروع : اختاره جماعة .

قلت : منهم الحجد ، وصاحب مجمع البحرين ، ونظمه .

وجزم به فى الوجيز ، والإفادات ، ونظم الوجيز ، وصححه فى تصحيح المحرر . وقدمه فى الكافى ، وابن تميم . وأطلقهما فى المحرر ، وأوجب فى المنتخب صلاة العيد بدون العدد المشترط للجمعة .

وقال ابن الزاغونى : يشترط الاستيطان فى أصح الروايتين .

وقال ابن عقيل: يشترط الاستيطان، رواية واحدة. وذكر فى اشتراط العدد الروايتين. وقال ابن عقيل: يكتفى باستيطان أهل البادية إذا لم نعتبر العدد. وقاله ابن تمم، وابن حمدان.

وقال ابن عقيل أيضاً: إذا قلنا باعتبار العدد ــ وكان فى القرية أقل منه ، و إلى جنبه مصر أو قرية يقام فيها العيد ــ لزمهم السعى إليه ، قربوا أو بعدوا ، لأن العيد لا يتكرر . فلا يشقى إتيانه ، بخلاف الجعة . قال ابن تميم : وفيه نظر . وقال المجد : ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعاً .

وأما إذن الإمام: فالصحيح من المذهب والروايتين: أنه لا يشترط. وعليه أكثر الأصحاب كالجمعة.

والرواية الثانية: يشترط إذنه . قال في الخلاصة: يشترط على الأصح . وقدمه في الهداية هنا ، والمستوعب ، والفائق ، والقاضى أبو الحسين . وذكر في الوسيلة :أنه أصح الروايتين . ونصره الشريف ، وأبو الخطاب ، مع أن في الهداية والفائق قدما في كتاب الجمعة عدم اشتراط إذن الإمام في صلاة العيد . وقدما في هذا الباب اشتراط إذنه . فناقضا . وأطلق في الرعايتين ، والحاويين هنا في إذنه الروايتين ، مع أنهما قدما في الجمعة عدم الاشتراط . فيكون الخلاف هنا أقوى عندهم في الاشتراط . يؤيده أنه قدم في المستوعب والخلاصة هناك : عدم الاشتراط ، وقدما هنا الاشتراط .

قلت : وهو ضعيف .

والظاهر: أن مراد صاحب الرعايتين ، والحاويين : ذكر الخلاف ، لا إطلاقه لقوته . وجعلها في الفروع وغيره في الشروط كالجمعة .

قال فى مجمع البحرين: وروايتا إذن الإمام هنا فرع على روايتي الجمعة . وتحرير المذهب فى ذلك: أنه يعتبر فى الجمعة ، فهنا أولى ، و إن لم نعتبرها ثم ، فأصح الروايتين هنا : لا يعتبر أيضاً ، كالعدد والاستيطان انتهى .

قلت : الذى يظهر أن القول باشتراطهما فى الجمعة أولى من القول بالاشتراط فى العيد . فعلى المذهب يفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد وتحوهم تبعاً .

ويستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتى . واختار الشيخ تقى الدين : لايستحب . وعلى الرواية الثانية : يفعلونها أصالة .

## قوله ﴿ وَتُسَنُّ فِي الصَّحْراءِ ﴾

وهذا بلا نزاع إلا ما استثنى على ما يأتى .

﴿ وَتَكُرَّهُ فِي الْجَامِعِ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ ﴾ .

وهذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا تكره فيه مطلقاً.

تنبير: يستثنى من كلام المصنف وغيره \_ ممن أطلق \_ مكة . فإن المسجد فيها أفضل من الصحراء قطعــاً . ذكره فى مجمع البحرين محل وفاق . وقاله فى الفروع ، والفائق ، وغيرهما . فيعايى بها .

فائرة: يجوز الاستخلاف للضعفة من يصلى بهم فى المسجد. قاله فى الفروع . وقال ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفائق: يستحب . نص عليه . وقاله المصنف ، والشارح ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهم . و يخطب بهم إن شاء و إن تركوها فلا بأس . لكن المستحب أن يخطب .

ولهم فعلها قبل الإمام و بعده . والأولى أن يكون بعد صلاة الإمام . فإن خالفوا وفعلوا : سقط الفرض . وجازت التضحية . ذكره القاضى ، وابن عقيل . وقدمه فى الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم . وقال بعض الأصحاب : إن صلاها أر بعاً لم يصلها قبل مستخلفه ، لأن تقييده يظهر شعار اليوم و ينويها كمسبوقة نفلا . قدمه فى الفروع ، والرعاية . وقال : فإن نووه فرض كفاية أو عين ، وصلوا الشبق ، فنووه فرضاً أو سنة : فوجهان . انتهى .

و يصلى بهم ركعتين كصلاة الخليفة . قدمه في الفائق . وعنه أربعاً . قدمه في الرعاية ، ومجمع البحرين . وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، وابن تميم .

قال فى الفروع: وفى صفة صلاة الخليفة الخلاف ، لاختلاف الرواية فى صفة صلاة على وابى مسعود البدرى رضى الله عنهما (١٠). وعنه ركعتين إن خطب ، و إن لم يخطب فأر بع .

فَائْرَةَ: يباح للنساء حضورها . على الصحيح من المذهب . وعنه يستحب . اختاره ابن حامد . والمجد في غير المستحسنة ، وجزم بالاستحباب في التلخيص . وعنه يكره للشابة دون غيرها . قال الناظم : وأكره لخرَّد بأوكد . وعنه لايعجبني . وقال الشيخ تقى الدين : قد يقال بوجو بها على النساء .

قوله ﴿ فَيُصَلِّى رَكْ مَتَيْنِ ، يُكَبِّرُ فِي الأُولَى أَرْبِعًا ، بَعْدَ الاسْتِفْتَاح ، وَقَبْلَ التَّمَوَّذُ سَتًا ﴾

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يكبر سبعاً. وعنه يكبر خساً. وفي الثانية أربعاً. كما بأتي.

وقوله « بعد الاستفتاح » هو المذهب . وعليه الأكثر . وعنه يستفتح بعد التكبيرات الزوائد . اختاره أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز . وأطلقهما في المستوعب . وعنه يخير بين ذلك .

قوله ﴿ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ القِيَامِ مِنَ السِّجُودِ خَمْسًا ﴾ هذا المذهب. وعليه الأصاب.

وتقدم رواية : أنه يكبر في الأولى خساً ، وفي الثانية أربعاً .

نغيبه: ظاهر كلام المصنف: أن أهل القرى والأمصار في هذه الصفة على حد

<sup>(</sup>١) روى النسائى عن ثعلبة بن زهدم « أن علياً استخلف أبا مسعود على الناس خرج يوم عيد . فقال : ياأيها الناس ، إنه ليس من السنة أن نصلى قبل الإمام »

سواء . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يصلى أهل القرى بلا تكبير. ونقل جعفر : يصلى أهل القرى أربعاً ، إلا أن يخطب رجل فيصلى ركعتين قوله ﴿ ويقولُ : اللهُ أَكْبرُ كَبِيرًا ، وَالحمدُ لللهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ الله بُكُرَةً وأَصِيلاً ، وصلى الله على محمد النّبي وآله وسكم تَسْلِيًا ، وإنْ أَحَبَّ قالَ غَيْرَ ذَلِكَ ﴾

هكذا قال كثير من الأصحاب.

واعلم أن الذكر بين التكبير غير مخصوص بذكر . نقله حرب عنه وروى عنه أنه « يحمد ويكبر ويصلى على الله عليه وسلم » وعنه يقول ذلك ويدعو . وعنه « يسبح ويهلل » وعنه « يذكر ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم » كل ذلك قد ورد عنه . فلذلك قال المصنف : وإن أحب قال غير ذلك .

فائرة : يأتى بالذكر أيضاً بعد التكبيرة الأخيرة . على الصحيح من الوجهين . قال المجد : وهو أصح الوجهين . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام أبي الخطاب .

والوجه الثانى: لايأتى به . قاله القاضى، وابنه أبو الحسين . وجزم به فى الوجيز وقدمه فى الفائق . قال فى الرعاية الصغرى ، والحاويين: وبقوله فى وجه ، وهو ظاهر كلامه فى المغنى وغيره . لأنهم قالوا: يأتى بالذكر بين كل تكبيرتين . وأطلقهما فى الفروع ، والرعاية الكبرى ، ومجمع البحرين ، وابن تميم .

قوله ﴿ ثُمَّ يَقُرَأُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الأُولَى بِسَبِّحْ ، وفِي الثَانِيةِ بِالغَاشِيةِ ﴾ هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه يقرأ في الأولى بق . وفي الثانية بالقجر . وعنه لا توقيت . اختارها الآجرى . وعنه يقرأ في الثانية بالفجر . وعنه لا توقيت . اختارها الخرق .

# قوله ﴿ وَتَكُونُ بَعْدَ النَّكُابِيرِ ﴾ .

يعنى القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونصروه . وعنه يوالى بين القراءتين . اختاره أبو بكر . فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام . وعنه يخير . قاله الزركشي وغيره .

تنبيم: قوله ﴿ فإذا سَلَمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْن يَجْلِسُ بَيْنَهُما ﴾ صرح بأن الخطبة بعد الصلاة . وهو كذلك . فلو خطب قبلها لم يعتد بها ، على الصحيح من المذهب وذكره الحجد قول أكثر العلماء . وذكر أبو المعالى وجهين .

فائرة: خطبة العيدين في أحكامها كخطبة الجمعة في أحكامها غير التكبير مع الخطيب. وهذا المذهب نص عليه. قال في الفروع، والرعايتين: على الأصح، حتى زاد في الرعاية: وقدمه في الفائق حتى في أحكام الكلام، على الأصح، حتى قال الإمام أحمد: إذا لم يسمع الخطيب في العيد إن شاء رد السلام وشمت العاطس، وإن شاء لم يفعل. وقدمه في الحاويين إلا في الكلام. قال ابن تميم: وهي في الإنصات والمنع من الكلام كخطبة الجمعة، نص عليه. وعنه لا بأس بالكلام فيهما بخلاف الجمعة. وأطلقهما في الحاويين. قال في الفروع: في تحريم الكلام روايتان، إما كالجمعة، أو لأن خطبتها مقام ركعتين. بخلاف العيد.

واستثنى جماعة من الأصحاب أنها تفارق الجمعة فى الطهارة ، واتحــاد الإمام والقيام ، والجلسة بين الخطبتين ، والعدد ، لــكونها سنة لا شرط للصــلاة . فى أصح الوجهين .

قال فى مجمع البحرين : وتفارق خطبة العيد خطبة الجمعة فى ستة أشياء : فلا تجب هنا الطهارة ، ولا اتحاد الإمام ، ولا القيام ، ولا الجلسة هنا ، قولا واحداً بخلاف الجمعة فى وجه . ولا يعتبر لها العدد ، و إن اعتبرناه للصلاة ، بخلاف الجمعة . ولا يجلس عقيب صعوده للخطبة فى أحد الوجهين ، لعدم انتظار فراغ الأذان هنا . انتهي .

واستثنى ابن تميم ، والناظم ، وصاحب الفائق ، والحواشى : الأربعة الأول . وأطلق ابن تميم وابن حمدان فى الكبرى وجهبن فى اعتبار العدد للخطبة ، إن اعتبرناه فى الصلاة .

والصحيح من المذهب: أنه يجلس إذا صعد المنبر ليستريح . نص عليه . وقدمه فى الكافى [ والمغنى والشرح ] والفائق ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين وغيرهم . قال ابن تميم : المنصوص أنه يجلس [ صححه فى الفصول ] .

قال المجد: الأظهر أنه بجلس ليستريح و يتراد نفسه إليه. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. واختاره المصنف.

وقيل: لا يجلس ، وأطلقهما في الحاويين. قاله الزركشي.

وقال الحجد أيضاً: ويفارقها أيضاً في تأخيرها عن الصلاة واستفتاحها بالتكبير، و بيان الفطرة والأضحية . وأنه لا يجب الإنصات لها ، بل يستحب .

وقال في النصيحة : إذا استقبلهم سلم وأومأ بيده .

قوله ﴿ يستفتح الأولى بتسْع تَكْبيراتٍ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن افتتاحها يكون بالتكبير. وتكون التكبيرات متوالية نَسَقاً . على الصحيح من المذهب . وقال القاضى : إن هلل بينهما أو ذكر فحسن ، والنسق أولى . وقال فى الرعاية : جاز . قال فى الفروع : وظاهر كلام أحمد تكون التكبيرات وهو جالس . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . والوجم الثاني : يقولها وهو قائم .

قلت : وهو الصواب . والعمل عليه . وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره . حيث جعل التكبير من الخطبة .

قال فى الفروع \_ بعد ذكر هذا الوجه \_ فلا جلسة ليستريح إذا صعد ، لعدم الأذان هنا، بخلاف الجمعة . وأطلقهما فى الرعاية والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن تميم . واختار الشيخ تقى الدين افتتاح خطبة العيد بالحمد . قال : لأنه لم ينقل عن النبى

صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغيره . وقال صلى الله عليه وسلم « كل أمر ذى بال لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم » انتهى .

### قوله ﴿ والثانية بتسْع ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن محل التكبير في الخطبة الثانية في أولها. وعليه جمهور الأصحاب. وعنه محله في آخرها. اختاره القاضي.

فائرة : هذه التكبيرات التي في الخطبة الأولى والثانية : سنة ، على الصحيح من المذهب . وقيل : شرط .

# قوله ﴿ وَالتَّكْبِيرِاتُ الزَّوَائِدِ وَالذِّكُرُ بِينهِمَا سُنَّةٌ ﴾ .

يعنى تكبيرات الصلاة . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه ها شرط . اختاره الشيخ أبو الفرج الشيرازى . قال فى الرعاية : وهو بعيد . وقال فى الروضة : إن ترك التكبيرات الزوائد عامداً أثم . ولم تبطل ، وساهياً لايلزمه سجود . لأنه هيئة . قال فى الفروع : كذا قال . وقال ابن تميم وغيره : وعلى الأولى إن تركه سهواً ، فهل يشرع له السجود ؟ على روايتين .

## قولِه ﴿ وَالْخُطْبَتَانَ سُنَّةٌ ﴾ .

هذا المذهب بلا ريب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : هما شرط . ذكره القاضى وغيره . قال ابن عقيل في التذكرة : هما من شرائط صلاة العيد .

# قُولِهِ ﴿ وَلاَ يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِها ﴾ .

الصحيح من المذهب: كراهة التنفل قبل صلاة العيد و بعدها في موضعها . قال في الفروع وغيره: هذا المذهب . وكذا قال في النكت . وقال : هذا معنى كلام أكثر الأصحاب انتهى . وقدمه ابن تميم وغيره . ونص عليه . ونقل الجماعة عن الإمام أحمد لايصلى . وقال في الموجز: لايجوز . وقال صاحب المستوعب ،

وابن رزين ، وغيرها : لايسن . وقال في النصيحة : لاينبغي . وقدم في الفروع أن تركه أولى .

وقيل: يصلى تحية المسجد. اختاره أبو الفرج. وجزم به فى الغنية. قال فى الفروع: وهو أظهر. ورجحه فى النكت. ونصه: لايصليها. وقيل: تجوز التحية قبل صلاة العيد لابعدها. وهو احتمال لابن الجوزى. قال فى تجريد العناية: الأظهر عندى: يأتى بتحية المسجد قبلها. قال فى الفائق: فلو أدرك الإمام يخطب وهو فى المسجد: لم يصل التحية عند القاضى. وخالفه الشيخ \_ يعنى به المصنف \_

قلت : وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الشرح ، وابن حمدان . وقال في المحرر : ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولابعدها . قال في الفروع : كذا قال .

نبيه : ظاهر قوله « فى موضعها » جواز فعلها فى غير موضعها من غير كراهة . وهوصحيح . وهو المذهب . وعليه الجمهور . وقال فى النصيحة : لا ينبغى أن يصلى قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس . لافى بيته ولا فى طريقه ، اتباعاً للسنة والجماعة من الصحابة . وهو قول أحمد . قال فى الفروع : كذا قال .

فَائْرَةَ : كَرَهُ الْإِمَامُ أَحَمَدُ قَضَاءُ الْفَائَتَةُ فَي مُوضَعُ صَلَاةً الْعَيْدُ فِي هَذَا الْوَقْتُ ، \_\_\_\_\_ لثلا يقتدي به .

قولِه ﴿ وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلاَمِ الإِمَامِ صَلَّى مَافَاتُهُ عَلَى صِفَتِهِ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضى: هوكمن فاتته الجمعة. لا فرق فى التحقيق. قال الزركشى: وقد نص أحمد على الفرق فى رواية حنبل. فيمتنع الإلحاق. وقال القاضى أيضاً: يصلى أربعاً، إذا قلنا: يقضى من فاتته الصلاة أربعاً.

### فوائر

إمراها: يكبر المسبوق في القضاء بمذهبه ، على الصحيح من المذهب . ------وقيل: بمذهب إمامه . الثانية : لو أدرك الإمام قائماً ، بعد فراغه من التكبيرات أو بعضها ، أو ذكرها قبل الركوع: لم يأت بها مطلقاً ، على الصحيح من المذهب . ونص عليه في المسبوق ، وكما لو أدركه راكعاً . نص عليه . قال جماعة : كالقراءة وأولى . لأنها ركن . قال الأصحاب : أو ذكره فيه .

وقيل: يأتى به . واختــاره ابن عقيل . وعن أحمد: إن سمع قراءة الإمام لم يكبر ، و إلاكبر . قال ابن تميم : واختاره بعض الأصحاب .

الثالثة: لو نسى التكبير حتى ركع: سقط. ولايأتى به فى ركوعه. و إن ذكره قبل الركوع فى القراءة أو بعدها: لم يأت به ، على أصح الوجهين ، كما تقدم . فإن كان قد فرغ من القراءة ، لم يعدها . و إن كان فيها أنى به ، ثم استأنف القراءة ، على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع ، وابن تميم . وقيل : لايستأنف إن كان يسيراً . وأطلقه القاضى وغيره .

قوله ﴿ وَإِنْ فَاتَنَّهُ الصَّلاَةِ اسْتُحِبَّ له أَنْ يَقْضِيهاً ﴾ .

يعنى متى شاء ، قبل الزوال و بعده . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال ابن عقيل : يقضيها قبل الزوال . و إلا قضاها من الغد .

### قوله ﴿عَلَى صِفْتِهِ ۗ ﴾ .

هذا المذهب . اختاره الجوزجانى ، وأبو بكر بن عبدوس فى تذكرته وغيرهم . وجزم به فى الوجيز ، والمنور ، والمغنى [ والمنتخب ] وقدمه فى الفروع ، والحجرر ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، والنهاية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال ابن رزين فى شرحه : هذا أقيس . قال فى مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات .

وعنه يقضيها أربعا بلاتكبير، ويكون بسلام. قال في التلخيص، والبلغة:

وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير أيضاً بسلام ، أو سلامين . قال الزركشى : هذه المشهورة من الروايات . اختارها الخرقى ، والقاضى ، والشريف ، وأبو الخطاب فى خلافتهم ، وأبو بكر فيا حكاه عنه القاضى والشريف . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وجزم به ابن البنا فى العقود .

وعنه يخير بين ركعتين وأربع . وعنه يخير فى الركعتين بين التكبير وتركه . قال فى الرعاية : وعنه يخير بين ركعتين بتكبير وغيره . وقيل : بل كالفحر ، و بين أربع بسلام أو سلامين ، و بين التكبير الزائد .

وعنه لا يكبر المنفرد . وعنه ولا غيره . بل يصلي ركعتين كالنافلة .

وخيره فى المغنى بين الصلاة أربعاً ، إما بسلام واحد و إما بسلامين . و بين الصلاة ركعتين .كصلاة التطوع ، و بين الصلاة على صفتها .

وقال في العمدة : فإن أحب صلاها تطوعاً ، إن شاء ركعتين . و إن شاء أر بعاً ، و إن شاء صلاها على صفتها .

وقال في الإفادات: تضامًا على صفتها ، أو أر بعا سرداً أو بسلامين .

وأطلق رواية: القضاء على صفتها، أو أربعا، أو التخيير بين أربع وركمتين: في الجامع الصغير، والهداية، والمهج، والإيضاح، والفصول، وتذكرة اب عقيل، والمذهب، ومسبوك الذهب، والكافى، والتلخيص، وابن تميم وغيرهم.

فائدة: لو خرج وقتها ولم يصلها: فيكمها حكم السنن الرواتب في القضاء . قاله الأسحاب . قال في الغصول وغيره: يستحب أن يجمع ألهله ويصليها جماعة . فعله أنس .

# قوله ﴿ وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَتَى الْمِيدَينِ ﴾

أما ليلة عيــد الفطر: فيسن التكبير فيها بالا نزاع أعلمه. ونص عليه، ويستحب أيضاً ؛ أن يكابر من الحروج إليها إلى فراغ الخطبة، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. منهم القاضى وأصحابه. وهو من المفردات.

وعنه إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد . وقيل : إلى سلامه . وعنه إلى وصول المصلى إلى الصلّى ، و إن لم يخرج الإمام . فائدتار.

إمراهما: لا يسن التكبير حقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع: ولا يكبر عقيب المكتوبة في الأشهر . وقدمه ابن تميم وغيره . واختاره القاضي وغيره . وقيل : يكبر عقيبها . وهو وجه ذكره ابن حامد ، وغيره . وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والحاويين . وقدمه في الرعاية الصغرى . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : وهو عقيب الفرائض أشد استحبابا ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

الثانية: يجهر بالتكبير في الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة . وقدمه ابن تميم ، وابن حملان . وعنه يظهره في الأضحى أيضاً . جزم به في النظم . وقدمه في جمع البحرين ونصره .

وأما صاحب الفروع ، فقال فيه : ويكبر في خروجه إلى المصلى .

وأما التكبير في ليلة عيد الأضحى : فيسن فيها التكبير المطلق بلا نزاع . وفي العشركله لاغير . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل: يسن المطلق من أول العشر إلى آخر أيلم التشريق . جزم به في الغنية ، والكافى ، وغيرهما .

### فائرثاد

إصراهما : قال الإمام أحمد : يرفع صوته بالتسكبير .

الثانية: التكبير في ليسلة الفطر آكد من التكبير في ليلة الأضحي، على الصحيح من المذهب. فض عليه . وعليه الأصحاب.

واختار الشيخ تقى الدين فى الفتاوى المصرية : أن التكبير فى عيد الأضحى آكد . ونصره بأدلة كثيرة .

وقال في النكت: التكبير ليلة الفطر آكد من جهة أمر الله به ، والتكبير في عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات ، وأنه متفق عليه .

قُولِهِ ﴿ وَفِي الْأَصْٰعَى يُكَبِّر عَقِيْبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ ﴾

هذا المذهب. يعنى أنه لايكبر إلا إذا كان فى جماعة. جزم به فى الوجيز، والمنور. وقدمه الخرقى، والفروع، والنظم، والحواشى، وابن تميم، وابن رزين. ونصره المصنف، والشارح. وقال: هو المشهور عن أحمد. قال فى مجمع البحرين:

ولصرة المصنف ، والسارح ، وفان منو المسهور عن المد ، قال الزركشي : المشهور المناية : على الأظهر ، قال الزركشي : المشهور

أنه لا يكبر وحده . وهي اختيار أبي حفص ، والقاضي ، وعامة أصحابه . انتهي .

وعنه أنه يكبر، وإن كان وحده. قال فى الإفادات: ويكبر بعد الفرض. وهو ظاهر كلامه فى البلغة ، وظاهر كلام ابن أبى موسى. وصححه ابن عقيــل. وقدمه فى الهداية، والخلاصة، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وإدراك الغاية. وأطلقهما فى المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والكافى، والمحد فى شرحه.

تنبير: مفهوم قوله «عقيب كل فريضة » أنه لايكبر عقيب النوافل. وهو صيح . وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. قال في المستوعب، وغيره: لايكبر رواية واحدة . وقال الآجرى من أئمة أصحابنا: يكبر عقيبها .

قوله ﴿ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ ﴾ هذا المذهب. وعليه الأصحاب.

وعنه هو كالمحرم ، على مايأتى . وعنه يكبر من صلاة الفجر يوم النحر . قول ﴿ إِلاَّ الْمُحْرِمُ . فَإِنَّهُ يُكَمِّرُ مِنْ صَلاَةِ الظَّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ ﴾ وآخره كالمُحِلِّ . وهو إلى العصر من آخر أيام التشريق . وهذا المذهب

وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات.

وعنه ينتهى تـكبير المحرم صبح آخر أيام التشريق . اختاره الآجرى . وأما الحجل : فلا أعلم فيه نزاعاً أن آخره إلى العصر من آخر أيام التشريق .

تنبيم: قال الزركشي: لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر، فمفهوم كلام أصحابنا: يقتضي أنه لافرق، حملا على الغالب. والمنصوص في رواية عبد الله: أنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي. إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب، وهو الرمى ضحى. فلذلك قدم التكبير عليها. انتهى.

قلت : فیعایی بها .

### فوائر

الأولى: يكبر الإمام إذا سلم من الصلاة ، وهو مستقبل القبلة . على ظاهر مانقل ابن القاسم عنه ، وقدمه فى الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وتجريد العناية وابن رزين فى شرحه ، واختاره أبو بكر ، والمصنف ، والشارح . قال فى الفروع : والأشهر فى المذهب : أنه يكبر مستقبل الناس . قال فى تجريد العناية : هو الأظهر وجزم به فى مجمع البحرين ، وقدمه ابن تميم ، والحواشى .

وقيل : يخير بينهما . وهو احتمال في الشرح .

وقيل: يكبر مستقبل القبلة. ويكبر أيضاً مستقبل الناس.

الثانية: لو قضى صلاة مكتوبة فى أيام التكبير، والمقضية من غير أيام التكبير كبر لها . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، وابن رزين فى شرحه . وعنه لا يكبر . قال الحجد : الأقوى عندى أنه لا يكبر . وقدمه فى الرعاية [ الكبرى . وجزم به فى الصغرى . والحاويين . قلت : والنفس تميسل إليه ] وأطلقهما فى الفروع .

ولو قضاها في أيام التكبير \_ والمقضية من أيام التكبير أيضاً \_ كبر لها . على

الصحيح من المذهب. جزم به فى الكافى ، والمغنى ، والشرح ، ومجمع البحرين ، وان رزين ، وابن تميم . وقيده بأن يقضيها فى تلك السنة . وكذا فى الفروع وغيره وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال وقيل : مافاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها ، فهى كالمؤداة فى أيام القشريق فى التكبير وعدمه .

وقائل [ فى المغنى ، والشرح : حكمها حكم المؤداة فى التكبير ، لأنها صلاة فى أيام التشريق . وقال ] فى الفروع : يكبر . وقيل : فى حكم المقضى كالصلاة . وقيل : لا . لأنه تعظيم للزمان انتهى .

ولو قضاها بعد أيام التكبير: لم يكبر لها ، على الصحيح من المذهب . وقطع به الأكثر . لأنها سنة فات محلها .

وقال ابن عقيل :هذا التعليل باطل بالسنن الرواتب. فإنها تقضى مع الفرائض أشبه الثلبية . وقال ابن تميم : وإن قضاها في غيرها فهل يكبر؟ على وجهين.

الثالثة : تكبر المرأة كالرجل . على الصحيح من المذهب ، مع الرجال ومنفردة للمكن لا تجهر به ، وتأتى به كالذكر عقيب الصلاة .

وهنه لا تكبر كالأذان . وأطلقهما فى التاخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .

وعنه تكبر تبعاً للرجال فقط. وقطع به كثير من الأصحاب. قال في النكت: هذا المشهور. وفي تكبيرها إذا لم تُصَلِّ معهم روايتان. وأطلقهما في المغنى، والشرح، وابن تميم. وقال في الترغيب: هل يسن لها التكبير؟ فيه روايتان.

الرابعة: المسافر كالمقيم فيها ذكرنا.

قُولُهُ ﴿ وَإِنْ نَسِيَ الْتَكْبِيرَ قَضَاهُ ﴾ .

وهذا بلا نزاع من حيث الجملة. فيقضيه في المكان الذي صلى فيه. فإن قام منه أو ذهب عاد وجلس وقضاه. على الصحيح من المذهب. قال في الرعاية: جلس جلسة التشهد. وقيل: له قضاؤه ماشيا. وجزم به في الرعاية. قوله ﴿ مَالَمْ يُحْدِثْ ، أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المُسْجِدِ . فَإِذَا أَخْدَثَ ، أَوْ خَرَجَ مَن المُسَجِدَ ، لَم يَكْبُر ﴾ .

على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر ما جزم به فى التلخيص، والحرر، والرعاية الصغرى، والحاويين، والغائق، وإدراك الغاية وغيرهم. وقدمه فى الرعاية السكبرى، والمغنى.

وقيل: يكبر. قال الحجد في شرحه: وهو الصحيح. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، وتجريد العناية. وقال في الككافى: فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر. وإن نسى التكبير استقبل القبلة وكبر، ما لم يحرج من المسجد. انتهى.

وقيل: إن نسيه حتى خرج من المسجد كبر. وهو احتمال في الرعاية. وزاد: و إن بَعَدُ.

### تنبيهان

أمرهما: ظاهر كلام المصنف: أنه يكبر إذا لم يُحدث، ولم يخرج من المسجد ولو تكلم. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

وقيل ؛ لا يكبر إذا تكلم . اختاره ابن عقيل . وأطلقهما في تجريد العناية .

الثانى : ظاهر كلامه أيضاً : أنه يكبر إذا لم يحدث ، ولم يخرج من المسجد ولو طال الفصل . وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . قاله فى الفروع . وجعل القول به توجيه احتمال وتخريج من عنده .

قلت: هذه المسألة تشبه ما إذا نسى سجود السهو قبل السلام . فإن لنا قولاً يقضيه ، ولو طال الفصل وخرج من المسجد . واختاره الشيخ تقى الدين ، كما تقدم . والصحيح من المذهب: أنه لايقضيه إذا طال الفصل ، سواء خرج من المسجد أو لا . وقطع به أكثر الأصحاب .

فائرة : يكبر المأموم إذا نسيه الإمام . ويكبر المسبوق إذا كمل وسلم . نص

عليه. ويكبر من لم يرم جمرة العقبة ثم يلبي. نص عليه .

قوله ﴿ وَفِي التَّـكْمِيرِ عَقِيبَ صَلاَةٍ العِيدين وجهان ﴾ .

وكذا في المحرر ، والنظم ، والشرح وغيرهم . وحكى كثير من الأصحاب الخلاف روايتين . قال في الرعاية الحكبرى : وفي التحبير بعد صلاة العيدين روايتان . وقيل : فيه بعد صلاة الأضحى وجهان وقال ابن تميم ، والزركشى : وفي التحبير عقيب صلاة الأضحى وجهان . وحكى في التلخيص في التحبير عقيب صلاة العيد روايتين . وقال في النكت \_ عن كلام المحرر \_ سياق كلامه : في عيد الأضحى . وهو صحيح . لأن عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد . وكذا قطع المجد في شرحه . ولنا وجه : أن في عيد الفطر تكبير مقيد . فعليه يخرج في التكيير عقيب عيد الفطر وجهان كالأضحى . انتهى .

وأطلق الخلاف فى الكافى ، والمحرر ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والزركشى ، وابن منجا فى شرحه . قال أبو الخطاب : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد .

أمرهما: لا يكبر. وهو المذهب. قدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمدوع ، ومجمع البحرين ، و إدراك الغاية ، وغيرهم .

والومم الثاني : يكبر عقبها . اختاره أبو بكر ، وابن عقيل . وقال : هو أشبه بالمذهب وأحق .

قال الزركشي : هو ظاهر كلام الخرقي . قال في الفائق : يكبر عقيب صلاة العيد في أصح الروايتين .

قال فى الفروع: اختاره جماعة . وجزم به فى الوجير ، والإفادات . وقدمه ابن رزين فى شرحه . واختاره فى المغنى ، والشرح . وصححه فى تصحيح المحرر .

قوله ﴿ وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ شَفْعًا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. لاَ إِله إِلاَّ اللهِ اللهُ أَكْبِرُ. لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ اللهُ أَكْبِرُ. ولله الخَنْدُ ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. واستحب ان هبيرة تثليث التكبير أولاً وآخراً.

#### فائرتاد

وقال الإمام أحمد أيضاً « لا أبدأ به » وعنه الكل حسن . وعنه يكره . قيل له فى رواية حنبل : ترى أن تبدأ به ؟ قال : لا . ونقل على بن سعيد ، ما أحسنه ! إلا أن يخاف الشهرة .

وقال في النصيحة: هو فعل الصحابة وقول العلماء .

الثانية: لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية عرفة . نص عليه . وقال : إنما هو دعاء وذكر (1) . وقيل له : تفعله أنت ؟ قال : لا . وعنه يستحب . ذكرها الشيخ تقى الدين . وهي من المفردات . ولم ير الشيخ تقى الدين التعريف بغير عرفة ، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء ، وأنه منكر ، وفاعله ضال .

### باب صلاة الكسوف

فائرة: «الكسوف» و «الخسوف» بمعنى واحد. وهو ذهاب ضوء شيء ، كالوجه واللون ، والقمر والشمس . وقيل : الخسوف الغيبوبة . ومنه ( ٢٨ : ٢٨ فَسَفْنا به و بداره الأرض ) وقيل « الكسوف » ذهاب بعضها . و « الخسوف » ذهاب كلها . وقيل : الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر . يقال : كَسَفَت

(١) فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحق بالحرص على كل دعاء وذكر حيث محد ربنا و رضي .

ـ بقتح الكاف وضمها ـ ومثله خسفت . وقيل: الكسوف : تغيرهما . والحسوف : تغيبهما في السواد .

قوله ﴿ وَ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ القَمَرُ : فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلاَةِ جَاعَةً وَفُرَادَى ﴾ .

تجوز صلاة السكسوف مع الجماعة ، وتجوز صلاتها منفرداً فى الجامع وغيره ، لكن فعلها مع الجماعة أفضل ، وفى الجامع . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه تفعل فى المصلى .

قوله ﴿ يَإِذْنَ الْإِمَامِ وَغَيْرِ إِذْنِهِ ﴾ .

لا يشترط إذن الإمام فى فعلها ، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب وعنه يشترط . ذكرها أبو بكر . وأطلقهما فى الفائق . قال فى الرعاية : وفى اعتبار إذن الإمام فيها للجاعة روايتان . وقيل : النص عدمه . انتهى .

قوله ﴿ وَ يُنَادَى لَهَا : الصَّلاَّةُ جَامِعَةٌ ۗ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أنه ينادى لها .و يجزىء قوله «الصلاة » فقط . وعنه لا ينادى لها . وهو قول فى الفروع وغيره . وتقدم ذلك آخر الأذان .

فائرة : النداء لها سنة على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال القاضي ، وابن الزاغوني : هو فرض كفاية كالأذان .

فَائِرَهُ : قُولِهِ ﴿ ثُمَّ يُصَلِّى رَكَمْتَيْنِ . يَقْرَأُ فِي الْأُولَى \_ بَعْدَ الفَاتِحِةِ \_ سُورَةً طُو يَلَةً ﴾ .

قال الأصحاب : البقرة أو قدوها .

قلت: الذى يظهر: أن مرادهم إذا امتد الكسوف. أما إذاكان الكسوف يسيراً: فإنه يقرأ على قدره. ويؤيده قول المصنف وغيره « فإن تجلى الكسوف أتمها خفيفة ». فائرة: الصحيح من المذهب: أن صلاة المكسوف سنة. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقال أبو بكر في الشافي: هي واجبة على الإمام والناس، وأنها ليست بفرض. قال ابن رجب: ولعله أراد أنها فرض كفاية. قوله ﴿ وَ يَجْهَرُ بِالقِراءِة ﴾.

هذا المذهب بلاريب . وعليه أكثر الأصحاب . والجهر في كسوف الشمس من المفردات . وعنه لا يجهر فيها بالقراءة . اختاره الجوزجاني . وعنه لا بأس بالجهر .

قوله (ثُمَّ يَوْكُمُ رُكُوعًا طَوِيلاً ﴾ .

هكذا قال كثير من الأصحاب. وأطلقوا. وقدمه في الفروع ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والزركشي ، وغيرهم . وقطع به الخرق ، وإدراك الغاية ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنتخب وغيرهم . وقال جماعة من الأصحاب : يكون ركوعه قدر قراءة مائة آية . منهم القاضي ، وأبو الخطاب . وتبعهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والمنور ، والإفادات . والرعاية الصغرى ، والنظم ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى .

قلت : والأولى أولى ، وأن الطول والقصر يرجع إلى طول الكسوف وقصره .كما قلنا في القراءة .

وقيل : يكون ركوعه قدرمعظم القراءة . واختاره ابن أبى موسى ، والحجد . وقيل : يكون قدر نصف القراءة . وقال فى المبهج : يسبح فى الركوع بقدر ماقرأ .

فائرة: ظاهر كلامه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والزركشي : أن الأقوال التي حكوها في قدر الركوع متنافية . لقولهم «ثم يركع فيطيل» وقال فلان : بقدر كذا \_ بالواو \_ والذي يظهر : قول من قال « يركع ركوعاً طويلاً » لاينافي ماحكي من الأقوال ، بل اختلافهم في تفسير الطويل . ولذلك قال ابن تميم :

« ثم يركع فيطيل » قال القاضى « بقدر مائة آية » وقال ابن أبى موسى « بقدر معظم القراءة » ففسر قدر الإطالة . وقال فى الرعاية « ثم يركع و يسبح قدر مائة آية » وقيل « بل قدر معظم القراءة » وقيل : قدر نصفها .

فلم يحك خلافا في الإطالة ، و إنما حكى الخلاف في قدرها .

قول ﴿ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيُسَمِّعِ وَيَحْمَدُ . ثُمَّ يَقُرأَ الفَاتِحة ، وَسُورَةً ، وَيُطيل . وَهُوَ دُونَ القِياَمِ الأَوَّل ﴾ .

قال فى المذهب ، والمستوعب ، والرعاية ، وغيرهم : يقرأ آل عمران ، أو قدرها . قال ابن رجب فى شرح البخارى ، وقال بعض الأصحاب : تكون كمعظم القراءة الأولى . وقيل : تكون قراءة الثانية قدر ثلثى قراءة الأولة ، وأحداره وقراءة الثالثة نصف قراءة الأولة . وقراءة الرابعة بقدر ثلثى قراءة الثالثة . واختاره ابن أبى موسى . ذكره فى المستوعب .

قوله ﴿ ثُمَّ يَرْ كُعُ فَيطِيلُ. وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّلِ ﴾ .

فتكون نسبته إلى القراءة كنسبة الركوع الأول من القراءة الأولى كما تقدم . ثم يركع بقدر ثلثى ركوعه الأول . قال فى الرعاية وقيل : يكون كل ركوع بقدر ثلثى القراءة التى قبله .

# قوله ( ثُمَّ يَر ْفَعُ ، ثُمَّ يَسْجُد ) .

لكن لايطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده. جزم به في الفروع. قال ابن تميم، والزركشي: وهو ظاهر كلام أكثر أصحابنا. وصرح به ابن عقيل. قلت: وحكاه القاضي عياض إجماعا.

### قوله (سَجْدَ تَيْن طُو يَلْتَيْن ﴾ .

هذا المذهب. جزم به الخرق ، والمذهب ، والمغنى ، والشرح ، والوجيز ، وإدراك الغاية . قال في الفروع : و يطيلهما في الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى .

وقيل: يطيلهما كإطالة الركوع . جزم به فى التذكرة لابن عقيل ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة . والححرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور . وقيـل : لايطيلهما . وهو ظاهر كلام ابن حامد ، وابن أبى موسى ، وأبى الخطاب فى الهداية .

تنبيم في ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب: أنه لايطيل الجلسة بين السجدتين ، لعدم ذكره . وهو صحيح . وهو المذهب . قال المجدد : هو أصح . وقدمه في الفروع . قال الزركشي : هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

وقيل: يطيله . اختاره الآمدى . قال فى التلخيص ، والبلغة: ويطيل الجلوس بين السجدتين كالركوع . وجزم به فيهما أيضاً فى الرعاية الصغرى ، والحاويين . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما فى الفائق .

قُولِهِ ﴿ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى النَّا نِيَةِ ، فَيَفْعَلُ مثل ذلك ﴾ .

يعنى فى الركوعين وغيرهما ، لكن يكون دون الأولى قياماً وقراءة ، وركوعاً وسجوداً ، وتسبيحاً واستغفاراً . قال القاضى ، وابن عقيل ، والحجد ، وغيرهم : القراءة فى كل قيام أقصر مما قبله . وكذلك التسبيح .

قال فى المستوعب: يقرأ فى الثانية فى القيام الأول \_ بعد الفاتحة \_ سـورة النساء أو قدرها ، وفى الثانى \_ بعد الفاتحة \_ سورة المـائدة أو قدرها . وذكر أبو الخطاب وغيره القيام الثالث أطول من الثانى . وقيل : بقدر النصف ممـا قرأ أو سبح فى ركوع الأولة وقيامها .

قوله ﴿ فَإِنْ تَجَلَّى الكُسُوفُ فِيهَا أَتَمَّا خَفِيفَة ﴾ .

يعنى على صفتها . وهو المذهب مطلقاً . وعليه جمهور الأصحاب .

وقيل: يتمها كالنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه ، و إلا أتمها على صفتها ، لتأكدها بخصائصها . وقال أبو المعالى : من جوز الزيادة عند حدوث الامتداد على القدر المتقول جوز النقصان عند التجلى . ومن منع منع النقص ، لأنه التزم ركناً بالشروع . فتبطل بتركه . وقيل : لا تشرع الزيادة لحاجة زالت . قال في الفروع : كذا قال .

قوله ﴿ وَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَهَا ، أَوْ غَابَتِ الشَّمسُ كَاسِفَةً ، أَو طَلَعَتْ وَالْقَدُرُ خَاسِفَ : لَمْ يُصَلِّ ﴾ .

بلا خلاف أعلمه . لكن إذا غاب القمر خاسفاً ليلاً ، فالأشهر فى المذهب : أنه يصلى له . قاله فى الفروع .

قال فى النكت: هذا المشهور. قال: وقطع به جماعة ، كالقاضى وأبى المعالى . وقيل: لا يصلى له ، جزم به فى الحجرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، و إدراك الغاية ، والمنور . وقدمه فى الفروع ، والرعاية الكبرى ، وابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى الفائق ، ومجمع البحرين ، وتجريد العناية ، وابن تميم .

### فوائر

إصراها: إذا طلع الفجر والقور خاسف لم يمنع من الصلاة ، إذا قلنا : إنها تفعل في وقت نهى . اختاره الحجد في شرحه . قال في مجمع البحرين : لم يمنع في أظهر الوجهين . قال : وهو ظاهر كلام أبي الخطاب . وقيل : يمنع . اختاره المصنف . قاله في مجمع البحرين . وأطلقهما في المفروع ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم ، وتجريد العناية . قال الشارح : فيه احتمالان . ذكرهما القاضي .

الثانية: لا تقضى صلاة الكسوف ، كصلاة الاستسقاء ، وتحيية المسجد ، وسجود الشكر .

النَّالَةُ : لَا تَعَادَ إِذَا فَرَغُ مِنْهِا وَلَمْ يَنْقُصُ الْكُسُوفَ ، هَلَى الصحيح مِنَ اللَّهِ اللَّهِ ا المُذَهِبِ : وَجَزِمَ بِهِ كَثِيرِ مِنِ الأَصِحَابِ . وقيل : تعاد ركعتين . وأطلق أبو المعالى فى جوازه وجهين .

فعلی المذهب ــ وحیث قلنا : لا تصلی ــ فإنه یذکر الله تعــالی و یدعوه ، و یستغفره حتی تنجلی .

قوله ﴿ وَإِنْ أَنَى فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ ۗ ، فَلَا بَأْسَ ﴾ .

يعنى أن ذلك جائز من غير فضيلة ، بل الأفضل: ركوعان في كل ركمة ، على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع ، والفائق. وعنه أربع ركوعات في كل ركمة أفضل.

تغبيم :ظاهر قوله « فلا بأس » أنه لا يزاد على أربع ركوعات ، ولا يجوز . وهو أحد الوجهين . اختاره المصنف . وقدمه في الفائق .

والعذر لمن قال ذلك: أنه لم يطلع على الوارد فيه . قال المصنف: لا يجاوز أربع ركوعات فى كل ركعة . لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك . انتهى .

والوم الثانى: يجوز فعلما بكل صفة وردت . فمنه حديث كعب « خمس ركوعات فى كل ركعة » رواه أبو داود . وهذا المذهب قدمه فى الفروع ، وابن تميم واختاره الشارح. وجزم به الزركشى ، وتجريد العناية .

ومنه: أنه يأتى بهاكالنافلة . وقد ورد ذلك فى السنن . وهذا المذهب أيضاً . وعليه جماعير الأصحاب . لأن الثانى سنة . وقدمه فى المفروع ، لكن الأفضل ركوعين فى كل ركمة ، كما تقدم . وظاهر ماقدمه فى الرعايتين ، والحلويين : أنه لا يزيد على ركوعين فى كل ركمة - فإنهما ـ بعدما ذكرا ركوعين فى كل ركمة - فإنهما ـ بعدما ذكرا ركوعين فى كل ركمة - قالا : أربع ركوعات . قال فى الرعاية الصغرى . وقيل : أو ثلاث .

قال فى الكبرى : وعنه تكون كل ركعة بما شاء من ركوع ، أو اثنين ، أو ثلاث أو أربع ، أو خس .

فائرة: الركوع الثانى وما بعده سنة ، بلا نزاع . وتدرك به الركعة في أحد الوجوه . قدمه في الرعايتين ، والحاويين .

والوجه الثاني : لا تدرك به الركعة مطلقاً . اختاره القاضى . وجزم به فى الإفادات . وأطلقهما فى الفروع ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والحواشى . وهما احتمالان مطلقان فى المغنى ، والشرح .

والوم الثالث: تدرك به الركعة إن صلاها بثلاث ركوعات أو أربع ، لإدراكه معظم الركعة . اختاره ابن عقيل . وقدمه في الشرح .

تنبير: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يخطب لها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال المصنف، والشارح، قال أصابنا: لاخطبة لصلاة الكسوف. قال الزركشي: عليه الأصحاب. قال ابن رجب في شرح البخاري: هذا ظاهر المذهب. انتهى.

وعنه يشرع بعد صلاتها خطبتان . سواء تجلى الكسوف أو لا . اختارها ابن حامد ، والقاضى فى شرح المذهب . وحكاه عن الأصحاب . وقدمه ابن رجب فى شرح البخارى . وأطلقهما ابن تميم .

وقال في النصيحة : أحب أن يخطب بعدها .

وقيل: يخطب خطبة واحدة من غير جاوس. وأطلق جماعة من الأصحاب في استحباب الخطبة روايتين . ولم يذكر القاضي وغيره نصاً عن أحمد: أنه لا يخطب. إنما أخذوه من نصه « لا خطبة في الاستسقاء » وقال أيضاً: لم يذكر لها أحمد خطبة .

قُولِهِ ﴿ وَلاَ يُصَلِّى لِشَيءٍ مِنْ سَأَرِّرِ الْآيَاتِ ﴾ .

هذا المذهب، إلا مااستثنى . وعليه أكثر الأصحاب ، بل جماهيرهم .

وعنه يصلى لـكل آية . وذكر الشيخ تقى الدين أن هذا قول محققى أصحابنا وغيرهم ،كما دلت عليه السنن والآثار . ولولا أن ذلك قد يكون سبباً لشر وعذاب لم يصح التخويف به .

قلت : واختاره ابن أبي موسى ، والآمدى .

قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر ، وحكي ماوقع له في ذلك ،

وقال فى النصيحة : يصلون لـكل آية ما أحبوا ، ركمتين أو أكثر ، كسائر الصلوات ، و يخطب . وأطلقهما فى التلخيص وغيره .

وقيل: يجوز ولا يكره . ذكره فى الرعاية . قال ابن تميم : وقاله ابن عقيل فى تذكرته . ولم أره فيها .

وقال فى الرعاية وقيل: يصلى للرجفة. وفى الصاعقة والريح الشديدة، وانتثار النجوم، ورمى الكواكب، وظلمة النهار، وضوء الليل: وجهان. انتهى. قوله ﴿ إِلاَّ الزَّلْوَلَةَ الدَّائَمَةُ ﴾.

الصحيح من المذهب: أنه يصلى لها على صفة صلاة الكسوف. نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. قال المصنف، والشارح، وغيرهما: قال الأصحاب: يصلى لها. وقيل: لا يصلى لها. ذكره في التبصرة.

وذكر أبو الحسين: أنه يصلى للرازلة ، والريح العاصف ، وكثرة المطر: ثمان ركوعات ، وأربع سجدات . وذكره ابن الجوزى فى الزلزلة .

#### فواثر

لو اجتمع جنازة وكسوف، قدمت الجنازة. ولو اجتمع مع الكسوف جمعة ، قدم الكسوف إن أمن فوتها ، أو لم يشرع فى خطبتها . ولو اجتمع مع الكسوف عيد ، أو مكتو بة ، قدم عليها إن أمن الفوت . على الصحيح من مركبوف عيد ، أو مكتو بة ، قدم عليها إن أمن الفوت . على الصحيح من

المذهب. وقيل: يقدمان عليه. واختاره المصنف، وهومن المفردات، ولو اجتمع كسوف ووتر، وضاق وقته ، قدم الكسوف ، على الصحيح من المذهب. وقال المجد: هذا أصح. قال في المذهب: بدأ بالكسوف، في أصح الوجهين، وقدمه في الخلاصة ، والهداية ، والمحرر، والمستوعب ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين . وصححه في النظم . وجزم به في المغنى ، والشرح ، والمنور ، والمنتخب للأدى .

والوم الثانى: يقدم الوتر . وأطلقهما فى الفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ولو اجتمع كسوف ، وتراويح ، وتعذر فعلهما فى ذلك الوقت ، قدمت التراويح فى أحد الوجهين . قدمه ابن تميم .

والوجه الثانى : يقدم الكسوف . قدمه ابن رزين في شرحه .

قلت: وهو الصواب. لأنه آكد منها.

وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والرعاية الكبرى ، والفائق .

وقيل: إن صليت التراويح جماعة ، قدمت لمشقة الانتظار .

ولو اجتمع جنازة ، وعيد أو جمعة : قدمت الجنازة إن أمن فوتها . قال فى الفروع فى الجنائز : تقدم أن الجنازة تقدم على الكسوف . فدل على أنها تقدم على ما يقدم الكسوف عليه . وصرحوا منه بالعيد ، والجمعة . وصرح ابن الجوزى أيضاً بالمكتوبات .

ونقل الجماعة : تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط . وجزم به جماعة ، منهم ابن عقيل . وفي المستوعب : يقدم المغرب عليها ، لا الفجر .

ولوحصل كسوف بعرفة صلى له ثم دفع.

تنبيم : قولنا « ولو اجتمع مع الكسوف صلاة عيد » هو قول أكثر العلماء

من أهل السنة والحديث : أنهما قد يجتمعان ، سواءكان أضحى أو فطراً . ولاعبرة بقول المنجمين في ذلك .

وقيل : إنه لايتصور كسوف الشمس إلا فى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ، ولا خسوف القمر إلا فى إبداره . واختاره الشيخ تقى الدين .

قال العلماء: ورُدَّ هذا القول بوقوعه في غير الوقت الذي قالوه. فذكر أبو شامة في تاريخه: أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة. وكسفت الشمس في غده. والله على كل شيء قدير. انتهى وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. وهو يوم عاشر من ربيع الأول. ذكره القاضى والآمدى ، والفخر في تلخيصه اتفاقا عن أهل السير. قال في الفصول: لايختلف النقل في ذلك. نقله الواقدى ، والزبير بن بكار، وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك: لو اتفق عيد وكسوف. وقال في مجمع البحرين وغيره: لاسيما إذا اقتربت الساعة.

فَائْرَةُ: يستحب العتق في كسوف الشمس نص عليه . لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك في الصحيحين . قال في المستوعب وغيره : يستحب لقادر .

### باب صلاة الاستسقاء

تنبير: ظاهر قوله ﴿ وَ إِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ أنه إذا خيف من جدبها لايصلى ، وهو صحيح . وهو المذهب . وقيل : يصلى . قوله ﴿ وَقُحِطَ الْمَطَرُ ﴾ أى احتبس القطر .

واعلم أنه إذا احتبس عن قوم صلوا بلا نزاع . و إن احتبس عن آخرين ، فالصحيح من للذهب : أنه يصلى لهم غير من لم يحبس عنهم . قطع به ابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والإفادات ، والفائق وغيرهم . قال ابن تميم : لايختص بأهل الجدب . قال في الرعايتين : إن استسقى مخصب

لمجدب جاز . وقيل : يستحب . قال المجد في شرحه : يستحب ذلك . وقيل : لا يصلى لهم غيرهم . وأطلقهما في الفروع .

فائدة : لو غار ماء العيون أو الأنهار ، وضر ذلك : استحب أن يصلوا صلاة الاستسقاء . جزم به فى المستوعب ، والإفادات ، والنظم ، والحاويين . قال فى الرعايتين : استسقوا على الأقيس . واختاره القاضى ، وابن عقيل .

وعنه لايصلون . قال ابن عقيل \_ وتبعه الشارح \_ قال أصحابنا : لايصلون . وقدمه فى الفائق . وأطلقهما فى الفروع ، والمذهب ، والتلخيص ، وابن تميم ، ومجمع البحرين . وهما وجهان فى شرح الحجد .

قوله ﴿ وَصَفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا وَأَحَكَامِهَا : صِفَةٌ صَلَاةِ العِيدِ ﴾ هذا المذهب. والصحيح من الروايتين. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه يصلى بلا تكبيرات زوائد، ولا جهر. وهو ظاهر كلام الخرق.

قال أبو إسحاق البرمكي : يحتمل أن هذه الرواية قول قديم رجع عنه . وأطلقهما في السكافي ، ومختصر ابن تميم . وقال في النصيحة : يقرأ في الأولى ( إنا أرسلنا نوحا ) وفي الثانية ما أحب . وجزم به في تجريد العناية .

وقال ابن رجب فى شرح البخارى: و إن قرأ بذلك كان حسناً. واختار أبو بكر: أن يقرأ بالشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. انتهى. والصحيح من المذهب: أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ به فى صلاة العيد.

#### فاترتاب

إمراهما: لايصلى الاستسقاء وقت نهى ، على الصحيح من المذهب. قال المصنف ، والحجد ، وصاحب مجمع البحرين وغيرهم : بلاخلاف . قال ابن رزين : إجماعاً . وأطلق في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين وغيرهم : روايتين . وصححوا جواز الفعل .

قلت: وهو بعيد. والعجب من صاحب مجمع البحرين كونه قطع هنا بأنها لا تصلى، وقال: بلاخلاف. وذكر فى أوقات النهى روايتين، وصحح أنها تصلى. وهو ذهول منه. وتقدم ذلك فى أوقات النهى.

الثانية : وقت صلاتها وقت صلاة العيد ، على الصحيح من المذهب . وقيل : بعد الزوال .

قوله ﴿ وَأَمَرَ ثُمْ بِالتَّوْبَةَ مِنَ الْمَاصِي وَانْكُرُ وجِ مِنَ الْمَطَالِم، وَالصِّيَامِ وَالصَّيَامِ

والتَّوْبة في كل وقت مطلوبة شرعاً . وكذا الخروج من المظالم ، لكن هنا يتأكد ذلك .

وأما الصيام والصدقة: فيأمرهم بهما الإمام من غير عدد في الصوم ، كما هو ظاهر كلام المصنف هنا. وقاله جماعة كثيرة من الأصحاب. وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافى ، والمغنى ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والإفادات ، وشرح ابن رزين ، والتسهيل وغيرهم .

وقال ابن حامد: ويستحب الخروج صائما. وتبعه جماعة . قال جماعة من الأصحاب : يكون الصوم ثلاثة أيام . منهم صاحب المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفائق .

ولم يذكر جماعة الصوم والصدقة ، منهم صاحب المحرر ، والنظم ، و إدراك الغاية ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .

وذكر ابن تميم : الصدقة ، ولم يذكر الصوم . وذكر ابن البنا في العقود : الصوم ، ولم يذكر الصدقة .

فائدة: هل يلزم الصوم بأمر الإمام؟ قال فى الفروع: ظاهر كلام الأصحاب لا يلزم . وقال فى المستوعب وغيره: تجب طاعته فى غير المصية . وذكره بعضهم

إجماعاً . ثم قال صاحب الفروع : ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها ، لا مطلقاً . ولهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب ، وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه . وقال في الفائق: قلت : ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام فيجب .

وذكر ابن عقيل ، وأبو للعالى : لو نذر الإمام الاستسقاء من الجدب وحده ، أو هو والناس ، لزمه فى نفسه . و إن نذر غيره بالخروج معه . و إن نذر غير الإمام انعقد أيضاً .

### قوله ﴿ وَ يَتَنَظَّفُ لَهَا ﴾

هــذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: لايتنظف، كما أنه لا يتطيب.

# قوله ﴿ وَ يَجُوزُ خُرُوجُ الصِّبْيَانِ ﴾

يعنى أنه لايستحب . فإن كان غير مميز جاز خروجه بلا خلاف . وكذلك الطفل من غير استحباب ، بلا خلاف فيهما .

وإن كان مميزاً: فقدم المصنف جواز خروجه من غير استحباب. وهو أحد الوجهين. وقدمه في الهداية، والتلخيص، والحجرر، والنظم، والرعايتين، والحاويين.

وقال ابن حامد : يستحب، وهوالمذهب . اختاره المصنف في الكافى، والمجد في شرحه، والآمدى ، والقاضى وغيرهم . قال القاضى ، وابن عقيل في الفصول : نحن لخروج الصبيان والشيوخ أشد استحبابا .

قال في مجمع البحرين: هذا أصح الوجهين. وجزم به في المستوعب. وقدمه في الفروع. وأطلقهما في المذهب، والفائق، وابن تميم.

### فوائر

منها: يجوز خروج العجائز من غير استحباب، على الصحيح من المذهب.

قدمه فى الفروع وغيره . وقيل : لا يجوز . وجعله ابن عقيل ظاهر كلام الإمام أحمد وقيل : يستحب خروجهن . احتاره ابن حامد . قاله فى المستوعب . واختاره أبو الخطاب ، والحجد فى شرحه .

ومنها : لاتخرج امرأة دات هيئة ، ولا شابة . لأن القصد إجابة الدعاء وضررها أكثر . قال الحجد : يكره .

ومنها: يجوز إخراج البهائم من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب . وقيل: يكره . قال المصنف والشارح: لايستحب إخراجها. ونصراه .

ومنها : ماقاله ابن عقيل والآمدى : إنه يؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم و إمائهم ، ولا يجب . قال في الفروع : ومراده مع أمن الفتنة .

قوله ﴿ وَ إِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّة لَم يُمْنَعُوا . وَلَم ۚ يَخْتَلِطُوا بِالمسْلمِينَ ﴾ وهذا بلا نزاع من حيث الجملة . وظاهر كلام المصنف : أنهم لايفردون بيوم . وهو الصحيح من المذهب . ونصره المجد ، وصاحب مجمع البحرين . قال في تجريد العناية : لايفرد أهل الذمة بيوم في الأظهر . وجزم به في المغنى ، والشرح ، والنظم والإفادات . واختاره المجد ، وغيره . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم ، والحواشي ، والزركشي .

قال فى البلغة: فإن خرج أهل الذمة فلينفردوا . قال فى الوجيز: وينفرد أهل الذمة إن خرجوا . قال فى المستوعب: فإن خرجوا لم يمنعوا ، وأمروا بالإنفراد عن المسلمين . قال الخرق : لم يمنعوا ، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين .

فكلام هؤلاء يحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد: عدم الاختلاط. وهو الذي يظهر. و يحتمل أن يكون مرادهم بالانفراد: الانفراد بيوم.

وقيل: الأولى خروجهم منفردين بيوم . اختاره ابن أبى موسى . وجزم به في التلخيص . فقال : وخروجهم في يوم آخر أولى . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى .

وقال فى مجمع البحرين: لو قال قائل: إنه لا يجوز خروجهم فى وقت مفرد لم يبعد، لأنهم قد يسقون فتخشى الفتنة على ضعفة المسلمين.

### فوائر

منها: يكره إخراج أهل الذمة ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وغيرهم من العلماء . وظاهر كلام أبى بكر فى التنبيه: أنه لا يكره . وهو قول فى الفروع . وأطلقهما فى الرعاية . ونقل الميمونى : يخرجون معهم . فأما خروجهم من تلقاء أنفسهم فلا يكره قولا واحداً .

ومنها: حكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم: حكمهم . ذكره الآمدى . وقال فى الفروع: وفى خروج مجائزهم الخلاف . وقال: ولا تخرج شابة منهم . بلاخلاف فى المذهب . ذكره فى الفصول . وجعل كأهل الذمة كل من خالف دين الإسلام فى الجلة .

ومنها: يجوز التوسل بالرجل الصالح ، على الصحيح من المذهب . وقيل: يستحب (١) .

قال الإمام أحمد المروذى : يتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم فى دعائه . وجزم به فى المستوعب وغيره . وجعله الشيخ تتى الدين كمسألة اليمين به . قال : والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه ، و بدعائه وشفاعته . ونحوه مماهو من فعله أو أفعال العباد المأمور بها فى حقه : مشروع إجماعاً . وهو من الوسيلة المأمور بها فى حقه المشروع إجماعاً . وقال الوسيلة المأمور بها فى قوله تعالى ( ٥ : ٣٥ اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء : فى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق » الاستعادة لاتكون بمخاوق .

<sup>(</sup>١) فى البخارى: توسل عمر رضى الله عنه بالعباس فى عام الرمادة. فى حضور الصحابة . وكان العباس يدعو والصحابة يؤمنون فهو كالإجماع على أنه إنما يكون بدعاء الأحياء، لا بجاه الموتى .

# قوله ﴿ ثُمَّ يَخْطُبُ خُطبةً وَاحِدَةً ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخرق. وعنه يخطب خطبتين. قال ابن هبيرة في الإفصاح: اختارها الخرقي، وأبو بكر، وابن حامد.

قلت : الخرقى قال : ثم يخطب . فكلامه محتمل .

فائرة: الصحيح من المذهب: أنه إذا صعد المنبر واستقبل الناس يجلس جلسة الاستراحة . جزم به فى الهداية ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . قال فى الرعاية الكبرى: يجلس فى الأصح . وهو ظاهر كلامه . ثم يقوم يخطب . انتهى . وقيل: لا يجلس . وأطلقهما ابن تميم .

تنبيه: ظاهر قوله «فيصلى بهم ، ثم يخطب» أن الخطبة تكون بعد الصلاة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضى فى روايتيه والمصنف ، والشارح وغيرهم . قال الزركشى : هذا المشهور .

وعنه يخير . اختارها . جماعة . منهم أبو بكر ، وابن أبى موسى ، والمجد . وأطلقهن في المستوعب .

تغبير: أفادنا المصنف رحمه الله بقوله « ثم يخطب » أنه يخطب للاستسقاء وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر ، والقاضى في الروايتين ، والحجد وغيرهم .

قال المصنف : هذا المشهور . وقاله الخرقى وغيره .

قال الزركشي، وقال القاضي : فحمل الرواية الأولى وقول الخرقي على الدعاء وعنه يدعو من غير خطبة . نصره القاضي في الخلاف وغيره : قال ابن عقيل في الفصول : وهو الظاهر من مذهبه . وذكر أيضاً : أنه أصح الروايتين . قال ابن هبيرة ، وصاحب الوسيلة : هي المنصوص عليها . قال الزركشي : هي الأشهر عن أحمد . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي .

### قوله ( يَفتَتَحُهَا بالتَّكبير) .

هذا المذهب. وعايه معظم الأصحاب. وهو من المفردات.

وقيل : يفتتحها بالاستغفار . وقاله أبو بكر فى الشافى .

وعنه يفتتحها بالحمد . قاله القاضى فى الخصال ، واختاره فى الفائق . وهو ظاهر ما اختـاره الشيخ تقى الدين ، كما تقدم عنه فى خطبة العيد . قال ابن رجب فى شرح البخارى : وهو الأظهر .

## فَاسُرَهُ : قُولُه ﴿ وَيَرَافَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو ﴾ .

وهذا بلا نزاع ، لكن يكون ظهور يديه نحو السماء . لأنه دعاء رهبة . ذكره جماعة من الأصحاب . وقدمه في الفروع .

قال ابن عقيل وجماعة: دعاء الرهبة بظهور الأكف. وذكر بعض الأصحاب وجهاً: أن دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون أصابعه نحو السماء. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.

قلت: قدمه فى الرعاية الكبرى . وزاد: ويقيم إبهامهما فيدعو بهما . وقدمه فى الحواشى . واختاره الشيخ تقى الدين . وقال : صاركفها نحو السماء لشدة الرفع ، لا قصداً له . و إنما كان يوجه بطونهما مع القصد . وأنه لو كان قصده فغيره أولى وأشهر . قال : ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما فى القنوت : إنه يرفع ظهورهما ، بل بطونهما .

## قوله ﴿ وَ يَسْتَقْبِلُ القِبلَةِ فِي أَثْنَاءِ الخطبة ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافى ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والوجيز ، وابن تميم ، والشرح ، وغيرهم .

وقيل: لايستقبل القبلة إلا بعد فراغه من الخطبة. قال في الحرر، والفائق،

وغيرها: ويستقبل القبلة في أثناء دعائه. وقال في الفروع: ويستقبل القبلة في أثناء كلامه، قيل: بعد خطبته. وقيل فيها.

فَائِرَهُ : قُولُهُ ﴿ وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ ﴾ .

محل التحويل: بعد استقبال القبلة.

قوله ﴿ وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ خُروجهم شَكَرُوا الله تعالى ﴾ .

وتحرير المذهب فى ذلك : أنهم إن كانوا لم يتأهبوا للخروج لم يصلوا . و إن كانوا تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا شكراً لله . وسألوه المزيد من فضله . وهذا الصحيح من المذهب . اختاره القاضى ، وابن عقيل وغيرها . وجزم به فى المستوعب ، والتلخيص ، وغيرهما . وقدمه فى الفروع .

وقيل : يخرجون و يدعون ولا يصلون . وهو ظاهر كلام الآمدي .

وقيل: يصلون ولا يخرجون. وهو ظاهر مافى المذهب، والمحرر. فإنهما قالا: يصلون. ولم يتعرضا للخروج.

وقيل: لا يخرجون ولا يصلون. اختساره المصنف وغيره. قال في الرعاية السكبرى: فإن سقوا قبل خروجهم صلوا في الأصح، وشكروا الله، وسألوه المزيد من فضله. وقيل: في خروجهم إلى الصلاة والدعاء، أو الدعاء وحده: وجهان. وقيل: شكرهم له بإدمان الصوم والصلاة والصدقة. انتهى.

و إن كانوا تأهبوا للخروج وخرجوا وسقوا بعد خروجهم وقبل صلاتهم صلوا بلاخلاف أعلمه .

قوله ﴿ وَيُنَادِى لَهَا : الصَّلاّةُ جَامِعَةٌ ﴾ . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل: لا ينادى لها . وهو ظاهر ماقدمه ابن رزين . فإنه قال وقيل: ينادى لها « الصلاة جامعة » ولا نص فيه . انتهى . قولِه ﴿ وَهَلُ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الْإِمَامِ ؟ عَلَى رِوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، وعقود ابن البنا ، والمستوعب ، ومجمع البحرين ، والنظم ، والرعاية ، والشرح وغيرهم .

وقيل: و إن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا خطبة . اختاره أبو بكر .

تنبير : محل الخلاف فى اشتراط إذن الإمام : إذا صلوا جماعة . فأما إن صلوا ----فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع .

### فائدنايه

إمراهما: قال القاضى ـ وتبعه فى المغنى والشرح ـ والاستسقاء ثلاثة أضرب. أحدها: الخروج والصلاة ، كما وصفنا . الثانى : استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر . الثالث : أن يدعو الله عقيب صلواتهم وفى خلواتهم . قال فى المستوعب وغيره : الاستسقاء على ثلاثة أضرب . أكلها الاستسقاء على ماوصفنا . الشانى ـ بل الأولى فى الاستحباب ـ وهو أن يستسقوا عقيب صلواتهم وفى خطبة الجمعة . فإذا فرغ صلى الجمعة . الثالث : ـ وهو أقربها ـ أن يخرج و يدعو بغير صلاة .

الثانية: قوله ﴿ ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَقَفَ فِي أُولِ الْمَطَرَ وَيُخرِجَ رَحْلَهُ وَيُعَرِجَ رَحْلَهُ وَيُعَرِجَ وَحْلَهُ وَيُعَرِبَهُما ﴾

قال الأصحاب : و يتوضأ منه و يغتسل . وذكر الشارح وغيره الوضوء فقط .

قوله ﴿ وَإِنْ زَادَتِ المِيَاهُ ، فَخِيفَ مِنْهَا اسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ كَذَا (١) إلي آخره ﴾

الصحيح من المذهب: أن المياه إذا زادت وخيف منها: يستحب أن يقول ذلك حسب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به . وقيل: يستحب مع ذلك صلاة الكسوف . لأنه بما يخوف الله به عباده . فاستحب لهم صلاة الكسوف . كالزلزلة . وهذا الوجه اختيار الآمدى .

فائرة: يحرم أن يقول « مطرنا بنوء كذا » لما ورد فى الصحيحين . وقال ولا يكره أن يقول « مطرنا فى نوء كذا » على الصحيح من المذهب . وقال الآمدى : يكره ، إلا أن يقول مع ذلك « برحة الله سبحانه وتعالى » .

## كتاب الجنائز

فائرة: الجنائز \_ بفتح الجيم \_ جمع جنازة \_ بالكسر \_ والفتح لغة . و يقال بالفتح : للميت ، و بالكسر : للنعش عليه الميت . و يقال : عكسه . ذكره صاحب المشارق . و إذا لم يكن الميت على السرير لايقال له جنازة ، ولا نعش . و إنما يقال له سرير .

## قوله ﴿ وَيُسْتَحَبُّ عِيادَةُ المريض ﴾

يعنى من حين شروعه فى المرض . وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يستحب عيادته بعد ثلاثة أيام . وجزم به ابن تميم . وقال فى المهج : تجب العيادة . واختاره الآجرى . وقال فى الفروع : والمراد مرة . وقال فى أواخر الرعاية الكبرى : عيادة المريض فرض كفاية .

<sup>(</sup>١) كان صلى الله عليه وسلم يقول « اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر » رواه البخارى ومسلم من حديث أنس . وهذا هو المعنى بقوله «كذا »كما فى المتن .

قال الشيخ تقى الدين . والذى يقتضيه النص وصوَّب ذلك . فيقال : هو واجب على الكفاية . واختاره فى الفائق . وقال أبو حفص العكبرى : السنة عيادة المريض مرة واحدة . ومازاد نافلة .

### فوائر

الأولى: قال أبو المعالى بن منجا: ثلاثة لاتعاد، ولا يسمى صاحبها مريضا: وجع الضرس، والرمد، والدمل. واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاثة لاتعاد ـ فذكره » رواه النجاد عن أبى هريرة مرفوعاً. واقتصر عليه فى الفروع وقال فى الآداب: وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا. وكذا ظاهر الأحاديث، والخبر المذكور لا تعرف صحته. بل هو ضعيف. وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات. ورواه الحاكم فى تاريخه بإسناد جيد عن يحيى بن أبى كثير قولة وعن زَيْد بن أرقهم قال « عادنى النبى صلى الله عليه وسلم من وَجَع عيني (١)» انتهى الثانية: لا يطيل الجلوس عند المريض. وعنه قدره: كما بين خطبتى الجمعة.

قال فى الفروع: و يتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن وظاهر الحال . ومرادهم فى الجملة . انتهى . وهو الصواب . ثم رأيت الناظم قطع به .

الثالث : قال الإمام أحمد : يعود المريض بكرة وعشيا . وقال : عن قرب وسط النهار . ليس هذا وقت عيادة . فقال بعض الأصحاب : يكره إذن . نص عليه . قال المجد : لا بأس به في آخر النهار . ونص الإمام أحمد على أن العيادة في رمضان ليلا . قال جماعة من الأصحاب : وتكون العيادة غِبًّا . قال في الفروع : وظاهر إطلاق جماعة خلاف ذلك ، قال : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن وظاهر الحال . قال : ومرادهم في ذلك كله في الجلة .

الرابعة: نص الإمام أحمد: أن المبتدع لايعاد . وقال في النوادر: تحرم عيادته وعنه لايعاد الداعية فقط . واعتبر الشيخ تقى الدين: المصلحة في ذلك . وأما من (١) رواه أبو داود

جهر بالمعصية مطلقاً مع بقاء إسلامه: فهل يسن هجره ؟ وهو الصحيح . قدمه ابن عبد انقوى في آدابه ، والآداب الكبرى والوسطى لابن مفلح . أو يجب إن ارتدع ، أو يجب مطلقا إلا من السلام . أو ترك السلام فرض كفاية . ويكره لبقية الناس ؟ فيه أوجه للأصحاب . وأطلقهما في الفروع . وترك العيادة من الهجر . ولخامسة : تكده عبادة الذمي . وعنه تباح . قال في الرعابة . قلت : و محوذ

الخامسة: تكره عيادة الذمى . وعنه تباح . قال فى الرعاية . قلت : و يجوز الدعاء له بالبقاء والكثرة لأجل الجزية .

الساوسة: يحسن المريض ظنه بربه . قال القاضى : يجب ذلك . قال المجد : ينبغى أن يحسن الظن بالله تعالى . وتبعه فى مجمع البحرين . والصحيح من المذهب : أنه يغلب رجاءه على خوفه . وقال فى النصيحة : يغلب الخوف . ونص أحمد ينبغى للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا . زاد فى رواية : فأيهما غلب صاحبه هلك . قال الشيخ تقى الدين : هذا هو العدل .

السابعة: ترك الدواء أفضل . ونص عليه . وقدمه فى الفروع وغيره . واختار القاضى ، وابن عقيل ، وابن الجوزى وغيرهم : فعله أفضل . وجزم به فى الإفصاح . وقيل : يجب . زاد بعضهم : إن ظن نفعه .

و يحرم بمحرم مأكول وغيره . وصوت ملهاة وغيره . و يجوز التداوى ببول الإبل فقط . ذكره جماعة . نص عليه . وظاهر كلامه فى موضع لا يجوز . وهو ظاهر التبصرة وغيرها . قال : وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره . وكل مائع نجس . ونقله أبو ظالب ، والمروذى ، وابن هانى . وغيره ، ويحوز ببول ما أكل لحمه . وفى المستوعب والترغيب : يجوز بدفلى وتحوه لا يضر ، نقل ابن هانى ، والفضل فى حشيشه تسكر تسحق وتطرح مع دوا ، : لا بأس إلا مع الما ، فلا . وذكر غير واحد : أن الدواء المسموم إن غلبت منه السلامة . زاد بعضهم : المياه في ماهو أعظم منه . كغيره من الأدوية . وقيل : لا . وفى البلغة : لا يجوز التداوى مخمر فى مرض . وكذا من الأدوية . وقيل : لا . وفى البلغة : لا يجوز التداوى مخمر فى مرض . وكذا

بنجاسة أكلا وشربا . وظاهره يجوز بغير أكل وشرب ، وأنه يجوز بطاهر . وفي الغنية : يحرم بمحرم كخمر ومنى نجس . ونقل الشالنجى : لا بأس بجعل المسك في الدواء ويشرب . وذكر أبو المعالى : يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة . وذكره الشيخ تقى الدين ، وقال : لأنها حاجة . وفي الإيضاح : يجوز بترياق . انتهى . ولا بأس بالحية . نقله حنبل .

الثامنة: يكره الأنين على أصح الروايتين والمذهب منهما .

تنبيم : ظاهر قوله ﴿ وَتَذْكَيرُهُ النَّوْبَةَ وَالوَصِيَّةَ ﴾

أنه سواء كان مرضه محوفا أولا . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وصرح به كثير منهم . وقدمه في الفروع .

قلت: وهو الصواب، خصوصاً التوبة. فإنها مطلوبة في كل وقت. وتتأكد في المرض. وقال أبو الخطاب في الهداية: هذا في المرض المخوف. وجزم به في الخلاصة، ومجمع البحرين، والرعاية، والحواشي، وابن تميم وغيرهم، وجزم به في المستوعب في الوصية.

قلت : وهو ضعيف جدا في التو بة .

قوله ﴿ فَإِذَا نُزِلَ بِهِ تَعَاهَدَ بَلَّ حَلْقِهِ عِلَهِ . أَوْ شَرَابٍ ، وَنَدَّى شَفَتَيْهِ بِقُطَنَّةٍ ﴾

بلا نزاع .

وقوله ﴿ وَلَقَنَّه قَوْلَ « لَا إِلٰه إِلاَّ الله » مَرَةً وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إِلاَّ أَن . يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ ، فَيُعيِدُ تَلقِينه بِلُطف وَمُداراةٍ ﴾

الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثاً ، و يجزى و مرة ، مالم يتكلم . قال فى الفروع: اختاره الأكثر. وهو من المفردات. ونقل مهنا ، وأبو طالب: يلقن مرة . قدمه فى الفروع ، وفاقاً للأئمة الثلاثة . قال فى مجمع البحرين: المنصوص أنه لايزيد على مرة مالم يتكلم . و إنما استحب تكرار الثلاث إذا لم يجب أولا ، لجواز أن

بكون ساهياً أو غافلاً . و إذا كرر الثلاث : علم أن ثُمَّ ما ما أ

فَاسُرَةً : قال أبو المعالى : يَكُوهُ تَلَقَيْنُ الوَرِيَّةُ لِلْمُحْتَضِرِ لا عَذْرٍ .

تغبير: قوله « ولقنه قول لا إله إلا الله » قال الأصحاب ؛ لأن إقراره بها إقرار بالأخرى . قال في الفروع : و يتوجه احمال بأن يلقنه الشهادتين . كما ذكره جماعة من الحنفية والشافعية . لأن الثانية تبع . فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى .

قوله ﴿ وَيَقُولُ عَنْدَهُ سُورَةَ لِس ﴾ .

قلله الأسحاب. وكذا يقرأ عنده سورة الفاتجة . ونص عليهما . واقتصر الأكثر على ذلك . وقيل : يقرأ أيضاً سورة تبارك . وجزم به فى المستوعب (١١) . قوله ﴿ وَيُوجِّهُهُ إِلَى الْقُبْلَة ﴾

وهذا بما لا تراع فيه . لكن أكثر النصوص عن الإمام أحد : على أن يجعل على جنبه الأيمن . وهو الصحيح من المذهب ، قال فى الفائق : وهو الأفضل . قال المجد : وهو المشهور عنه ، وهو أصح . وقدمه فى الفروع . وقال : نقله الأكثر . وقدمه ابن تميم ، والرعاية . وهنه مستلنى على قفاه أفضل . وعليها أكثر الأصحاب . قال فى بجمع البحرين : اختاره أبو الخطاب ، والشيخ - يعنى به المصنف وعليها الأصحاب . قال فى الفروع : واختاره الأكثر . قال أبو المعالى : اختاره أصحابنا .

قلت : وهذا المعمول به ، بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن .

وزاد جماعة على هذه الرواية : يرفع رأسه قليلاً ، ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء . منهم ابن عقيل ، والمصنف ، والشارح .

وعنه ها سواه . قطع به في الحرر . وقال القاضي : إن كان الموضع واسماً فعلى جنبه ، و إلا فعلى ظهره . وقدمه في الشرح .

<sup>(</sup>١) لم يرد إلا فى سورة يس حديث رواه أبو داود ، وقال : إنه مضطرب . ٣٠ \_ الإنصاف \_ ح ٢

تغييم: ظاهر قوله « و إذا نزل به فعل كذا و يوجهه » أنه لا يوجهه قبل النزول به وتيقن موته والصحيح من المذهب: أن الأولى التوجيه قبل ذلك . قال الزركشي: هذا المشهور في المذهب.

فائرة: استحب المصنف، والشارح، تطهير ثيابه قبيل موته.

ننبيه : قوله ﴿ فَإِذَا مَاتَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ﴾ .

هذا صحيح . فللرجل أن يغمض ذات محارمه . وللمرأة أن تغمض ذا محرمها . وقال الإمام أحمد : يكره أن يغمضه جنب ، أو حائض ، أو يقر باه . و يستحب أن يقول عند تغميضه « بسم الله ، وعلى ملة رسول الله » نص عليه .

قوله ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَطْنِهِ مِرَآةً أَوْ نَحُوها ﴾ .

يعنى من الحديد ، أو الطين ، ونحوه . قال ابن عقيل : هذا لا يتصور الا وهو على ظهره . قال : فيجعل تحت رأسه شيء عال ، ليجعل مستقبلا بوجهه القبلة .

ننبہ: قوله ﴿ وَيُسَارِعُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ ﴾ .

وكذا قال الأصحاب. قال فى الفروع: والمراد والله أعلم ـ يجب ذلك . قوله ﴿ وَتَجَهْرِهِ ﴾ .

قال فى الفروع ، قال الأصحاب : يستحب أن يسرع فى تجهيزه . واحتجوا بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام « لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله (۱) » قال : و « لا ينبغى » للتحريم . واحتج بعضهم باستعال الشارع . كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام فى الحرير « لا ينبغى هذا المتقين »

واعلم أن موته تارة يكون فجأة ، وتارة يكون غير فجأة . فإن كان غير فجأة ، بأن يكون عن مرض ونحوه . فيستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود

ولا بأس أن ينتظر به من يحضره ، إن كان قريباً ولم يخش عليه ، أو يشق على الحاضرين . نص عليه فى رواية حنبل لما يرجى له بكثرة الجمع . ولا بأس أيضاً أن ينتظر وليه . جزم به فى مجمع البحرين ، وابن تميم . وهو أحد الوجهين . وقيل : لا ينتظر . وأطلق أحمد تعجيله فى رواية عنه . وأطلقهما فى الفروع .

و إن كان موته فجأة \_ كالموت بالصعقة والهدم ، والغرق ، ونحو ذلك \_ فينتظر به حتى يعلم موته . قدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وابن تميم ، والرعاية . قال فى الفائق : ساغ تأخيره قليلا . وعنه ينتظر يوم . قال الإمام أحمد : يترك يوماً . وقال أيضاً : يترك من غدوة إلى الليل . وقيل : يترك يومان مالم يخف عليه . قال الآمدى : أما المصعوق ، والخائف ، ونحوه : فيتربص به . فإن ظهر علامة الموت يوماً أو يومين . وقال : إن لم يطل مرضه بودر به عند ظهور علامات الموت . وقال القاضى : يترك يوما أو ثلاثة ، مالم يخف فساده .

قوله ﴿ إِذَا تُنَقِّنَ مَوْتُهُ بِالْخِساَفِ صَدْغَيْهِ ، وَمَيْلِ أَنْهُهِ ، وَأَنْفِصاَلِ كَفَيْهِ ، وَأَنْفِصالُ كَفَيْهِ ، وَاسْتِرْخَاء رَجْلَيْهِ ﴾

هكذا قال فى الهداية ، والمستوعب ، والحور ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والشرح ، وغيرهم . وزاد فى المغنى ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم : وامتدت جلدة وجهه . ولم يذكر فى الخلاصة انفصال كفيه . والصحيح من المذهب : أن تيقن موته بانخساف صدغيه ، وميل أنفه . جزم به فى المذهب وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

### نسيهاں

 قلت : ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى . الثّاني : قوله ﴿ إِذَا ثُيُقُنَّ مَوْتُهُ ﴾

راجع إلى المسارعة فى تجهيزه فقط ، فى ظاهر كلام السامرى ، وصاحب التلخيص . قاله فى الحواشى . قال : وظاهر كلام ابن تميم : أنه راجع إلى قوله « ولين مفاصله » وما بعده . قال ابن منجا فى شرحه : هو راجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية ، والتجهيز . قال : وهذا ظاهر كلامه فى المذهب .

### فوائد

ولا بأس بتقبيل الميت، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه، نص عليه.

الثانية: لا يستحب النعى . وهو النداء بموته ، بل يكره . نص عليه . ونقل صالح : لا يعجبنى . وعنه يكره إعلام غير قريب ، أو صديق . ونقل حتبل : أو جار . وعنه أو أهل دين . قال فى الفروع : و يتوجه استحبابه . قال : ولمل المراد لإعلامه عليه أفضل الحصلاة والسلام أصحابه بالجاشى . وقوله عن الذى كلن يَقُم المسجد لا ألا آذنتمونى ، انتهى .

المتالئة : إذا مات له أقارب في دفعة واحدة ـ كهدم ونحوه ـ ولم يحسكن تيميمزهم دفعة واحدة ، بدأ بالأخوف فالأخوف ، فإن استووا بدأ بالأب ، ثم بالإبن ، ثم بالأقرب فالأقرب . فإن استووا ـ كالإخوة بوالأعمام ـ قدم أفضلهم ، جزم به في مجمع البحرين . وقيل : يقدم الأسن . وأطلقهما في الفروع . وأطلق الآجرى : أنه يقدم الأخوف ، ثم الفقير ، ثم من سبق .

فعلى المدّهب: لو استووا فى الأقضلية ، قدم أسنهم . قإن استووا فى السن قدم أحدهم بالقرعة .

#### فواثد

# قوله ﴿ غَسْلُ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ﴾ اعلم أنه يشترط لفسله شروط .

منهاً: أن يكون بماء طهور .

ومنها: أن يكون الغاسل مسلماً ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ، إن اعتبرت له النية . و إن لم تعتبر له النية صح . قاله فى الفروع . وقال ابن تميم : ولا يغسل الكافر مسلماً . نص عليه . وفيه وجه : يجوز إذا لم تعتبر النية . وهو تخريج للمجد ، وكذا قال فى الرعاية ، ومجمع البحرين .

قلت: الصحيح ماقدمه ابن تميم . وهو المنصوص ، سواء اعتبرنا له النية أم لا . وأما إذا حصر مسلم وأمر كافراً بمباشرة غسله ، فغسله نائباً عنه : صح غسله . قدمه فى الفروع . قال الحجد : محتمل عندى أن يصح الغسل هنا ، لوجود النية من أهل الغسل . فيصح ، كالحى إذا نوى رفع الحدث فأمر كافراً بغسل أعضائه . وكذا الأضحية إذا باشرها ذمى على المشهور ، اعتماداً على نية المسلم . انتهى .

وظاهر كلام الإمام أحمد: أنه لا يصح . وهو رواية فى الفروع ، ووجه فى مختصر ابن تميم . وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الـكبرى . قال فى الفروع: والمراد إن صح غسل الكافر ينبغى أن لا يمكن . قال فى الرعاية: فإن غسله الـكافر وقلنا: يصح \_ مجمه معه مسلم . ويأتى غسل المسلم الكافر فى كلام المصنف .

ومن الشروط: كون الغاسل عاقلاً . و يجوزكونه جنباً وحائضاً من غير كراهة . على الصحيح من المذهب . نص عليه .

وعنه يكره فيهما . وجزم به فى الرعاية الصغرى . وقدمه فى الكبرى . وعنه فى الحائض : لايعجبنى ، والجنب أيسر . وقيل: المحدث مثلهما . وهو من المفردات وقدمه فى الرعاية الكبرى . و يجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه .

قال المجـد وغيره: الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل. وقال

أبو للعالى : يجب ذلك . نقل حنبل : لا ينبغى إلا ذلك . وقيل : تعتبر المعرفة . وقيل : تعتبر المعرفة . وقيل : تعتبر المدالة .

و يصح غسل المميز للميت . على الصحيح من المذهب . قال فى الفائق ، وابن تميم : و يجوز من مميز فى أصح الوجهين . وصححه الناظم . قال فى القواعد الأصولية : والصحيح السقوط . وقدمه فى مجمع البحرين ، والرعاية ، والزركشى وغيرهم .

قال فى الرعاية الصغرى: يكره أن يكون الغاسل مميزاً. واقتصر عليه. وعنه لايصح غسل المميز . وأطلقهما فى الفروع. وقال : كأذانه. وقال فى مجمع البحرين بعد أن قدم الصحة \_ قال الحجد: و يتخرج أنه إذا استقل بغسله لم يعتد به ، كما لم يعتد بأذانه. لأنه ليس أهلاً لأداء الفرض ، بل يقع فعله نفلا. انتهى .

وقال فى القواعد الأصولية: حكى بعضهم فى جواز كونه غاسلًا للميت ، وبسقط به الفرض ، روايتين . وطائفة وجهين . قال : والصحيح السقوط كا تقدم . قال فى الفروع : وفى مميز روايتان كأذانه . فدل أنه لا يكنى من الملائكة . وهو ظاهر كلام الأكثر . وقال فى الانتصار : يكفى إن علم . وكذا قال القاضى فى التعليق . وذكر ابن شهاب معنى كلام القاضى : ويتوجه فى مسلمى الجن كذلك وأولى ، لتكليفهم . انتهى كلام صاحب الفروع .

وتأتى النية والتسمية في كلام المصنف . ويأتى كذلك هنــاك أيضاً : هل يشترط العقل ؟

قوله ﴿ غَسْلُ الميِّتِ وَتَكُفِينُه وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ : فَرَ صُ كَفَايَةٍ ﴾ بلا نزاع . فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به في المغنى وغيره . وأطلقه بعضهم . وجزم جماعة من الأصحاب : أنه يجب نبشه ، إذا لم يخش تفسخه . وأطلقه بعضهم : أو تغيره . وقيل : يحرم نبشه مطلقاً . ومثله من دفن غير متوجه إلى زاد بعضهم : أو تغيره . وقيل : يحرم نبشه مطلقاً . ومثله من دفن غير متوجه إلى

القبلة ، على الصحيح من المذهب . قال ابن عقيل : قال أصحابنا : ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ .

وقيل: يحرم نبشه. وهو من المفردات. وقدم ابن تميم: أنه يستحب نبشه. وهو من المفردات أيضاً.

ولو دفن قبل تكفينه . فقيل: حكمه حكم من دفن قبل الغسل ، على ماتقدم . وقال فى الوسيلة : نص عليه . وقدمه فى الرعاية . وقيل : لا ، كستره بلا تراب . وصححه فى الحاوى الكبير ، والناظم . وأطلقهما فى الفروع ، ومختصر ابن تميم [ والفصول ، والمغنى ، والشرح ] وفى المنتخب فيه روايتان . وقال فى الرعاية ، وقيل : ولو بلى . قال فى الفروع : كذا قال . فمع تفسخه لا ينبش . فإذا بلي كله فأولى أن لا ينبش .

ولو كفن بحرير. فذكر ابن الجوزى فى نبشه وجهين وتبعه فى الفروع . قلت : الأولى عدم نبشه .

ولو دفن قبل الصلاة عليه فكالفسل ، على الصحيح من المذهب ، كما تقدم . نص عليه ليوجد شرط الصلاة . وهو عدم الحائل . وهو من المفردات . وقال ابن شهاب والقاضى : لاينبش . و يصلى على القبر . وهو مذهب الأثمة الثلاثة . لإمكانها عليه . وعنه يخير . قال بعضهم : فكذا غيرها .

و يجوز نبشه لغرض صحيح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وهو من المفردات ، كتحسين كفنه ، ودفنه فى بقعة خير من بقعته . ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط . وكإفراده لإفراد جابر بن عبد الله لأبيه . وقيل : لا يجوز . قال القاضى فى أحكامه : يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا فى مباح ، ويأتى إذا وقع فى القبر ماله قيمة ، أو كفن بغصب ، أو بلع مال غيره : هل ينبش ؟ وهل يجوز نقله لغرض صحيح ؟

### قوله ﴿ وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ وَصِيْلُهُ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا يقدم النوضي على الولى. وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان.

تغبيم : أفادنا المصنف صحة الوصية بالفسل . وهو الصحيح من المذهب . وهو من المفردات . وقيل : لا تصح الوصية به ولو صححنا الوصية بالصلاة .

فَائَدَهُ ! حيث قلنا : يغسل الوضى . فالصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يكون عدلاً . وغليه الأكثر . وقيل : لا تشترط العدالة .

### قُولِه ﴿ ثُمَّ أَنُوهُ ﴾ .

بلا نزاع بين الأصحاب . ووجه فى الفروع تخريجاً من النكاح بتقديم الابن على الأب .

### قوله ﴿ ثُمَّ جَدُّهُ ﴾ .

هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه يقدم الابن على الجد فقط . وعنه يقدم الأخ و بنوه على الجد حكاها الآمدى وغيره . وعنه هما سواء .

### قُولِه ﴿ ثُمَّ الْأَقْرُبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَّبَاتِهِ ﴾ .

نسباً ونعمة . فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب . على الصحيح من المذهب ، وقال القاضى: إذ قلنا : هما سواء فى ولاية النكاح ، فكذا هنا . وحكاه الأمدى رواية . والحتارها . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . ذكره فى كتاب النكاح .

قلت ؛ وينبغى أن يكون العم من الأبوين ومن الأب كذلك . وكذلك أعام الأب ونحوه ، و بنو الإخوة سن الأبوين أو الأب . ثم وجدت المصنف والشارح وغيرها ذكروا ذلك .

### قوله ﴿ ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ ﴾ .

كالميراث في الترتيب . ثم من بعدهم الأجانب . قاله ابن تميم وغيره . وقال في الفروع . قال صاحب المحرر \_ أو صاحب النظم \_ : ثم بعد ذوى الأرحام صديقه . ووجه في الفروع عن هذا القول تقديم الجار على الأجنبي ، قال : وفي تقديمه على الصديق نظر . انتهى . وقال في مجمع البحرين : ثم ذوى رحمه الأقرب فالأقرب ثم أصدقائه من الأجانب ، ثم غيرهم الأدين الأعرف الأولى فالأولى .

تنبيه : محل هذا كله فى الأحرار . أما الرقيق : فإن سيده أحق بغسل عبده بلا نزاع . وقال أبو المعالى : لاحق للقاتل فى المقتول إن لم يرثه ، لمبالغته فى قطيعة الرحم . قال فى الفروع : ولم أحداً ذكره غيره ، ولا يتجه فى قتل لا يأثم فيه . انتهى .

### قولِه ﴿ إِلاَّ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ . فَإِنَّ الأَمِيرَ أَحَقُّ بِهِا بَعْدَ وَصِيِّهِ ﴾ .

هذا الذى ذكرناه قبل ذلك \_ من الأولوية والترتيب فى التقديم \_ : إنما هو فى غسله . أما الصلاة عليه : فأحق الناس بها وصيه ، كما قاله المصنف ، ثم الأمير . كا قال . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الحاوى ، والمغنى ، والشرح وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

وقيل: يقدم الأمير على الوصى . اختاره الآجرى . وقيل: يقدم الأب على الوصى . ذكره القاضى عن ابن أحمد . نقله ابن تميم .

وعنه يقدم الولى على السلطان . جزم به ابن عقيل فى التذكرة .

تغبير: أفادنا المصنف \_ رحمه الله \_ صحة الوصية بالصلاة عليه. وهو صحيح. واعلم أن صحة الوصية بالصلاة عليه: حكمها حكم الوصية إليه بالنكاح، على ما يأنى فى أثناء باب أركان النكاح « و إبخاس الأب لا يمنع الصحة » .

#### فوائر

إمراها: صحة وصيته إلى فاسق ينبنى على صحة إمامته ، على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . وقال أبو المعالى وغيره : لا تصح وصيته .إليه ، و إن صححنا إمامته . وهو ظاهر ما جزم به الزركشي .

الثانية : لو وصى بالصلاة عليه إلى اثنين . فالصحيح من المذهب : صحة الوصية وقيل : لا تصح في هذه الصورة .

فعلى المذهب. قيل: يصليان معاً صلاة واحدة. قدمه في الرعاية. وقال: فيه نظر. وقيل: يصليان منفردين، وأطلقهما في الفروع.

الثالثة: الظاهر أن مراده بالأمير هنا: هو السلطان ، وهو الإمام الأعظم أو نائبه .

واعلم أنه إذا اجتمع السلطان وغيره قدم السلطان . فإن لم يحضر فأمير البلد . فإن لم يحضر أمير البلد فالحاكم . قاله في الفصول . وقدمه في الفروع .

وقال: وذكر غير صاحب الفصول: إن لم يكن الأمير فالنائب من قِبله في الإمامة. فإن لم يكن فالحاكم.

الرابعة: ليس تقديم الخليفة والسلطان على سبيل الوجوب . قاله في الفروع \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ وغيره .

إذا عملت ذلك فبعد الوصى والحاكم فى الصلاة عليه أبوه ، ثم جده ، ثم أقرب العصبة . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، على ما تقدم فى غسله . فيقدم الأخ والعم وعم الأب وابن الأخ من الأبوين على من كان لأب منهم . وجعلهما القاضى فى التسوية كالنكاح . وقطع به الزركشى . وقال فى الفصول فى تقديم أخ الأبوين على أخ لأب : روايتان . إحداهما : هما سواء ، قال : وهو الأشبه . وذكر أبو المعالى أنه قيل فى الترجيح بالأمومة وجهان ، كنكاح وتحمل

عقل . لأنه لامدخل لها في ولاية الصلاة . وقال في التلخيص ، والمحرر : يقدم بعد الأمير أقرب العصبة . فيحتمل ماقال الأصحاب ، ويحتمل تقديم الابن على الأب . ولم أره هنا للأصحاب . ثم الزوج بعد العصبة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغنى ، والشرح ، وقالا : أكثر الروايات عن أحمد : تقديم العصبات على الزوج . قال في الكافى : هذا أشهر . وهو ظاهر كلام الخرق . واختاره الخلال ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم .

ونقل ابن الحكم: يقدم الزوج على العصبة كغسلها . وهي من مفردات المذهب . اختاره جماعة من الأصحاب ، منهم الآجرى ، والقاضى في التعليق ، والآمدى ، وأبو الخطاب في الخلاف ، وابن الزاغوني ، والمجد وغيرهم . قال ابن عقيل : وهي أصح . قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايتين . وصححه في النظم وتصحيح المحرر . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه ابن تميم . وأطلقهما في المذهب ، والبلغة ، والمحرر . وذكر الشريف : يقدم الزوج على ابنه . وجزم به في الرعاية الكبرى . واقتصر ابن تميم على كلام الشريف . وأبطله أبو المعالى بتقديم أب على جد .

وفى بعض نسخ الخلاف للقاضى : الزوج أولى من ابن الميتة منه . وفى بعض النسخ : أولى من سائر العصبات فى إحدى الروايتين . وقاس عليه ابنه منها . وقال فى الفروع : ويتخرج من تقديم الزوج : تقديم المرأة على ذوات قرابته .

وعند الآجرى: يقدم السلطان ، ثم الوصى ، ثم الزوج ، ثم العصبة .

فعلى المذهب \_ وهو تقديم العصبات على الزوج \_ يقدم ذوو الأرحام على الزوج أيضاً .

قال فى الفروع: ثم السلطان، ثم أقرب العصبة، ثم ذوو الأرحام، والمراد ثم الزوج، إن لم يقدم على عصبة. انتهى. فبين أن مراد الأصحاب: إذا قدمنا العصبة على الزوج ، يقدمعليه ذوو الأرحام . و إذا قدمناه على العصبة ، فيقدم على ذوى الأرحام بطريق أولى .

تغبير : محل هذا الخلاف فى الأحرار . وأما لوكان لليت رقيقاً : فإن سيده أحق بالصلاة عليه من السلطان ، على الصحيح من المذهب . وعنه السلطان أحق وهو من المقردات ، وهو احتمال فى محتصر ابن تميم .

#### فوائر

من قدمه الولى فهو بمنزلته . قاله فى الفروع . وقال فى مجمع البحرين : ووكيل كلّ يقوم مقامه فى رتبته ، إذا كان ممن يصح مباشرته للفعل ، كولاية النكاح وأولى . وقال أبو المعالى : فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت للأبعد . فله منع من قدم بوكالة ورسالة . قال فى الفروع : كذا قال .

ولوقدم الوصى غيره فوجهان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع .

قلت: الأولى أنه ليس له ذلك . و ينتقل إلى من بعد الوصى ، أو يفعله الوصى .

ولو تساوى اثنان فى الصفات . فالصحيح من المذهب : يقدم الأولى بالإمامة . قدمه فى الفروع ، والمغنى ، والشرح . ونصراه ، وغيرهم .

وقيل: يقدم الأسن. قال القاضى: يحتمل تقديم الأسن. لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء، وأعظم عند الله قدراً. جزم به فى البلغة [ ونظمها النهاية ] وقدمه فى الفائق، والرعايتين، والحاويين، ونهاية ابن رزين، ونظمها. وأطلقهما فى التلخيص، وابن تميم. وقال: فإن استووا أقرع بينهم.

قال فى القواعد الفقهية : لو اجتمع اثنان من أولياء الميت واستو يا وتشاحا فى الصلاة عليه أقرع بينهما .

ويقدم الحر البعيد على العبد القريب . ووجه فى الفروع احتمالا بتقديم القريب .

ويقدم العبد المكلف على الصبي الحر والمرأة . قاله في للرعاية .

ولو تقدم أجنبي وصلى . فإن صلى الولى خلفه صار إذنا . قال أبو المعالى : ويشبه تصرف الفضولى إذا أجيز ، وإلا فله أن يعيد الصلاة . قال في الفروع وظاهره : لا يعيد غير الولى . قال : وتشبيهه المسألة بتصرف الفضولى يقتضى متع التقديم بلا إذن . قال : ويتوجه أنه كتقديم غير صاحب البيت ، وإمام المسجد بلا إذن ، كما تقدم . ويحتمل المنع هنا لمنع الصلاة ثانيا ، وكونها نفلا عند كثير من العلماء انتهى . وقال في مجمع المبحرين . قلت : فلو صلى الأسد ، أو أجنبي مع حضور الأولى بغير إذنه صح ، كصلاة غير إمام المسجد الراتب . ولأن مقصود المسلاة المعاء لمسيت . وقد حصل . وليس فيها كبير افتيسات تشح به الأنفس عادة ، بخلاف ولاية النكاح .

ولو مات بأرض فلاة . فقال في الفصول : يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير والأشفق . قال في الفروع : والمرادكالإمامة .

قوله ﴿ وَغَسْلُ الْمَرْأَةِ أَحَقُ النَّاسِ بِهِ : الأَقرَبِ فَالأَقرَبِ مِنْ فسائها ﴾ حكم غسل المرأة ، إذا أوصت : حكم الرجل إذا أوصى على ما سبق .

وأما الأقارب، فأحق الناس يفسلها: أمها ثم أمهاتها وإن علت ، ثم بتنها و إن نزلت ، ثم القربى . كالميراث ، وعمتها وخالتها سواء ـ لاستوائهما في القرب والمحرمية . وكذا بنت أخيها و بنت أختها ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وشرح المجد . وقال في الهداية : يقدم بنات الأخ على بنات الأخت .

قال فی الفروع : فدل أن من كانت عصبة \_ ولوكانت ذكراً \_ فهی أولی ، لكنه سوى بين العمة والحالة .

قال المجد في شرحه: وهو في غاية الإشكال. قال: والصابط في ذلك: أن أولى النساء ذات الرحم المحرم، ثم ذات الرحم غير المحرم. ويقدم الأقرب فالأقرب. فإذا استوت امرأتان في القرب مع المحرمية فيهما ، أو عدمها . فعندنا هما سواء ، اعتباراً بالقرب والمحرمية فقط .

وعند الشافعية: من كانت في محل العصوبة لوكانت ذكراً: فهى أولى . وبه قال أبو الخطاب في بنتى الأخ والأخت دون العمة والخالة . ولم يحضرنى لتفرقته وجه انتهى .

ويقدم منهن من يقدم من الرجال . وقال ابن عقيل يقدم فى الصلاة عليه : حتى واليه وقاضيه ، ثم بعد أقاربها الأجنبيات ، ثم الزوج ، أو السيد ، على الصحيح ، على ما يأتى قريباً .

قوله ﴿ وَلِـكُلِّ وَاحِـدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسلُ صَـاحبه فى أَصَحِّ الروايتين ﴾ .

اعلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وذكره الإمام أحمد ، وابن المنذور، وابن عبد البر إجماعاً وجزم به الحجد وغيره . ونفى الخلاف فيه . قال الزركشى : هذا المنصوص المشهور الذي قطع به جمهور الأصحاب . ولوكان قبل الدخول ، أو بعد طلاق رجمى ، إن أبيحت الرجمية . قال في الرعاية ، وقيل : أو حرمت . وكذا لو ولدت عقب موته ، على الصحيح من المذهب . وفيه وجه : لاتفسله والحالة هذه .

والرواية الثانية : لا تغسله مطلقاً ، كالصحيح من المذهب فيمن أبانها في مرضه .

وحكى عنه رواية ثالثة : تغسله لعدم من يغسله فقط . فيحرم عليها النظر إلى العورة . قال في الإفادات : ولأحد الزوجين غسل الآخر لضرورة .

فَائْرَةَ: قال أَبُو المعالى: ولو وطئت بشبهة بعدموته ، أو قَبَّلَت ابنه لشهوة لم تغسله ، لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت . ولو وطيء أختها بشبهة ثم مات فى العدة لم تغسله إلا أن تضع عقيب موته لزوال الحرمة . واقتصر عليه فى الفروع تغيير: أثبت الرواية الثانية أبو الخطاب فى الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمصنف ، وغيره . وحكى المجد : أن ابن حامد وغيره أثبتها . ولم يثبتها المجد وجماعة . قال فى الفروع : وحكى عنه المنع مطلقاً فذ كرها بصيغة التمريض .

وأما الرجل: فالصحيح من المذهب: أنه يجوز له أن يغسل امرأته. وعليه أكثر الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. وجزم به في الجماع الصغير، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما. والشيرازي في المبهج، والإيضاح، وصاحب الوجيز، والمنور. وقدمه في الفروع، والمحرر، والفائق، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والشرح. وقال: هو المشهور عن أحمد. ونصره هو والمصنف وغيرهما. وقال الزركشي: هو المشهور عند الأصحاب. وعنه لا يغسلها مطلقاً. وأطلقهما في الكافي. وعنه يغسلها عند الضرورة. وهو ظاهر كلامه في رواية صالح. وقد سئل: هل يغسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها؟ فقال: كلاها واحد. إذا لم يكن من يغسلهما. فأرجو أن لا يكون به بأس. واختاره الخرق، وابن أبي موسى. وجزم به في الإفادات.

تنبير: حمل المصنف \_ ومن تابعه \_ كلام الخرق على التبزيه . ونفي القول بذلك . وحمله ابن حامد والقاضي على ظاهره . قال الزركشي: وهو أوفق لنص أحمد .

## قُولِه ﴿ وَكَذَا السَّيَّدُ مَعَ شُرَّيَّتِهِ وَهِيَ مَعَهُ ﴾

الصحيح من المذهب: أن للسيد غسل سريته . وكذا العكس ، لبقاء الملك من وجه . لأنه يلزمه تجهيزها ، أو أن النفي إذا انتهى تقرر حكمه . وعنه لا يغسلها ولا تغسله . وقيل : له تغسيلها دونها .

#### فائرتاب

الثانية: حيث جاز الغسل، جاز النظر لكل منهما غير العورة. ذكره جماعة وجوزه في الانتصار وغيره: اللمس والخلوة. قال في الفروع: ويتوجه أنه ظاهر كلام الامام أحمد، وكلام ابن شهاب.

واختلف كلام القاضي في نظر الفرج . فمرة أجازه بلالذة . ومرة منع .

قال : والمعين في الغسل والقيام عليه كالغاسل في الخلوة بها ، والنظر إليها . وقال ابن تميم : ولكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر بعد الموت ، ماعدا الفرج . قاله أسحابنا وسئل الإمام أحمد عن ذلك ؟ فقال: قد اختلف في نظر الرجل إلى المرأته . وجزم به في الفائق وغيره .

فَائِدَةَ: تُركُ التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من فعله ، والصحيح من المذهب : أن الأجنبي يقدم على الزوجة . جزم به ابن تميم وغيره . وصححه في الرعاية وغيرها . قال في الفروع : هو الأشهر . وجزم به ابن تميم وغيره .

وقيل: لا يقدم عليهما [ واختاره القاضي في السيد ] والصحيح من المذهب أيضاً: أن المرآة الأجنبية: تقدم على الزوج والسيد. قال في الفروع: هذا الأشهر وجزم به ابن تميم وغيره. وقيل: لا تقدم عليهما. واختاره القاضي في السيد.

والصحيح من المذهب: أن الزوجة أولى من أم الولد. واختماره المجد في شرحه. وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان. وفيه وجه: هما سواء، فيقرع بينهما. قاله ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب مجمع البحرين.

وقال في الفروع: وفي تقديم أم الولد على زوجته وعكسه وجهـان . فحكي

الخلاف فى أن الزوجة هل هى أولى من أم الولد ، أو أم الولد أولى من الزوجة ؟ وأطلقهما . و إنما الخلاف الذى رأيناه : هل الزوجة أولى ، أو هما سواء ؟ فلمله اطلع على نقل فى ذلك .

وفى تقديم زوج على سيد وعكسه ، وتساويهما فيقرع : أوجه . وأطلقهن فى الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، والحواشى . قال فى مجمع المبحرين : الزوج أولى من السيد فى أصح الاحتمالين . وظاهر كلام أبى الخطاب تساويهما .

قلت: الصواب ما صححه.

تنهيم: ظاهر قوله « وكذلك السيد مع سريته » أنه لايغسل أمتــه المزوجة ولا المعتدة من زوج . وقد قال فى الفروع : ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت فى استبراء فوجهان . ولا المعتق بعضها انتهى .

وهذا فيه إشكال. ووجهه: أن ظاهركلام الأصحاب: جواز غسل السيد لأمته. وهو كالصريح من قولهم: إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد؟ كما تقدم. فلو لم يجوزوا للسيد غسلها لما تأثى الخلاف في الأولوية بينه و بين الزوج. ولم يحضرني عن ذلك جواب.

ولعل هذا من كلام أبى المعالى . فإن هذه المسألة بعد كلام أبى المعالى فى الفروع . فيكون من تتمة كلامه ، ويكون قولا لاتفريع عليه .

فَائْرَهُ: لَسِيد غَسَل مَكَاتَبَته مَطَلَقًا . وليس لها غَسَله إن لم يشارط وطأها . قُوله ﴿ وَلِلرَّجُل وَالمرْأَةِ غَسْلُ مَالَهُ دُونَ سَبْع سِنِينَ ﴾

من ذكر أو أنتى . ولوكان دونها بلحظة . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه . قال المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، والفروع وغيرهم : اختاره أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والحجور ، وغيرهم . وصححه في البلغة وغيرها . وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين والحاويين ، والفائق وغيرهم .

وعنه التوقف في غسل الرجل للجارية . وقال : لا أجترى عليه . وعنه يمنع من غسلها . اختاره المصنف . وقال : هو أولى من قول الأصحاب . وجزم به في الوجيز . وعنه غسل ابنته الصغيرة . وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث . وقال الخلال : يكره للرجل الغريب غسل ابنة ثلاث سنين والنظر إليها . وحكى ابن تميم وجها : للرجل غسل بنت خمس فقط .

### قوله ﴿ وَفِي غَسْلِ مَنْ لَهُ سَبْعٌ وجهان ﴾

وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والفائق ، والنظم وشرح ابن منجا .

أصرهما: ليس له ذلك . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، فى رواية الأثرم . واختاره ابن حامد . قال ابن تميم ، وصاحب القواعد الأصولية : اختاره أبو بكر ، وابن حامد . فلعله اطلع على قول لأبى بكر . وهذا الوجه ظاهر كلامه فى الهداية ، والخلاصة ، والكافى ، والهادى ، والتلخيص ، والبلغة ، والحرر ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس ، وتجريد العناية ، وغيرهم . لاقتصارهم على جواز غسل من له دون سبع سنين . وقدمه فى الفروع وغيره .

والوم الثانى : يجوز لها غسله . وجزم به ابن رزين في نهايته . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب المستوعب ، والفروع وغيرهم : اختاره أبو بكر . قال في القواعد الأصولية : وحكى بعضهم الجواز قول أبي بكر انتهى . ولا يبعد أن يكون له فيها قولان .

وقيل: يجوز للمرأة غسله دون الرجل. جزم به فى الوجيز. والمنور. فقالا: وللأنثى غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس. واختساره المصنف. وصححه في التصحيح. فجعله الوجه الثانى من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف. وأما الشارح، وابن منجا فى شرحه: فإنما حكيا الوجهين كما ذكرناهما أولا. وهو أولى. تنبير: مفهوم كلام المصنف: أنه يجوز لهما غسل من له أكثر من سبع سنين قولا واحداً. وهو صحيح. قال ابن منجا في شرحه: صرح به أبو المعالى في النهاية وقدمه في الفروع وغيره. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

وعنه يجوز غسل من له سبع إلى عشر . اختساره أبو بكر . وهو احتمال فى المغنى ، والشرح ، أمكن الوطء أم لا . قاله فى الفروع . وقال : فلا عورة إذن . وقال ابن تميم : والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشراً . وجهاً واحداً انتهى .

وقيل: تحد الجارية بتسع. وقيل: يجوز لهما غسلهما إلى البلوغ. وحكاه أبو الخطاب رواية.

قُولِه ﴿ وَإِنْ مَاتَ رَجُلْ بَيْنَ نِسَاءٍ، أَوْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ: يُمِّم فَى أَصِح الروايتين ﴾

وهو المذهب وعليه الأصحاب .

وألرواية الأخرى: يصب عليه الماء من فوق القميص، وعنه التيم وصب الماء سواء.

فعلى المذهب: يكون التيم بحائل على الصحيح. وقيل: أو بدون حائل. وعلى الرواية الثانية: لايمس على الصحيح. وقيل: يمس بحائل.

فَائْمِرَةَ : يَجُوزُ أَن يَلَى الْخَنْثَى الرَّجَالَ وَالنَسَاءَ . وَالرَّجَالَ أُولَى مَنْهِنَ ، عَلَى السَّحِيحَ مِنَ المُذَهِبِ . وقيل : هِن أُولَى مِنْهُم . وأَطلقهما في الرّعاية .

قُولِهِ ﴿ وَلاَ يُغَسِّلُ مُسْلِمِ كَافِرًا ، وَلاَ يَدْفِنُهُ ﴾ .

وكذا لا يكفنه ، ولا يتبع جنازته . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه يجوز ذلك . اختاره الآجرى ، وأبو حفص العكبرى .

قال أبو حفص: رواه الجماعة . ولعل مارواه ابن مشيش: قول قديم ، أو يكون

قرابة بعيدة ، و إنما يؤمر بذلك إذا كانت قريبة مثل مارواه حنبل . انتهى . قال في الفروع : كذا قال .

وعنه يجوز فعل ذلك به دون غسله . اختاره الحجد . قال فى الرعاية : وهو أظهر . وقدمه ابن تميم . قال الحجد : وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية حنبل : لابأس أن يلى قرابته الكافر . وعنه يجوز دفنه خاصة . قال فى مجمع البحرين : ذهب إليه بعضنا . قال فى الفروع : ولعل المراد \_ إذا غسل \_ أنه كثوب نجس . فلا يوضأ ولا يُنوى الغسل ، ويلتى فى حفرة .

قلت : هذا متعين قطعاً .

قال ابن عقيل ، وجماعة من الأصحاب : وإذا أراد أن يتبعما ركب وسار أمامها .

قلت: قد روى ذلك الطبرانى والخلال من حديث كفب بن مالك « أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس بذلك ، لما ماتت أمه: وهى نصرانية » فيعابى مها .

تغبيم : محل الخلاف المتقدم : إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد . فأما إن كانت أجنبية : فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولا واحداً . وسوى في التبصرة بين القريب والأجنبي .

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

وأما غسل الكافر للمسلم : فتقدم حكمه في أول الفصل.

قول ﴿ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ مَنْ يُوَارِيهِ غيره، فيدفنه ﴾ .

قال المجد في شرحه، ومن تابعه: إذا لم يكن له أحد لزمنا دفنه، ذمياً كان أو حربيا أو مرتدا، في ظاهر كلام أصحابنا.

وقال أبو المعالى وغيره: لا يلزمنا ذلك . وقال أبو المعالى أيضاً: من لا أمان له \_ كرتد \_ فنتركه طعمة السكلب . و إن غيبناه فكجيفة . قوله ﴿ وَ إِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَته ﴾ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّهَا . بلا نزاع ، إلا أن يكون صبيًا صغيرًا دون سبع . فإنه يغسل مجرداً بغير سترة و يجوز مس عورته .

فائرة: يستحب أن يبدأ فى الفسل بمن يخاف عليه ، ثم الأقرب ، ثم الأفضل بعده . على الصحيح من المذهب .

وقيل: يقدم عليه الأسن. وأطلقهما في الفروع. وأطلق الآجرى يقدم الأخوف، ثم الفقير. ثم من سبق.

قوله ﴿ وَجَرَّدُهُ ﴾ .

هــذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به فى الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم .

قال الخرق: فإذا أخذ فى غسله ستر من سُرته إلى ركبته . وقدمه فى الفروع ، والمحرر ، وابن تميم ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والمغنى ، والشرح . ونصراه ، وغيرهم . واختاره ابن أبى موسى ، والشيرازى ، وأبوالخطاب فى الهداية . وقال القاضى : يغسل فى قميص واسع [ الكمين ] جزم به فى الجامع الصغير ، والتعليق ، والشريف ، وأبو الخطاب فى خلافيهما ، وابن البنا وغيرهم .

قال فى مجمع البحرين: احتاره القاضى وسائر أصحابه ، والمجد فى شرحه ، وابن الجوزى . انتهى . وهو الذى ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحد .

وقال الإمام أحمد: يعجبنى أن يغسل لليت وعليه ثوب ، يدخل يده من تحت الثوب . فإن كان القميص ضيق الـكمين : فتق الدخاريص . فإن تعذر جرده .

قال فى الفروع: اختاره جماعة. وقدمه فى الهداية، والمستوعب، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين. قال فى البلغة: ولاينزع قميصه إلا أن لا يتمكن. فيفتق

الَـكُم، أو رأس الدخاريص، أو يجرده و يسترعورته. وأطلقهما في المذهب. قوله ﴿ وَ يَسْتُرُ المُيِّتَ عَن المُيُونَ ﴾ .

فيكون تحت ستر، كسقف أو خيمة ونحو ذلك ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ونقل أبو داود : يغسل في بيت مظلم .

قُولِهِ ﴿ وَلاَ يَحْضُرُ إِلاَّ مَنْ رُبِعِينُ فِي غُسْلِهِ ﴾ .

و يكره لغيرهم الحضور مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وقال القاضى ، وابن عقيل : لوليه الدخول عليه كيف شاء . وما هو ببعيد .

#### فائدتاں

إصراهما: لا يغطى وجهه ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله الجماعة . وظاهر كلام أبى بكر : أنه يسن ذلك . وأومأ إليه ، لأنه ربما تغير لدم ، أو غيره . فيظن به السوء . ونقل حنبل : إن فعله أو تركه فلا بأس . الثانية : يستحب توجيهه في كل أحواله . وكذا على مغتسله مستلقيا . قاله في

الفروع . وقدمه ، وقال : ونصوصه يكون كوقت الاحتضار .

قوله ﴿ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقِ إِلَى قَرِيبٍ مِنِ الْجُلُوسِ. وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا. وَيُكُثُرُ صَبَّ اللَّه حِينَتْذِ ﴾ .

يفعل به ذلك كل غسلة . على الصحيح من المذهب . وعنه لا يفعله إلا في الغسلة الثانية . وعنه لا يفعله إلا في الثالثة .

عُمِيم : مراد المصنف وغيره بمن أطلق : غير الحامل . فإنه لا يعصر بطنها ، لثلا يؤذى الولد . صرح به ابن تميم ، وصاحب الحواشي ، وغيرها .

[قوله ﴿ ثُمَّ كَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خَرِثَةً ۖ وَيُنَجِّيه ﴾ .

وصفته : أن يلفها على يده ، فيغسل بها أحد الفرجين ، ثم ينجيه . ويأخذ

أخرى للفرج الآخر , وفى المجرد : يكفى خرقة واحدة للفرجين . وحمل على أنها غسلت وأعيدت ] .

نغيه : قوله ﴿ وَلاَ يَحِلُّ مَسْ عَوْرَتِهِ وَلاَ النَّظَرِ إليها ﴾ .

يعنى : إذا كان الميت كبيراً . فإن كان صغيراً فقد تقدم قريباً .

قولِه ﴿ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَمَسَّ سائر بَدَنِهِ إِلاَّ بِخِرْقَةً ۗ ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقال ابن عقيل: بدنه كله عورة إلا أكراماً له ، من حيث وجب مستر جميعه . فيحرم نظره . ولم يجز أن يحضره إلا من يعين على أمره . وهو ظاهر كلام أبى بكر . وقال فى الغنية كقول الأصحاب ، مع أنه قال : جميع بدنه عورة . لوجوب ستر جميعه .

قوله ﴿ ثُمَّ يَنُوى غَسْلَه ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن النية لغسله فرض. قال فى الفروع: فرض على الأصح. قال فى مجمع البحرين: فرض فى ظاهر المذهب، وعليه الجمهور. وصححه المجد فى شرحه، وابن تميم. وجزم به فى الكافى وغيره، وابن حمدان وغيرهم.

وعنه: ليست بفرض . ذكرها القاضى وجها . قال فى مجمع البحرين: اختاره ابن عقيل ، وابن أبى موسى . وهو ظاهر كلام الحرق ، لحصول تنظيفه بدونها . وهو المقصود . وأطلقهما فى المحرر ، والرعاية الصغرى ، والفائق . وقيل: إن قلنا: ينجس بموته ، صح غسله بلا نية . ذكره فى الرعاية .

فائرة: لا يعتبر نفس فعل الغسل فى أصح الوجهين . اختاره الحجد . وهو طاهر ما قدمه فى مجمع البحرين .

قال فی الحواشی : وهو ظاهر ما ذکره الشیخ وغیره .

والوم الثاني : يعتبر . قال ابن تميم : وهو ظاهر كلامه . قال في التلخيص : ولا بد من إعادة غسل الغريق على الأظهر . فظاهره اعتبار الفعل . قاله في الحواشي

وأطلقهما في الفروع [ ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى ]

فعلى الأول: لو ترك الميت تحت ميزاب ، أو أنبو بة ، أو مطر ، أو كان غريقاً . فحضر من يصلح لفسله ونوى غمله \_ إذا اشترطناها \_ ومضى زمن يمكن غسله فيه: أجزأ ذلك . وعلى الثاني: لاتجزئه .

و إذا كان الميت مات بغرق أو بمطر . فقال فى مجمع البحرين: يجب تغسيله . ولا يجزى د ما أصابه من الماء . نص عايه .

قال الحجد : هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ، ثم نوى غسله فى ظاهر المذهب قال : و يتخرج أن لاحاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية . وقال فى الفائق : و يجب غسل الغريق ، على أصح الوجهين . ومأخذها وجوب الفعل .

قوله ﴿ وَ يُسَمِّى ﴾ .

حكم التسمية هنا: في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل. على ماتقدم في بابها .

قُولِه ﴿ وَ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بِاللَّهِ تَيْنَ شَفَتَيْهِ . فَيَمْسَحُ أَسْنَانَه ، وَفِي مِنْخَرَيْه فَيُنْظَفُهُمَا ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يفعل ذلك بخرقة خشنة مبلولة ، أو يقطنة يلفها على الخلال. قال في مجمع المبحرين: هـذا الأولى. نص عليه. واقتصر عليه. وكذا الزركشي. وقال ابن أبي موسى: يصب الماء على فيه وأنفه ولا يدخله فيهما.

فائدة : فعل ذلك مستحب لا واجب ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قاله في مجمع البحرين وغيره .

قال الزركشي : هو قول أحمد وعامة أصحابه . وقدمه في الفروع وغيره .

وصحه فى الفائق وغيره . وقيل : واجب . اختاره أبو الخطاب فى الخلاف ، وكالمضمضة .

الصحيح من المذهب : أن وضوءه مستحب لا واجب . وعليه أكثر الأصحاب ، لقيام موجبه . وهو زوال عقله . وقيل : واجب . وهو ظاهر كلام القاضى فى موضع من تعليقه ، وابن الزاغونى .

قوله ﴿ وَيَضْرِبُ السِّدرَ ، فَيَغْسِلُ بِرَغُوْ تِهِ رَأْسَهُ وَلْجَيَتُهُ ﴾ . بلا نزاع .

وقوله ﴿ وَسَائِرَ بَدُّنِه ﴾ .

هو اختيار المصنف، وجماعة من الأصحاب. وهو الذى ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. وجزم به في مجمع البحرين، وشرح ابن منجا.

والصحيح من المذهب: أنه لا يغسل برغوة السدر إلا رأسه ولحيته فقط. واقتصر عليه في المحرر والوجيز، وغيرهما. وقدمه في الفروع، والفائق. واختاره أبو الخطاب وغيره.

وإذا ضرب السدر وغسل برغوته رأسه ولحيته ، أو رأسه ولحيته وسائر بدنه ، وأراد أن يغسله ، فالصحيح من المذهب : أنه يجعل السدر في كل مرة من المنسلات . نص عليه .

قال المصنف فى المغنى ، والشارح ، والزركشى : ومنصوص أحمد ، والخرق أن السدر يكون فى الغسلات الثلاث . وجزم به الخرق ] وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . قال فى مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام المصنف هنا . لقوله « يفعل ذلك ثلاثا » بعد ذكر السدر وغيره . ونقل حنبل يجعل السدر فى أول مرة . اختاره

جماعة. منهم أبو الخطاب. وعنه يجعل السدر في الأولى والثانية ، فيكون في الثالثة الكافور ونقل حنبل أيضاً : ثلاثاً بسدر . وآخرها بماء .

وقال بعض الأصحاب: يمرج جسده كل مرة بالسدر، ثم يصب عليه الماء بعد ذلك ويدلك. قال في الفروع: ويمرخ بسدر مضروب أولا.

وأما صفة السدر مع الماء ، فقال الخرق : يكون في كل المياه شيء من السدر قال في المغنى ، والزركشي : هذا المنصوص عن أحمد .

قال الزركشى: وظاهر كلام الخرقى: لايشترط كون السدر يسيراً . ولايجب الماء القراح بعد ذلك . قال : وهو ظاهر كلام أحمد فى الأول . ونصه فى الثانى . قال فى الفروع ، وقيل : يُذَرُّ السدر فيه و إن غَيَّره .

قال فى المغنى: وذهب كثير من المتأخرين من أصحابنا: أنه لا يترك مع الماء سدر يغيره. ثم اختلفوا، فقال ابن حامد: يطرح فى كل الماء شىء يسير من السدر لا يغيره. وقال: الذى وجدت عليه أصحابنا أنه يكون فى الغسلة وزن درهم ونحوه من السدر. فإنه إذا كان كثيراً سلبه الطهورية.

وقال القاضى ، وأبو الخطاب ، وطائفة بمن تبعهما : يغسل أول مرة بُثَفْل السدر ، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح . فيكون الجيع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر دون الأول ، سواء زال السدر أو بقى منه شىء .

وقال الآمدى: لا يعتد بشيء من الغسلات التي فيها السدر في عدد الغسلات. فائرة: يقوم الخُطْمِيُّ ونحوه مقام السدر.

قوله ﴿ ثُمَّ يَعْسل شِقَّهُ الْأَيْنِ . ثُمَّ الْأَيْسَر ) .

هذا الصحيح من المذهب. وقيل: يبدأ في غسل شقه الأيمن بصفحة عنقه، ثم بالكتف إلى الرجل، ثم الأيسركذلك [ ثم يرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووَرِكه وفخذه، ويفعل بجانبه الأيسركذلك] ذكره القاضى. وهو الذي في

الكافى، ومختصر ابن تميم، وغيرها. قال فى الحواشى: وهو أشبه بفعل الحى. وقال فى الرعاية : وقيل لا يغسل الأيسر قبل إكمال غسل الأيمن.

فَائْرَةُ: يَقَلَبُهُ عَلَى جَنْبُهُ مَعَ غَسَلَ شَقِيهُ ، عَلَى الصحيح مِنَ المُذَهِبِ. وقيل: يَقَلَبُهُ بِعَد غَسَلُهُما .

### قوله ﴿ يَفْعُلُ ذَٰلِكَ ثَلَاثًا ﴾ .

يحتمل أن يكون مراده ذلك مع الوضوء. وهو أحد الوجهين . قال في الفروع: وحكى رواية . قال ابن تميم : وعنه يوضأ لكل غسلة . واختاره ابن أبي موسى . وقدمه في المستوعب . و يحتمل أن مراده بالتثليث : غير الوضوء . وهو الوجه الثانى . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . فلا يوضأ إلا أول مرة ، إلا أن يخرج منه شيء ، فيعاد وضوءه . قاله الإمام أحمد رحمه الله .

فائرة : يكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة . على الصحيح من المذهب وعنه لا يعجبني ذلك .

### قوله ﴿ وَيُمْرِ فِي كُلُّ مُرَّهُ يَدَهُ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به ابن منجا في شرحه والوجيز وغيرها . وقدمه في الفروع والفائق ، والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم . وعنه يفعل ذلك عقب الثانية [ نقله الجماعة عن الإمام أحمد . لأنه يلين فهو أمكن . وعنه يفعل ذلك عقب الثالثة ] وقيل : هل يمر يده ثلاثاً ، أو مرتين ، أو مرة ؟ فيه ثلاثة أوجه .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يُنَتَّ بِالثَّلَاثِ ، أَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٍ ، غَسَّلَهُ إِلَى خَسْلَهُ إِلَى مَعْسِهِ ،

ذكر المصنف هنا مسألتين . إحداها : إذا لم يُنَقّ بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق بالخمس غسل إلى سبع . فظاهر كلام المصنف : أنه لا يزاد على سبع . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ، قال في الفروع : وجزم به جماعة .

قال الزركشى: نص عليه أحمد ، والأصحاب . ونقل أبو طالب : لا تجوز الزيادة . ونقل ابن واصل : يزاد إلى خمس . والصحيح من المذهب : أنه يزاد على سبع إلى أن ينقى . ويقطع على وتر . قدمه فى الفروع . وجزم به فى مجمع البحرين . وقال : إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالباً . ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة والسلام . فوقها عدداً . وقول أحمد « لا يزاد على سبع » محمول على ذلك ، أو على ما إذا غسل غسلا منقيا إلى سبع . ثم خرجت منه نجاسة ، انتهى .

قلت : قد ثبت فی صحیح البخاری ، فی بعض روایات حدیث أم عطیة : « اغسِلْنَهَا ثلاثاً ، أو خساً ، أو سبعاً ، أو أكثر من ذلك إن رأيتُن ذلك » .

الشائية: إذا خرج منه شيء بعد الثلاث. فالصحيح من المذهب: أنه يغسل إلى خمس. فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع. نص عليه. قال المجد، وصاحب مجمع البحرين، والفروع: اختاره الأكثر. قال الزركشي: وعليه الجمهور، وقدمه في مجمع البحرين.

قال ابن عقيل في الفصول: لا يختلف المذهب فيه . لأن هذا الغسل وجب لزوال عقله . فقد وجب بما لا يوجب الغسل . فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ، مخلاف غسل الجنابة . لأنه ليس بمتنع أن يبطل الغسل بأن لا يوجب الغسل . كلع الحف لا يوجب غسل الرجل ، و ينقض الطهارة به . انتهى . مع أن صاحب الفروع وغيره قطعوا أن غسل الميت تعبدى لا يعقل معناه .

وقال أبو الخطاب ، وابن عقيل : لا تجب إعادة غسله بعد الثلاث ، بل تغسل النجاسة و يوضأ . وقدمه في الفروع .

ويأتى إذا خرج منه شيء بعد السبع قريباً .

فِائْرِة : لولمسته أنثى لشهوة ، وانتقض طهر اللهوس : غُسُّل على قول أبى الخطاب ومن تابعه . فيعايى بها . وعلى المذهب : يوضأ فقط . ذكره أبو المعالى .

#### فائرثاد

إمداهما: قال في مجمع البحرين: لفظ المصنف و إطلاقه يعم الخارج الناقض من غير السبيلين ، وأنه يوجب إعادة غسله . وقد نص عليه في رواية الأثرم . ونقل عنه أبو داود أنه قال: هو أسهل . فيحتمل أنه أراد: لا يعاد الغسل من ذلك لأن في كونه حدثاً من الحي خلافاً . فنقصت رتبته عن المجمع عليه هنا .

و يحتمل أنه أراد : لايعاد الغسل من يسيره كما ينقص وضوء الحى انتهى . وقدم الرواية الأولى ابن تميم ، والزركشي .

الثانية : يجب الغسل بموته . وعلله ابن عقيل بزوال عقله . وتجب إعادته إذا خرج من السبيلين على رواية الأثرم المتقدمة وجميع ذلك من موجبات الوضوء لاغير . فيعابي بهن .

قُولِه ﴿ وَيَجْمُلُ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأسحاب. وقيل: يجعل الكافور في كل الغسلات وهو من المفردات.

فعلى المذهب: يكون مع الكافور سِدْر ، على الصحيح . نقله الجماعة عن الإمام أحمد . قال الخلال: وعليه العمل . واختاره المجد في شرحه . وقيل: يجعل وحده في ماء قراح . اختاره القاضي . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم .

قوله ﴿ وَاللَّهِ الْحَارُ والْحُلاَلُ والأَمْنَانُ يُسْتَعْمِلُ إِنَّ احْتِيجَ إِلَيْهُ ﴾.

إن احتيج إلى شيء من ذلك فإنه يستعمله من غيرخلاف بلاكراهة. ومفهومه: أنه إذا لم يحتج إليه أنه لا يستحله . فإن استعمله كره في الخلال والأشنان بلا نزاع ، ويكره في الماء الحار . على الصحيح من المذهب . لأنه موجبه . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لا يكره . واستحبه ابن حامد .

فَاسُرة : لا بأس بغسله في الحمام . نقله مهنا .

فَائِرَهُ قُولِهِ ﴿ وَيَقُصُّ شَارِبِهِ ﴾ بلا نزاع ، وهو من المفردات . وللشافعي قول كذلك .

قوله ﴿ وَ مُقَلِّم أَظْفَارَه ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات.

وعنه لايقلمها . قدمه ابن رزين . وأطلقهما فى المغنى ، والفائق ، والحاويين . وقيل : إن طالت وفحشت أخذت و إلا فلا .

#### فوائر

إمداها: يأخذ شعر إبطيه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الفائق وغيره . قدمه فى الفروع وغيره . وقيل : لا يأخذه . وقيل : إن فحش أخذه ، و إلا فلا .

الثانية: لا يأخذ شعر عانته . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز وغيره . وهو ظاهر كلام الخرق ، والمصنف ، وغيرها . وصححه المصنف فى المغنى ، والشارح ، وغيرهما . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه يأخذه . اختاره القاضى فى التعليق . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه ابن تميم ، والحاويين . قال الزركشى : هذا اختيار الجمهور . وأطلقهما فى الرعايتين ، والنظم . وعنه إن فحش أخذه : وإلا فلا . وقال أبو المعالى : ويأخذ ما بين فخذيه . فعلى رواية جواز أخذه : يكون بنورة ، لتحريم النظر . قال فى الفصول :

لأنها أسهل من الحلق بالحديد . واختاره القاضى . وقيل : يؤخذ بحلق أو قص . قدمه ابن رزين في شرحه ، وحواشى ابن مفلح . وقال : نص عليه .

[قلت: وهو المذهب. فإن أحد نص عليه في رواية حنبل، وعليه المصنف والشارح].

وأطلقهما فى الفروع ، والرعاية . [ وظاهر المغنى ، والشرح ، والزركشى : إطلاق الخلاف ] .

وقيل: يزال بأحدها. قال ابن تميم: ويزال شعر عانته بالنورة، أو بالحلق. وجزم به فى الهداية، والمذهب والمستوعب، وغيرهم [وقدمه فى الرعاية الكبرى] وعلى كل قول: لا يباشر ذلك بيده: بل يكون علمها حائل.

وكُلُّ ما أُخذ: فإنه يجعل مع الميت ، كما لوكان عضواً سقط منه . و يعاد غسل المأخوذ . نص عليه . لأنه جزء منه كعضو . قال فى الفروع : والمراد يستحب غسله . الثالثة : يحرم خَتْنه ، بلا نزاع فى المذهب .

الرابعة: يحرم حلق رأسه . على الصحيح من المذهب . قال فى الرعايتين : ولا يحلق رأسه فى الأصح . وجزم به فى الححرر ، والمنور ، والحاويين ، والفائق ، والمصنف فى المغنى ، والشرح ، وابن تميم ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع . وقال : ظاهر كلام جماعة يكره . قال : وهو أظهر . قال المروذى : لا يقص . وقيل : يحلق . وجزم به فى التبصرة .

الخامة : يستحب خضاب شعر الميت بحناء . نص عليه . وقيل : يستحب للشائب دون غيره . اختاره المجد . وحمل نص أحمد عليه . وقال أبو المعالى : يخضب من كان عادته الخضاب في الحياة .

### قوله ﴿ وَلاَ يُسَرَّحُ شَعْرُهُ وَلاَ الْحِيْتُهُ ﴾ .

هكذا قال الإمام أحمد . قال القــاضى : يكره ذلك . وقيل : لا يسرح الكثيف . واستحب ابن حامد يمشط بمشط واسع الأسنان .

تغيير : محل ماتقدم من ذلك كله : في غير المحرم . فأما المحرم : فإنه لا يأخذ منه شيئًا مما تقدم ، على مايأتي قريباً .

قوله ﴿ وَيُضْفَرُ شَمْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونَ ، وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَائِهاً ﴾ . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال أبو بكر : يسدل أمامها . قوله ﴿ ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبِ ﴾ .

لثلا يبتل كفنه . وقال في الواضح : لأنه سنة للحي في رواية . قال في الفروع : كذا قال . وفي الواضح أيضاً : لأنه من كال غسل الحيى .

واعلم أن تنشيف الميت مستحب . وقطع به الأكثر . وذكر فى الفروع – فى أثناء غسل الميت ـ رواية بكراهة تنشيف الأعضاء .كدم الشهيد . وفى الفصول ـ فى تعليل المسألة ـ مايدل على الوجوب .

فائدة : لايتنجس مانشف به . نص عليه . وقيل : يتنجس .

قوله ﴿ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٍ بَعْدَ السَّبْعِ حَسَاهُ بِالْقُطْنِ. فَإِنْ لَمْ عُسْكُ فَبِالطِّينِ الْحُرِّ ﴾ .

إذا خرج منه بعد السبع شيء ، سد المكان بالقطن والطين الحر ، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بذلك . على الصحيح من المذهب .

وعنه : يكره . حكاها ابن أبي موسى . وأطلقهما ابن تميم .

قوله ﴿ ثُمَّ يُنْسَلُ الْمَحَلُ ﴾ .

و يوضاً . ولا يزاد على السبع ، رواية واحدة . لسكن إن خرج شىء غسل الحل . قال فى مجمع البحرين ، قلت : فإن لم يَمَدُّ الخلوج موضع العادة . فقياس المذهب : أنه لا يجزىء فيه الاستجمار .

قوله ﴿ وَيُوحَاَّأُ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يوضأ المشقة والخوف عليه . وهو ظاهر كلام الخرقي . وهما روايتان منصوصتان . تغبير: قال ابن منجا في شرحه : لم يتعرض المصنف إلى أنه يلجم المحل بالقطن . فإن لم يمنع حشاه به . قال: وصرح به أبو الخطاب ، وصاحب النهاية فيها \_ يعنى به أبا المعالى \_ وجزم به في المذهب ، والخلاصة .

قوله ﴿ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ مَنْهُ وَضَعِهِ فِي أَكُمْ فَأَنِهِ : لَمْ يَعَدُ

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. قال المجد في شرحه: هذا هو المشهور عن أحمد. وهو أصح. وعنه يعاد غسله، إن كان غسل دون سبع. وعنه يعاد غسله من الخارج، إذا كان كثيراً قبل تكفينه و بعده. وصححه في مجمع البحرين. قال الزركشي: وهي أنصها. وهو ظاهر كلام الخرق. وأطلقهما في المحرر. وعنه خروج الدم أيسر، وتقدم الاحتمال في ذلك. قوله ﴿ وَ يُفسَّلُ الْمُحْرِمُ عَاءٍ وَسِدْر ﴾.

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يَصب عليه المــاء ولا يغسل كالحلال، لثلا يتقطع شعره.

تنبير: مفهوم قوله ﴿ ولا نُحَمَّرُ رأسه ﴾ أنه يغطى سائر بدنه ، فيغطى رجليه . وهو المدهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونقل حنبل : المنع من تغطية رجليه . جزم به الخرق ، وصاحب العمدة ، والتلخيص . قال الخلال : هو وهم من ناقله . وقال : لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل . وهو عندى وهم من حنبل . والعمل على أنه يغطى جميع بدن الحرم إلا رأسه ، لأن الإحرام لا يتعلق بالرجلين . ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته . فهكذا بعد مماته . وأطلقهما ابن تميم . قال الزركشي : قلت : فلا يقال : كلام الخرق خرج على المعتاد . إذ في الحديث « أنه يكفن في ثوبيه » أى الإزار والرداء . والعادة : أنه لا يغطى من سرته إلى رجليه . انتهى .

وقال الحجد فى شرحه: يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم تغطية قدمى الحى ما جرت به العادة ، كالحف والحجورب والجُمجُم ونحوه. وقد استيقنا تحريم ذلك بعد الموت ، مع كونه ليس بمعتاد فيه ، و إنما المعتاد فيه : سترهما بالكفن . فكان التحريم أولى . انتهى .

ومفهوم كلام المصنف أيضاً : أنه يغطى وجهه . وهو الصحيح من المذهب، والمشهور من الروايتين ، بناء على أنه يجوز تغطية وجهه في حال حياته .

وعنه لا يغطى وجهه . وأطلقهما ابن تميم .

#### فوائر

إمراها: يُجنَبُ الحرم الميت ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام ، لكن لا يجب الفداء على الفاعل. به مايوجب الفدية لو فعله حياً . على الصحيح من المذهب . وقيل : تجب عليه الفدية . وقال في التبصرة : يستر على نفسه بشيء .

الثانية: قال فى الفروع: وظاهر كلام الإمام أحمد، والأصحاب: أن بقية كفنه كلال . وذكر الخلال عن أحمد: أنه يكفن فى ثو بيه لايزاد عليهما . واختاره الخلال . ولعل المراد: يستحب ذلك . فيكون كما ذكره صاحب الحرر، وغيره . وذكر فى المغنى وغيره: الجواز . انتهى .

تنبير: هذا كله في أحكام المحرم. فأما إن كان الميت امرأة: فإنه يجوز إلباسها المخيط. وتُجنّب ماسواه. ولا يغطى وجهها رواية واحدة. قاله في مجمع البحرين. الشائة: لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب ، على الصحيح من المذهب. وقيل: تمنع.

قوله ﴿ وَالشَّهِيدُ لَا يُغَسَّلُ ﴾

سواء كان مُكَلِّفًا أو غيره . وكلام المصنف وغيره من الأصحاب : يحتمل أن

غسله محرم، و يحتمل الكراهة . قطع أبو المعالى بالتحريم . وحكى رواية عن أحمد . وقال في التبصرة : لايجوز غسله .

وقال فى مجمع البحرين: قلت: لم أقف على تصريح لأصحابنا: هل غسل الشهيد حرام أو مكروه؟ فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر. انتهى.

قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جُنُبًا ﴾

يعنى فيغسل . وهو المذهب . وعليه الجمهور . وعنه لايغسل أيضاً .

### فوائد

إمراها: حكم من طهرت من الحيض والنفاس حكم الجنب، خلافا ومذهبا. وكذا كل غسل وجب قبل القتل . كالكافر يسلم ثم يقتل . وقيل في الكافر: لا يغسل، و إن غسل غيره . وصححه ابن تميم . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفروع: ولا فرق بينهم ،

وأما إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها : فقد سبقت المسألة في باب الغسل .

فعلى المذهب في أصل المسألة : لو مات وعليه حدث أصغر : فهل يوضأ ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، والحواشي .

قلت : الذي ظهر أنه لا يوصأ لأنه تبع للغسل [ وهو ظاهر الحديث ] .

الثَّانية : لوكان على الشهيد نجاسة غير الدم . فالصحيح من المذهب : أنها تغسل . وعليه الأصحاب . وفيه احتمال ببقائها ،كالدم .

فعلى الصحيح من المذهب: لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها. ذكره أبو المعالى . قال فى الفروع: وجزم غيره بغسلها . منهم صاحب التلخيص ، وابن تميم ، وابن حمدان فى رعايته .

قلت : فيعايي بها .

الثالثة: صرح الحجد بوجوب بقاء دم الشهيد. قال فى الفروع: وهو ظاهر كلامهم. وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء، كدم الشهيد.

قوله ﴿ وَإِنْ أَحَبَّ كَفَّنَّهُ فِي غَيْرِهَا ﴾

يعنى إن أحب كَفَّن الشهيد في ثياب غيرالثياب التي قتل فيها . وهذا قول القاضى في المجرد . قال الزركشي : وشذَّ القاضى في المجرد . قال الزركشي : وشذَّ القاضى في المجرد فجعل ذلك مستحباً ، وتبعه على ذلك أبو محمد .

قلت : جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه .

والصحيح من المذهب: أنه يجب دفنه فى ثيابه التى قتل فيها. نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشى: وهو المنصوص. وعليه جمهور الأصحاب. ممهم القاضى فى الخلاف. قال فى الفروع: و يجب دفنه فى بقية ثيابه فى المنصوص.

وأطلقهما ابن تميم .

فلا يزاد على ثيابه ، ولا ينقص عنها بحسب المسنون ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون . ذكره القاضى فى التخريج . وجزم به ابن تميم .

قُولِه ﴿ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي أَصَحُّ الروايتين ﴾

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال في مجمع البحرين: هذا أصح الروايات، وهو قول الحرق، والقاضى. قال الزركشى: هذا المشهور من الروايات، واختيار القاضى، وعامة أصحابه، وجزم به فى الوجيز وغيره، وقدمه فى الفروع، والمنعنى، والشرح، وابن تميم، وغيرهم.

والرواية الثانية: تجب الصلاة عليه . اختارها جماعة من الأصحاب ، منهم الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز في التنبيه ، وأبو الخطاب . وحكى عنه : تحرم الصلاة عليه . وعنه إن شاء صلى و إن شاء لم يصل .

فعليها: الصلاة أفضل ، على الصحيح . قدمه فى الفروع ، ومجمع البحرين ، والزركشي ، وابن تميم .

وعنه تركها أفضل . وظاهر كلام القاضى فى الخلاف : أنهما سواء فى الأفضلية . تنهيم : محل الخلاف : فى الشهيد الذى لايغسل . فأما الشهيد الذى يغسل : فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب ، رواية واحدة .

#### فائرة عليد

قيل: سمى شهيداً لأنه حى . وقيل: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة . [ وقيل : لأن الملائكة تشهدله ] وقيل: لقيامه بشهادة الحق حتى قتل . وقيل : لأنه يشهد ما أعد له من الكرامة بالقتل . وقيل : لأنه شهد لله بالوجود والإلهاية بالفعل ، كما شهد غيره بالقول . وقيل : لسقوطه بالأرض . وهي الشهادة . وقيل : لأنه شهد له بوجوب الجنة . وقيل : من أجل شاهده . وهو دمه . وقيل : لأنه شهد له بالإيمان و بحسن الخاتمة بظاهر حاله . وقيل : لأنه لا يشهد له بالأمان من النار . وقيل : لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً . وقيل : لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة . وقيل : لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل .

فهذه أربعة عشر قولاً . ذكر السبعة الأولى : ابن الجوزى . والثلاثة التي بعدها : ابن قرقور في المطالع . والأربعة الباقية : ابن حجر في شرح البخارى في كتاب الجهاد وقال : و بعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله . و بعضها يعم غيره . انتهى .

ولا يخلو بعضها من نوع تداخل .

قوله ﴿ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْ دَابَّتِهِ ، أَوْ وُجِدَ مَيَّتًا ولا أَثَرَ به ﴾

يعنى غسل وصلى عليه . وكذا لو سقط من شاهق فمات ، أو رفسته دابة فمات منها . قال الأصحاب : وكذا لو مات حَتْف أنفه . وهو من المفردات . وكذا من عاد عليه سهمه فيها . نص عليه . فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنه يغسل و يصلى

عليه . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يفسل ولا يصلى عليه ، وحكى رواية . واختاره القاضى قديما فيمن سقط عن دابته ، أو عاد عليه سلاحه فمات ، أو سقط من شاهق ، أو في بئر . ولم يكن ذلك بفعل العدو . واختاره القاضى أيضاً في شرح المذهب فيمن وجد ميتا ، ولا أثر به [قدمه الشيخ في المغنى ، والشارح أنه إذا عاد عليه سلاحه فقتله لا يغسل ، ولا يصلى عليه ونصراه ] .

ننبيه : قوله ﴿ وَ إِنْ وُجِدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ ﴾

هَكَذَا عَبَارَةَ أَكْثَرُ الأَصَابِ. وزاد أَبُوالْمَالَى «ولادم في أَنفه ودبره ، أو ذكره» قولِه ﴿ أَوْ مُحَلَ فَأَكَلَ أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ ﴾

يعنى لو جُرح فأكل فإنه يغسل ، ويصلى عليه . وكذا لو جرح فشرب ، أو نام ، أو بال ، أو تكلم . زاد جماعة : أو عطس . نص عليه . منهم ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن حمدان فى رعايته السكبرى . وهذا المذهب فى ذلك كله ، ولو لم يطل الفصل . وجزم به فى التلخيص وغيره . وقدمه فى المستوعب ، والحرر ، والفروع ، ومجمع البحرين ، وابن تميم . وهو ظاهر كلام الحرق .

وقيل: لايغسل إلا إذا طال الفصل، أو أكل فقط. اختاره المجد في شرحه. فقال: الصحيح عندى: التحديد بطول الفصل أو الأكل. لأنه عادة ذوى الحياة المستقرة. وطول الفصل دليل عليها. فأما الشرب والكلام: فيوجدان ممن هو في السياق. قال ابن تميم: وهو أصح. وجزم به في الوجيز. وصححه المصنف. قلت: وهو عين الصواب.

وعنه يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة، ولو طال الفصل معها.

قال في مجمع البحرين : والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك ، فهو كغيره من الشهداء . واختاره جماعة من أصحابنا . وقدمه في الرعايتين .

وقيل : الاعتبار بتقضي الحرب . فمتى مات وهي قائمة لم يغسل . ولو وجد منه

شيء من ذلك . و إن مات بعد انقضائها غسل . قال في مجمع البحرين ، قلت : وكذا نقله ابن البنا في العقود عن مذهبنا انتهى .

قال الآمدى: إذا خرج المجروح من المعركة ، ثم مات بعد تقضى القتال . فهو كغيره من الموتى . قال ابن تميم : وظاهر كلام القاضى فى موضع : أن الاعتبار بقيام الحرب . فإن مات وهى قائمة لم يغسل ، و إن انقضت قبل موته غسل . ولم يعتبر خروجه من المعركة . انتهى . قال فى الفروع : نقل الجماعة : إنما يترك غسل من قتل فى المعركة ، و إن حمل وفيه روح غُسِّل .

تنبيم : قوله « أو طال بقاؤه » قال فى الفروع : والمراد عرفًا .

قوله ﴿ وَمَنْ قُتُلَ مَظْلُومًا ﴾ كقتيل اللصوص و تحوه ﴿ فَهَلْ يَلْحَقُ عُلْ اللَّهِ عَلَى رَوَايَتُنْ ﴾ بالشّهيد ؟ عَلَى رَوَايَتُنْ ﴾

وأطلقهما فى الفائق ، والمغنى ، والشرح، والرعايتين ، والحاويين .

إصراهما: يلحق بشهيد المعركة . وهو المذهب . اختاره أكثر الأصحاب . قال في الفروع : ولا يغسل المقتول ظلماً على الأصح . قال الزركشي : اختاره القاضي وعامة أصحابه . وصححه في مجمع البحرين . وقدمه ابن تميم .

تنبيم : قد يقال : دخل في كلامه : إذا قتل الباغي العادل ، وهو أحدالطريقتين اختاره أبو بكر ، والقاضى . وقيل : بل حكه حكم قتيل الكفار . وهو المنصوص . واختاره المصنف ، والشارح ، والحجد وغيرهم . وعنه يلحق بشهيد المعركة إن قتل في معترك بين المسلمين . كقتيل البغاة والخوارج في المعركة ، أو قتله الكفار صبرا في غير حرب ، كبيب . وإلا فلا .

#### فوائر

إمراها: قيل: إنما لم يغسل الشهيد دفعاً للحرج والمشقة، لكثرة الشهداء في المعركة. وقيل: لأنهم لما لم يصل عليهم لم يغسلوا. وقيل ـ وهو الصحيح ـ لئلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها.

و إنما لم يصل عليهم . قيل : لأنهم أحياء عند ربهم ، والصلاة إنما شرعت في حق الموتى . وقيل : لغناهم عن الشفاعة .

الثانية: قال فى الفروع: الشهيد غير شهيد المعركة: بضعة عشر، مفرقة فى الأخبار، ومن أغربها « موت الغريب: شهادة » رواه ابن ماجة والحلال مرفوعاً وأغرب منه « من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا » ذكره أبو المعالى وابن منجا. وقال بعض الأصحاب المتأخرين: كون العشق شهادة محال. ورده فى الفروع.

تنبيه: مفهوم قوله ﴿ وَ إِذَا وُلِدَ السَّقْطُ لَا كُثَرَ مِنْ أَرْبَعَـةِ أَشْهُرٍ غُسُّلً وَصُلِّى عَلَيْهِ ﴾ غُسُّلَ وَصُلِّى عَلَيْهِ ﴾

أنه لو ولد لدون أربعة أشهر: أنه لايفسل ولا يصلى عليه. وهو صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر كلامه فى المحرر، والوجيز، وغيرهما. وقدمه فى الفروع، ومجمع البحرين. قال فى الفصول: لم يجز أن يصلى عليه. وجزم به فى النظم، وناظم المفردات. فقال:

بعد أربع الشهور سقط يغسل وصلى عليه . [ واختاره أبو بكر فى وعنه متى بان فيه خلق الإنسان غسل وصلى عليه . [ واختاره أبو بكر فى التنبيه ، وابن أبى موسى ] وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والبلغة ، والتلخيص . وقال : وقد ضبطه بعض الأصحاب : بأر بعة أشهر . لأنها مظنة الحياة . وقدمه ابن تمم .

### فواثر

إمراها: يستحب تسمية هذا المولود. نص عليه. واختاره الخلال وغيره. وقدمه فى الفروع. وعنه لايسمى إلا بعدار بعة أشهر. نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال القاضى وغيره: لأنه لا يبعث قبلها. وقال القاضى فى المعتمد: يبعث قبلها. وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال الشيخ تقى الدين: وهو قول كثير من الفقهاء. وقال فى نهاية المبتدى: لايقطع بإعادته وعدمها كالجماد. وقال فى الفصول: لا يجوز أن يصلى عليه كالعلقة، لأنه لا يعاد ولا يحاسب.

النَّاليَّةِ: يستحب تسمية من لم يُسْتَهَل أيضاً . و إن جهل ذكر أم أنثى ؟ سمى باسم صالح لهما ، كطلحة . وهبة الله .

الثالثة: لوكان السقط من كافر. فإن حكم بإسلامه فكمسلم، و إلا فلا. ونقل حنبل: يصلى على كل مولود يولد على الفطرة.

الرابع: من مات فى سفينة غسل وصلى عليه بعد تكفينه ، وألتى فى البحر سكلًا ،كإدخاله فى القبر مع خوف فساد أو حاجة . ونقل عبد الله يثقل بشىء . وذكره فى الفصول عن أصحابنا . قال : ولا موضع لنا الماء فيه بدل عن التراب إلا هنا . فيعايى بها .

قوله ﴿ وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ يُمِّمَ وَكُفِّنَ وَصُلِّى عَلَيْهِ ، مثْلُ اللَّدِيغَ وَنَحُوه ﴾ وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لاييمم . لأن المقصود التنظيف .

قلت : فیعایی سها .

وذكر ابن أبى موسى فى المحترق ونحوه : يصب عليه الماء . كن خيف عليه بعركة . وذكر ابن عقيل رواية \_ فيمن خيف تلاشيه به \_ يغسل . وذكر أبو المعالى \_ فيمن تعذر الغسل كمحترق أبو المعالى \_ فيمن تعذر الغسل كمحترق

قوله ﴿ وَعَلَى الْغَاسِلِ سَتْرُ مَارَآهُ . إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا ﴾ شمل مسألتين . إحداها : إذا رأى غير الحسن . الثانية : إذا رأى حسناً . الأولى صريحة في كلامه ، والثانية : مفهومة من كلامه .

والصحيح من المذهب: أنه يجب عليه سترغير الحسن . وهو ظاهر قوله « وعلى الغاسل » لأن « على » ظاهرة فى الوجوب . والصحيح من المذهب: أنه لا يجب إظهار الحسن ، بل يستحب . قال فى الفروع : ويلزم الغاسل ستر الشر ، لا إظهار الخير فى الأشهر فيهما . نقل ابن الحكم : لايحدث به أحدا . واختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، وأكثر الأصحاب . قال المجد : والصحيح أنه واجب . والتحدث به حرام . وقدمه فى مجمع البحرين وغيره . وقطع به أبو المعالى فى شرحه وغيره .

وقيل: لايجب ستر مارآه من قبيح ، بل يستحب ، واختاره القاضى ، وجزم به ابن الجوزى وغيره . وقدمه فى الرعاية ، وقيل: يجب إظهار الحسن ، وقال جماعة من الأصحاب: إن كان الميت معروفاً ببدعة أو قلة دين أو فجور ونحوه ، فلا بأس بإظهار الشر عنه ، وستر الخير عنه ، لتجتنب طريقته ، وجزم به فى المحرر ، ومجمع البحرين ، والكافى ، وأبو المعالى ، وابن تميم ، وابن عقيل . فقال : لا بأس عندى بإظهار الشر عنه لتحذر طريقه ، انتهى ،

لكن هل يستحب ذلك أو يباح ؟ قال فى النكت : فيه خلاف . قلت : الأولى أنه يستحب ، وظاهر تعليلهم يدل على ذلك .

قوله ﴿ وَ يَجِبُ كَفَنُ المَيّتِ فِي مَالِهِ ، مُقَدَّمًا عَلَى الدَّيْ وَغَيْرِه ﴾ . وهذا المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب . واختاروه .

وقيل: لا يقدم على دين الرهن ، وأرش الجناية وتحوها . وجزم به في الحاوى الصغير في أول كتاب الفرائض .

### فوائر

الأولى: الواجب لحق لله تعالى ثوب واحد بلا نزاع . فاو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته . وكذا لحق الرجل والمرأة ، على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . وقال : اختاره جماعة . قال الزركشى : هذا المشهور . اختاره ابن عقيل ، وأبو محمد . وقيل : ثلاثة . اختاره القاضى ، وحكى رواية . قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . وأطلقهما ابن تميم . فلو أوصى أن يكفن بثوب واحد صح . قال ابن تميم : قال بعض أصحابنا : وجها واحداً . وقال فى التلخيص : إذا قلنا يجب ثلائة أثواب : لم تصح الوصية بأقل منها . انتهى .

وقيل: يقدم الثلاثة على الإرث والوصية ، لا على الدين [ اختياره المجد في شرحه . وجزم به أبو المعالى ، وابن تميم . وأطلق في تقديمها على الدين] وجهين . وقال أبو المعالى : إن كفن من بيت المال، فثوب واحد . وفي الزائد للجال وجهان . وقيل : تجب ثلاثة للرجل ، وخمسة للمرأة . ويأتى ذلك عند قوله « والواجب من ذلك ثوب يسترجميعه » .

الثَّائية : يجب ملبوس مثله فى الجمع والأعياد إذا لم يوص بدونه ، على الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : ذكره غير واحد . وجزم به المجد فى شرحه ، وان تميم . وقال فى الفصول : يكون بحسب حاله كنفقته فى حياته .

الثَّالَثَةِ: الجديد أفضل من العتيق ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب [ مالم يوص بغيره ] .

وقيل: العتيق الذي ليس يبال أفضل. قاله ابن عقيل. وجزم به في الفصول وقيل لأحمد: يصلى فيه \_ أو يحرم فيه \_ ثم يغسله ويضعه لكفنه ؟ فرآه حسناً. وعنه يعجبني جديد أوغسيل. وكره لبسه حتى يدنسه. وقال المصنف في المغنى: جرت العادة بتحسينه ولا يجب. وكذا قال في الواضح وغيره: يستحب بما جرت به عاة الحيض (١).

(١)كذا في الأصول

الرابعة: يشترط فى الكفن: أن لايصف البشرة. ويكره إذا كان يحكى هيئة البدن، وإن لم يصف البشرة. نص عليه . ويكره أيضاً بشعر وصوف. ويحرم بجلود. وكذا بحرير للمرأة، على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقدمه فى الفروع. قال فى الفروع: وجعله المجد \_ ومن تابعه \_ احتمالا لابن عقيل.

[ قلت : صرح به في الفصول ، ولم يطلع على النص ]

وعنه يكره ولايحرم . قدمه فى التلخيص ، وابن تميم ، ومجمع البحرين . وقيل : لا يكره .

و يجوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة . و يكون ثو باً واحداً . والمذهّب مثل الحرير فيما تقدم من الأحكام .

و يكره تكفينها بمزعفر ومعصفر . قال فى الفروع : ويتوجه فيه كما سبق فى ستر العورة . فيجىء الخلاف . فلا يكره لها ، لكن البياض أولى . انتهى .

وزاد فى المستوعب: يكره بمــا فيه النقوش . وهو معنى ما فى الفصول . وجزم به ابن تميم وغيره .

و يحرم تكفين الصبى بحرير . ولو قلنا : بجواز لبسه فى حياته . قاله فى التلخيص ، والفروع .

الخامسة: لا يكره تعميمه ، على الصحيح من المذهب . قدمه ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . وقال بعض الأصحاب : يكره . وأطلقهما في الفروع [ وابن حمدان ] .

الساورة : لو سرق كفن ميت كفن ثانياً . نص عليه . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ثانياً ، وثالثاً في المنصوص ، وسواء قسمت التركة أو لا ، مالم يصرف في دين أو وصية . ولو جُبِي له كفن فما فضل فلر به . فإن جهل كفن به آخر . نص عليه . فإن تعذر تصدق به . هذا الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع ، والحاويين . وقيل : تصرف الفضلة في كفن آخر ، ولو علم ربها . جزم به في

الرعاية الصغرى . وقدمه فى الكبرى . وقال : نص عليه . وفى منتخب ولد الشيرازى : هوكركاة فى رقاب أو غرم . وجعل المجد اختلاطه كجهل ربه . قال فى الفروع : وكلام غيره خلافه . وهو أظهر . انتهى .

وقيل: الفضلة لورثة الميت. قال في الرعاية: وهو بعيد. قال في الفروع: ولعل المراد ورثة ربه. فهو إذن واضح متعين، قالا (١) لضعف وسهو. ولو أكل الميت سبع. أو أخذه بكفته تركه، و إن كان تبرع به أجنبي فهو له دون الورثة. قطع به ابن تميم، والحاويين. وقيل: للورثة. قدمه في الرعاية الكبرى.

وأما لو استغنى عنه قبل الدفن: فإنه للأجنبي إجماعاً. قاله في الحاويين. ويأتى بعض ذلك في القطع والسرقة.

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنُّ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ﴾ .

ثم فى بيت المال فإن تعذر من بيت المــال. فعلى كل مسلم عالم. قال فى الفروع: أطلقه الأصحاب. قال فى الفنون، قال حنبل: ويكون شمنه، كالمضطر. وذكره أيضاً غيره. قال الشيخ تتى الدين: ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه

فائرة: لا يكفن ذمى من بيت المال للعدم كمرتد. وقيل: بجب كالمخمصة. وذكر جماعة لاينفق عليه، لكن للإمام أن يعطيه. وجزم به الحجد، وابن تميم. زاد بعضهم: لمصلحتنا.

فائرة: لو وجد ثوب واحد ، ووجد جماعة من الأموات . فالصحيح من المذهب: أنه يجمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم . قال في الفروع : هو الأشهر . وقدمه ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين . وقال : قاله أصحابنا . وجزم به في الإفادات . قال ابن تميم : وقال شيخنا : يقسم الكفن بينهم ويستر بما يحصل لكل واحد منهم عورته . ولا يجمعون فيه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول.

وقال فى مجمع البحرين \_ تفريعاً على الأول \_ قلت : فإن أمكن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من عَسَب ونحوه ، فلا بأس . انتهى .

قلت : ينبغي أن يستحب هذا .

ولو لم يجد ما يستركل الميت ســتر رأسه و باقيه بحشيش أو ورق . قدمه في الفروع . وجزم به في المستوعب [ والرعاية الـكبرى ] .

وقيل: بل يستر عورته ، وما فضل يستر به رأسه ، وما يليه .

[قلت: وهو الصواب. وجزم به فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، ومجمع البحرين ] وجزم به فى مجمع البحرين ، والنظم . وقدمه ابن تميم والحواشى . وقال فى الفروع : وهل يقدم ستر رأسه ، لأنه أفضل من باقيه بحشيش ، أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان .

وقال فى القاعدة الستين بعد المائة: إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان. وكان أحد الكفنين أجود ، ولم يعين الباذل مالكل واحد منهما. فإنه يقرع بينهما وقطع به. وقال: في كلام أحمد ما يشعر بأنه أخذ بالحديث الوارد فى ذلك.

فَائِدَةَ : يقدم الكَفَنَ عَلَى دَينَ الرَّهِنَ وَأَرْشَ الْجَنَايَةَ وَتُحُوهُمَا ، عَلَى الصحيح مَنَ المَدُهِبَ . وقيل : لايقدم . وجزم به في الحاوي الصغير في أول كتاب الفرائض . قوله ﴿ إِلاَّ الزَّوْجَ لاَ يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَ تَه ﴾ .

هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه وجزم به فى الوجيز وغيره ، وقدمه فى الفروع وغيره ، وهو من المفردات ، وقيل : يلزمه ، وحكى رواية وقيل: يلزمه مع عدم التركة ، اختاره الآمدى .

فعلى المذهب: إذا لم يكن لها تركة ، فعلى من تجب عليه فقتها لوكانت خالية من الزوج .

قوله ﴿ وَيُسْتَحَبُّ تَكُفِينِ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثِ لَفَائْفَ بِيضٍ ، يُبْسطُ بَمْضُهَا فَوْقَ بَمْضِ بعد تَجْمِيرِها ﴾ . بلا نزاع . زاد غير واحد من الأصحاب \_ منهم المصنف في الكافى \_ يجمرها المنزاً . قال في الفروع : والمراد وتراً . بعد رشها بماء ورد وغيره ، ليعلق بها البخور . فائعرة : يكره زيادة الرجل على ثلائة أثواب ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم . وهو من المفردات . وقيل : لايكره . قدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم ، وصححه . وأطلقهما في الفروع وقيل : لايكره . قدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم ، وصححه . وأطلقهما في الفروع قوله ﴿ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلقياً . وَ يُجُعلُ الحُنُوطُ فيها يَيْنَهُما ﴾ . فوله ﴿ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْها مُسْتَلقياً . وَ يُجُعلُ الحُنُوطُ فيها يَيْنَهُما ﴾ . والأصحاب أن يُذرّ بين اللفائف حتى على اللفافة ، ونص عليه أحمد والأصحاب .

قوله ﴿ وَيُجَعَلَ مِنْهُ فِي قُطْنِ يُجُعْلُ مِنْهُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ ، وَيُشَدُّ فَوْقَهُ خِرْقَةُ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ ، كَالتُّبَانَ ، تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَتَهُ . وَيُجْمَلُ الباق على مَنَافِذَ وَجُهِهِ وَمَوَاضِع شُجُودِهِ ﴾ .

قوله ﴿ وَإِنْ طَيَّبَ جَمِيعَ بَدَنِهِ كَانَ حَسناً ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب، لكن يستثنى داخل عينيه، على الصحيح من المذهب. نص عليه. قال فى الفروع: والمنصوص يكون داخل عينيه. وجزم به ابن تميم. وقيل: يطيب أيضاً داخل عينيه. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع. وجزم به الشارح. وقيل: التطييب وعدمه سواء.

### فائرتاد

إهراهما: لايوضع في عينيه كافور .

الثانية : يكره الوَرْس والزعفران في الحنوط .

قوله ﴿ ثُمْ يَرُدُّ طَرَفَ اللَّفَافَةِ المُلْيَا عَلَى شَقِّهِ الْأَيْنِ. و يَرُدُّ طرفها الآخر فوقه . ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ﴾ .

فظاهره: أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد على اللفافة التي من الجانب الأيمن . وجزم به في المغنى والشرح . وقالا : اثلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر . وجزم به في الحواشي . وعلله بذلك . وزاد فقال : لأن ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية والفرجيات . وعلله ابن منجا في شرحه بالكلام الأخير ، وزاد : والأردية . قال في الفروع : جزم به الشيخ وغيره ، وقدم في الفروع : أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، عكس الأولى . وقال : جزم به جماعة .

قلت : منهم صاحب الفصول ، والمستوعب ، والمحرر والنظم والمنور .

قال المجد : لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء وتحوهما . وقال في الفروع من عنده : و يتوجه احتمال أنهما سواء .

قولِه ﴿ وَتُحَلُّ النُّقَدَ فِي القبر ﴾ بلا نزاع ﴿ وَلا يُخَرَّق الكَفْن ﴾ .

الصحيح من المذهب: كراهة تخريق الكفن مطلقاً. وكرهه أحمد. وقال: فإنهم يتزاورون فيها. وقال أبو المعالى: لايخرق إلا لخوف نبشه. قال أبو الوفاء: ولو خيف نبشه لايخرق. قال في الفروع: لايخرق إلا لخوف نبشه. وهو ظاهر كلام غيره.

قوله ﴿ وَ إِن كُفِّن فِي قَيْسٍ وَمِئْزَرِ وَلَفَافَةَ جَازٍ ﴾ .

من غير كراهة . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : وقال أبو الخطاب في الهداية : فإن تعذرت اللفائف كفن في مئزر وقميص ولفافة . فظاهره : الكراهة مع عدم التعذر ، أو لايجوز .

### فائرتاد

إمراهما : يكون القميص بكمين ودخاريس، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لا .

الثانية: الإزار: القميص ، على الصحيح من المذهب . وهو قول الخرق وغيره . وعنه يزر عليه .

قوله ﴿ وَتُكَفَّنَ المرأةُ فَى خَسَةَ أَثُوابِ : إِزَارٍ ، وَخِمَارٍ ، وَقَيْصِ وَلِفَافِتِينَ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: اختاره القاضي، وأكثر الأصحاب. قال في المغنى: هذا الذي عليه أكثر أصحابنا. وهو الصحيح. وكذا قال الشارح. قال الطوفي في شرح الخرقى: وهو أولى وأظهر. قال ابن رزين: عليه أكثر الأشياخ. وجزم به في الهداية، والعقود لابن البنا، والمذهب ومسبوك الذهب، والكافي، والتلخيص، والبلغة، والنظم، والوجيز. وقدمه في المستوعب، والرعاية الكبرى، والفروع.

والمنصوص عن أحمد: أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فحذاها ، ثم مئزر، ثم قيص وخمار ، ثم لفافة واحدة . وجزم به الخرق ، والمحرر ، والإفادات ، والمنور . وقدمه ابن رزين في شرحه ، والفائق ، ومجمع البحرين . وقال : هو الاختيار . وأطلقهما ابن تميم .

وقال الحجد في شرحه: وعندى أنه يشــد فخذاها بالإزار تحت الدرع ، وتلف فوق الدرع والخمار باللفافتين ، جمعًا بين الأحاديث .

وقال فى الرعاية الصغرى ، والحاويين : وتكفن المرأة فى قميص و إزار وخمار وللفافتين ، وما يشد به فحذيها . وهو قول فى الرعاية الكبرى .

قال الزركشي : وشذ في الرعاية الصغرى ، فزاد على الخسة مايشد به فخذيها . انتهى

وقال بعض الأصحاب: لا بأس أن تُنقَّب . وذكر ابن الزاغونى وجهاً: أنها تستربالخرقة ، وهو أن يشد فى وسطها ، ثم يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلى ظهرها والآخرى مما يلى السترة ، ويكون لجامها على الفرجين . ليوقن بذلك من عدم خروج خارج ، وقال : هو الأشهر عند الأصحاب .

### فائرتاب

إصراهما: لم يذكر المصنف ما يكفن به الخنثى . وكذا غيره . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : إلا أنه جعله كالمرأة .

الثائية: يكفن الصغير في ثوب واحد . ويجوز في ثلاثة ، نص عليه . قال المجد : و إن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب ، لأنه تبرع . وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين إن كان لها دون تسع . وكذا ابنة تسع إلى البلوغ ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . ونقل الجماعة : أنها مثل البالغة . قال الزركشي : وتكفن الجارية التي لم تبلغ في لفافتين وقميص .

ثم اختلف فى حـد البلوغ ، فقيل عنه : إنه البلوغ المعتاد . وقيل ــ وهو الأكثر عنه ــ إنه بلوغ تسع سنين . انتهى . وحكاها فى مجمع البحرين روايتين . وأطلقهما .

# قُولُه ﴿ وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ : سَتْرُ جَمِيعه ﴾ .

يعنى الذكر والأنثى والكبير والصغير. وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: تجب ثلاثة أثواب. اختاره القاضى. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقيل: تجب خسة. ذكره ابن تميم.

وتقدم ذلك أول الفصل بأتم من هذا وزيادة .

### فوائد وأقوال

قولِه ﴿ فَصْلُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّت ﴾ .

تقدم في كلام المصنف: أن الصلاة فرض على الكفاية . وتقدم مَنْ أولى بالصلاة عليه ، في كلامه أيضاً .

وتسن لها الجماعة بلا نزاع . والصحيح من المذهب : أنها تسقط بصلاة رجل أو امرأة . قدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية . ومجمع البحرين . وعنه لانسقط إلا بثلاثة فصاعداً . اختاره صاحب الروضة . وقيل : لا تسقط إلا باثنين فصاعداً . اختاره صاحب الروضة . وقيل : تسقط بنساء وخنائي عند عدم الرجال و إلا فلا . قال ابن تميم : وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا . وجزم به في التلخيص ، والفائق . وقدم المجد سقوط الفرض بفعل المميز كغسله . وقدمه في مجمع البحرين .

وقيل: لا تسقط، لأنها نفل . جزم به أبو المعالى . وأطلقهما فى الرعاية ، والقواعد الأصولية . ويأتى هل يسن للنساء الصلاة على الميت جماعة ؟ عند قوله « و إن لم يحضره غير النساء ، صلين عليه » مستوفى .

### فائرتاں

إحراهما: يستحب أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. نص عليه. فلو وقف فيها فذاً جاز ، عند القاضى فى التعليق. وابن عقيل ، وأبى المعالى ، وأنه أفضل أن يعين صفاً ثالثاً . وجزم به فى الإفادات . قال فى الفصول: فتكون مسألة يعابى بها . انتهى .

والصحيح من المذهب: عدم الصحة ، كصلاة الفرض . وتقدم ذلك مستوفى في صلاة الجماعة . عند قوله « و إن صلى ركعة فذاً لم تصح » .

الشانية : لم يُصَلَّ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم بإمام ، إجماعاً . قاله ابن عبد البر . احتراماً له وتعظيا . وروى الطبراني والبزار « أنه صلى الله عليه وسلم أوصى

بذلك » قال فى مجمع البحرين قلت : ولأنه لم يكن قد استقر خليفة بعد . فيقدم . فلو تقدم أحد ربما أفضى إلى شحناء . انتهى .

قلت : وفيه نظر . والذي يظهر : أن أبا بكر تولى الحلافة قبل دفنه . قول ﴿ السُّنَّةُ : أَنْ يَقُومَ الإِمامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ ﴾ .

هذا إحدى الروايتين . جزم به في الكافي ، وابن منجا في شرحه . وقدمه في الشرح . وهو المشهور في حديث أنس (1) . قال في مجمع البحرين: اختاره المصنف والرواية الثانية : أنه يقف عند صدر الرجل . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونقلها الأكثر أيضاً . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي : نص عليها في رواية عشرة من أصحابه . قال المصنف في المغنى : لا يختلف الذهب أنه يقف عند صدر الرجل ، وعند منكبيه . وجزم به الحرق ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والحرر ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . وصححه ابن هبيرة .

قال المجد ، والشارح : القولان متقار بان . فإن الواقف عند أحدها يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما . فالظاهر : أنه وقف بينهما : وأطلقهما في تجريد العناية . وقيل : يقوم عند منكبيه . وتقدم في كلامه في المغنى .

قوله ﴿ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله الأكثر عن الإمام أحمد . وعنه يقف عند صدر الرجل والمرأة . وهو قول في الرعاية . قال الخلال : رواية قيامه

<sup>(</sup>١) روى الترمذى وحسنه \_ عن العلاء بن زياد \_ قال « صلى أنس بن مالك على رجل . فقام عند رأسه . ثم صلى على امرأة ، فقام حيال وسط السرير . فقلت له : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ قال : احفظوا » .

عند صدر المرأة سهو ، فيما حكى عنه . والعمل على ما رواه الجماعة . وأطلقهما فى تجريد العناية .

فعلى المذهب فى المسألتين: يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط. ويأتى ذكر الخلاف فى محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء قريباً، وتحديده.

فَائْرَةَ: لَمْ يَذَكُرُ المُصنفُ، ولا غيره: موقف المنفرد. قال ابن نصر الله: والظاهر أنه كالإمام. انتهى. وهو كما قال.

ولو اجتمع رجل وامرأة \_على إحدى الروايات \_ وهو ظاهر كلام الخرقى . واختيار أبى الخطاب فى خلافه . قال : والمنصوص \_ وبها قطع القاضى فى التعليق ، والجماع ، والشريف \_ يسوى بين رأسيهما . ويقف حذاء صدرهما . وعنه التخيير ، مع اختيار التسوية .

قُولِهِ ﴿ وَ يُقَدَّمُ إِلَى الْأَمَامِ أَفْضَلُهُمْ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه فى الفروع، ومجمع البحرين، والرعاية، وغيرهم. وجزم به ابن تميم.

وقيل: يقدم الأكبر. وقيل: يقدم الأدين. وقيل: يقدم السابق، إلا المرأة. جزم به أبو المعالى. وقال: لا يجوز تقديم النساء على الرجال. انتهى. ثم القرعة، ومع التساوى يقدم من اتفق.

### فوائر

إحماها: يستحب أن يقدم إلى الأمام الرجل الحر، ثم العبد البالغ، ثم الصبى ، ثم الحر، ثم العبد، ثم الخنثى ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأمة ، على الصحيح من المذهب. ونقله الجماعة عن الإمام أحد. وجزم به في الإفادات ، والوجيز، والمنور. وقال في مجمع البحرين: هذا ظاهر المذهب. وصححه في البلغة. وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والحرر ، والنظم ، وابن تميم

والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والحواشى ، والفائق ، والشرح ، وغيرهم ، والرعايتين ، والحتارها الحرق ، وعنه تقدم المرأة على الصبى . وهو من المفردات . واختارها الحرق ، وأبو الوفاء ، ونصرها القاضى وغيره .

وعنه تقدم المرأة على الصبى والعبد . وهو خلاف ماذكره غير واحد إجماعاً . وعنه يقدم الصبى على العبد . اختارها الحلال .

وعنه يقدم العبدعلي الحر إذاكان دونه . وقيل : هما سواء .

وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله « وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم » .

الثانية: يقدم الأفضل أمامهما في المسير . ذكره ابن عقيل وغيره .

الثالثة: قال في الحواشي ، قال غير واحد: والحسكم في التقديم إذا دفنوا في قبر واحد حكم التقديم إلى الأمام على ماتقدم . وقطع به ان تميم .

الرابعة : جمع الموتى في الصلاة أفضل من الصلاة عليهم منفردين ، على الصحيح من المذهب : إذا اجتمعت الصحيح من المذهب : إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء ، فإن أمن التغير عليهم : فالأفضل أن يصلى على كل جنازة وحدها . فإن خيف عليهم التغير ، وأمكن أن يجعل لكل واحد إمام فعل ذلك و إن لم يمكن ذلك صلى عليهم صلاة واحدة . انتهى .

ووجه في الفروع احتمالًا بالتسوية .

قوله ﴿ وَ يَجْعُلُ وَسَطِ المرأةِ حِذَاء رَأْسِ الرَّجُلِ ﴾ .

وهذا بناء منه على ما قاله أولا: أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة ، وتقدم أن الصحيح من المذهب: أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة . فكذا يجعل إذا اجتمعوا . وهذا الصحيح من المذهب . قدمه في الهداية ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وقدم المصنف هنا بأنه يخالف بين رءوسهم عند

الاجتماع . قال فى المغنى: وهو ظاهر كلام الخرقى . قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . واختاره أبو الخطاب ، والشيرازى . وقدمه فى المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع .

وقال القاضى: يسوى بين روسهم ويقوم مقامه من الرجال. وهو رواية عن أحمد ، نقلها جماعة . قال فى الفروع: اختاره جماعة . قال الزركشى: هى المنصوصة عن أحمد . واختارها القاضى فى الجامع ، والتعليق ، والشريف ، أبو جعفر . وجزم به فى مسبوك الذهب ، والهادى ، والحجرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور . وقدمه فى الكافى ، والفائق ، ومجمع البحرين ، ونصره . وصححه فى النظم . وأطلقهما فى الشرح ، والمذهب ، وابن تميم ، وتجريد العناية .

وعنه التخيير مع اختيار التسوية .

قال ابن عقيل: إن جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا بأس.

### فائرتاد

إمراهما: لو اجتمع رجال موتى فقط، أو نساء فقط. فالصحيح من المذهب: أنه يسوى بين رءوسهم. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه يجعلون درجا. رأس هذا عند رجل هذا، وأن هذا والتسوية سواء. قال الخلال: على هذا ثبت قوله. وأما الخنائى إذا اجتمعوا: فإنه يسوى بين رءوسهم.

وقيل: يقدم ولى أسبقهم حضورا . اختاره القاضى . وقيل: يقدم ولى أسبقهم موتاً . وقيل: يقدم ولى أسبقهم غسلا . وأطلقهن ابن تميم . فإن تساووا أقرع . ولولى كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته .

قوله ﴿ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِالْفَاتِحَةِ ﴾ . هذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصاب . وعنه لايقرأ الفاتحة إن صلى فى المقبرة . نص عليه فى رواية البزراطي .

تفيير: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يزيد على الفاتحة ، وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا به، حتى قال ابن عقيل فى الفصول: لا يقرأ غيرها بغير خلاف فى مذهبنا. وقال فى التبصرة: يقرأ الفاتحة وسورة.

### فائرتاد

إحراهما: يتعوذ قبل قراءة الفاتحة ، على الصحيح من المذهب . وعنه لا يتعوذ قال القاضى : يخرج في الاستعاذة روايتان . وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .

الثانية: لايستفتح، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه بلى . اختاره الخلال . وجزم به فى التبصرة . وأطلقهما فى المذهب، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين.

قُولِه ﴿ وَيُصٰلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الثَّانِيَة ﴾ .

كما في التشهد. ولا يزيد عليه. وهذا المذهب. وعليه جاهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم . واستحب القاضى أن يقول \_ بعد الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم \_ اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السموات والأرضين . لأن عبد الله نقل « يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، والملائكة المقربين » . وقيل : لا تتعين الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أن تكون كالتي في التشهد . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وجزم به في الكافى .

## تغييه: قوله ﴿ وَيَدْعُو فِي الثَّالِيَّةِ ﴾ .

يعنى يستحب أن يدعو بما ورد . ومما ورد : ما قاله المصنف . وورد غيره . والصحيح من المذهب : أن الدعاء يكون في الثالثة ، وعليه جماهير الأصحاب .

ونقل جماعة عن أحمد : يدعو للهيت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة . اختاره الخلال . واحتج الحجد في ذلك على أنه لا يتعين الدعاء للهيت في الثالثة ، بل يجوز في الرابعة ، ولم يحك خلافا .

قال الزركشي \_ بعد ذكر الروايتين هنا \_ قال الأصحاب: لا تتمين الثالثة للدعاء ، بل لو أخر الدعاء للميت إلى الرابعة جاز .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ صَبِيًا قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لُوَ الدّيهِ \_ إِلَى آخره ﴾ وكذا يقال في الأنثى الصغيرة ، ولا يزيد على ذلك . وذكر في المستوعب وغيره : إن كان صغيراً زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر [ وقدمه في الفروع . واقتصر جماعة من الأصحاب على الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر (١) ] لكن زاد الدعاء له. وزاد جماعة : سؤال المغفرة له . وفي الخلاف للقاضي وغيره في الصبي زاد الدعاء له. وزاد جماعة : سؤال المغفرة . لأنه لا ذنب عليه . وكذا في الأشبه : أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة . لأنه لا ذنب عليه . وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه ، لأنه لا ذنب له . فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو الأشبه

### فوائر

إصراها : إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه . قال في الفروع : ومرادهم فيمن بلغ مجنوناً ومات أنه كصغير .

الشانية: نقل حنبل وغيره: أنه يشير في الدعاء بإصبعيه. ونقل الأثرم وغيره لل بأس بذلك. قال ابن تميم، والفائق: لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت. نص عليه.

<sup>(</sup>١) روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة \_ مرفوعاً \_ « السقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة »

الثالثة: يقول في الصلاة على الخنثي المشكل: إن كان هذا الميت أو الشخص إلى آخره. قاله في الرعاية وغيره. وقاله ابن عقيل، وأبو المعالى وغيرهم. ويقول في الصلاة على المرأة: إن هذه أمتك بنت أمتك \_ إلى آخره.

قوله ﴿ وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا به. ولم يذكر جماعة منهم الوقوف بعد الرابعة.

تنبيم: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يدعو بشى، بعد الرابعة . وهو صحيح . وإنما يقف قليلا بعدها ليكبر آخر الصفوف ، وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد . واختساره الخرق ، وابن عقيل ، والمصنف وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والشرح ، وشرح ابن رزين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد .

وعنه يقف و يدعو . اختاره أبو بكر ، والآجرى ، وأبو الخطاب ، والمجد فى شرحه ، وابن عبدوس فى تذكرته وغيرهم . وجزم به فى الهداية ، والترغيب ، والبلغة ، والحاوى الكبير ، والخلاصة ، والإفادات . وقدمه فى المستوعب ، والتلخيص ، والحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم .

قال فى مجمع البحرين: هذا أظهر الروايتين. وأطلقهما فى المذهب، والكافى، وابن تميم، ومسبوك الذهب.

فعلى هذه الرواية: يستحب أن يقول « اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار » على الصحيح . اختاره ابن أبي موسى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص والحاويين ، وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثرين . واختاره المجد . وهو ظاهر نص الإمام أحد . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، ومجمع البحرين .

وقيل: المستحب أن يقول « اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده . واغفر لنا وله » اختاره أبو بكر . قاله ابن الزاغوني . وقال أيضاً : كلُّ حسن .

وذكر فى الوسيلة رواية: ويقول أيهما شاء . قال فى الإفادات يقول «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة ــ إلى آخره » أو يدعو . وقال فى البلغة: ويدعو بعد الرابعة دعاء يسيراً . وعنه يخلص الدعاء للميت فى الرابعة . واختاره الخلال . وتقدم ذلك قريباً .

فائرة: الصحيح من المذهب: أنه لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به . ونص عليه . وهو ظاهر كلام المصنف وغيره واختار حرب ـ من كبار أئمة الأصحاب أنه يقول « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله و بركانه . السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله » .

قوله ﴿ وَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ﴾

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه . واستحب القاضي أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره . ذكره الحلواني وغيره رواية .

فعلى المذهب؛ يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب.

وقال في الفروع: ويتوجه أن ظاهر كلام أحمد يكره، لأنه لم يعرفه .

قوله ﴿ عَنْ يَمِينِهِ ﴾

بلا نزاع . ونص عليه . و يجوز تلقاء وجهه . نص عليه . وجعله بعض الأصحاب الأولى . وتقدم في صفة الصلاة « هل تجب : ورحمة الله أم لا ؟ »

فَائْرَةً: قال فى الفروع: ظاهر كلام الأصحاب: أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ان الجوزى: أنه يسر. انتهى .

قلت: قال في المذهب، ومسبوك الذهب: والهيئات رفع اليدين مع كل تكبيرة، والإخفات بالأذكار ماعدا التكبيرة، والالتفات في التسليم إلى اليمين.

انتهى. وقال فى الرعايتين ، والحاويين : ثم يسلم عن يمينه . نص عليه . وقيل : يسره .

## قُولِه ﴿ وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ : القِيَامِ ﴾

تبع فى ذلك أكثر الأصحاب . ومراده : إذا كانت الصلاة فرصاً . قاله فى الفروع ، وابن تميم ، والحاوى ، وغيرهم . قال فى الفروع : وظاهره ولو تكررت أن فعل الصلاة الثانية فرض . وقال فى مجمع البحرين . قلت : وقياس جواز صلاة النافلة من القاعد ، وجواز صلاة الجنازة قاعداً : إذا كان قد صلى عليه مرة ، انتهى .

قلت : قد ذكروا فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة : الأركان . ولم يذكروا القيام . فظاهره أنه غير ركن ، ولم أر من صرح مذلك مطلقا .

## قوله ﴿ وَالتَّكْبِيرَاتُ ﴾

بلا تراع ، لكن لو ترك تكبيرة عمداً بطلت الصلاة ، وسهواً يكبرها مالم يطل الفصل ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يعيدها كما لو طال .

## قوله ﴿ وَالْفَاتِحَةُ ﴾

هذا المذهب. والصحيح من الروايتين . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لا تجب . ولم يوجب الشيخ تقى الدين القراءة . بل استحبها . وهو ظاهر نقل أبى طالب . ونقل ابن واصل وغيره : لا بأس . وعنه لا يقرأ القاتحة فى المقبرة . وتقدمت هذه الرواية .

# قُولِه ﴿ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَم ﴾ .

وهذا المذهب. وأطلقه أكثر الأصحاب. وجزم به فى الرعاية الصغرى، والخاوى وغيرهم. وقدمه فى الفروع، والحواشى. قال فى الرعاية الكبرى:

فى الأصح . وقال الحجد وغيره : يجب إن وجبت فى الصلاة ، و إلا فلا . وقطع به ابن تميم ، وصاحب الفائق . وهو ظاهر ما اختاره فى النكت .

### قُولِه ﴿ وَالسَّلاَمُ ﴾

الصحيح من المذهب: وجوب التسليمة الواحدة ، وهي الأولى . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه ثنتان . خرجها أبو الحسين وغيره . وهي من المفردات . فائرة : قال في الفروع ــ بعد أن ذكر الواجب ــ ولعل ظاهر ذلك : تعين

القراءة فى الأولى ، والصلاة فى الثانية ، والدعاء فى الثالثة ، خلافا للمستوعب ، والكافى . ولم يستدل فى الكافى لما قال . وقاله فى الواضح فى القراءة فى الأولى . وهو ظاهر كلام أبى المعالى وغيره . وسبق كلام المجد . انتهى .

قلت: صرح فى التلخيص والبلغة بالتعيين. فقال: وأقل مايجزى، فى الصلاة على النبى ستة أركان: النية ، والتكبيرات الأربع ، والفاتحة بعد الأولى ، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ، والدعاء للميت بعد الثالثة ، والتسليمة مرة واحدة . انتهى .

### فوائر

يشترط لصلاة الجنازة مايشترط للصلاة المكتوبة على ما تقدم ، إلا الوقت . قال المجد ، وصاحب الخلاصة ، والتلخيص ، وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم : ويشترط أيضاً حضور الميت بين يديه . فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة . وصرح به جماعة في المسبوق . قال المجد وغيره : قربها من الإمام مقصود ، كقرب المأموم من الإمام . لأنه يسن الدنو منها .

قال الشيخ تقي الدين: للصلاة على جنازة محمولة مأخذان. الأول: اشتراط استقرار المحل. فقد يخرج فيه مافى الصلاة فى السفينة وعلى الراحلة مع استيفاء الفرائض و إمكان الانتقال. وفيه روايتان. والثانى: اشتراط محاذاة المصلى للجنازة ، محيث لوكانت أعلى من رأسه. وهذا قد يخرج فيه مافى علو الإمام على المأموم.

فلو وضعت على كرسى عال ، أو منبر: ارتفع المحذور الأول دون الثانى . انتهى . وقال أبو المعالى أيضاً : لو صلى على جنازة وهى محمولة على الأعناق ، أو على دابة ، أو صغير على يدى رجل : لم يجز . لأن الجنازة بمنزلة الإمام .

ولو صلى عليها ، وهي من وراء جدار: لم يصح ، على الصحيح من المذهب . وقال القاضى في الخلاف : صلاة الصف الأخير جائزة . ولو حصل بين الجنازة و بينه مسافة بعيدة . ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة : لم يجز . وقال في الرعاية السكبرى : ولا تصح الصلاة على من في تابوت مغطى . وقيل : إن أمكن كشفه عادة . ولا من وراء جدار أو حائل غيره .

وقلت: يصح كالمكية .انتهي.

وقال فى الرعاية أيضاً: ولا يجب أن يسامت الإمام الميت. فإن لم يسامته كره. وصحت صلاته. انتهى.

و يشترط أيضاً: تطهير الميت بماء ، أو تيم لعذر أو عدم . فإن تعذر صلى عليه . و يشترط أيضاً : إسلام الميت .

ولا يشترط معرفة عين الميت ، فينوى الصلاة على الحاضر ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا .

فعلى المذهب: الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته ، واسمه . وتسميته فى دعائه . وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه ، كتزو يجه إحدى موليتيه . فإن بان غيره : فجزم أبو المعالى : أنها لا تصح . وقال : إن نوى على هذا الرجل . فبان امرأة . أو عكسه . فالقياس : الإجزاء ، لقوة التعيين على الصفة فى الأيمان وغيرها . قال فى الفروع : وهو معنى كلام غيره . وقال فى الرعاية : وإن نوى أحد الموتى عينه . فإن عين ميتاً فبان غيره احتمل وجهين .

قوله ﴿ وَإِنْ كَبَرْ خَمْسًا كَبَرُوا بِتَكْبِيرِهِ. ولم يُتَابَعُ على أَزيد منها ﴾ وهذا إحدى الروايات. وهو من المفردات.

قال الزركشي : هي أشهر الروايات . قال الشارح : هذا ظاهر المذهب . واختاره الخرقي ، والمصنف . وقدمه في التلخيص ، والنظم .

وعنه لا يتابع فى زيادة على أربع . قال أبو المعالى : هذا المذهب . قال فى مجمع البحرين : هى ظاهر كلام أبى الخطاب . وجزم به فى المنور . واختساره ابن عقيل ، وابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وشرح ابن رزين .

وعنه يتابع إلى سبع ، وهي المذهب . نقلها الجماعة عن الإمام أحد . واختارها أبو بكر الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز ، وابن بطة ، وأبو حفص ، والقاضي ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الحطاب ، وأبو الحسين ، والحجد وغيرهم . قال الزركشي : اختارها عامة الأصحاب . قال في تجريد العناية : تو بع على الأظهر إلى سبع . وجزم به في الإفادات . وقدمه في الفروع ، والحجور ، وابن تميم ، والفائق . وهو من المفردات . وأطلقهن في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .

وعلى الروايات كلها : المختار أربعاً . نص عليه في رواية الأثرم .

### فوائر

إحداها: لايتابع الإمام إذا زاد على أربع ، إذا علم أو ظن بدعته أو رفضه لإظهار شعارهم . ذكره ابن عقيل محل وفاق . نقله عنه في القواعد الأصولية . فيكون مستثنى من الخلاف في كلام الأصحاب ، مع أن ظاهر كلام المصنف وغيره خلاف ذلك .

الثانية: قال المجدفي شرحه \_ وتبعه في مجمع البحرين \_ هل يدعو بعد الزيادة ؟ يحتمل أن يخرج على الروايتين في الدعاء بعد الرابعة . وهذا الصحيح . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . و يحتمل أن لا يدعو هنا . [ و إن قلنا يدعو هناك ، و يحتمل أن يدعو هناك ] وأطلقهن ابن تميم .

الثالثة : لوكبر ، فجىء بجنازة ثانية ، أو أكثر ، فكبر \_ ونواها لهما . وقد بقى من تكبيره أربع \_ جاز على غير الرواية الثانية . نص عليه . وخرج في مجمع البحرين عدم الجواز بكل حال .

فعلى المنصوص: يدعو عقيب كل تـكبيرة . اختــاره القاضى فى الخلاف . قال فى مجمع البحرين: عدم الجواز فى كل . وهو أصح .

وقيل: يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعاً. كالمسبوق [ وهو احتمال لابن عقيل] وقيل: يقرأ في الخامسة . ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة ويدعو في السابعة . وهو المذهب [ قدمه ] في المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجزم به في الكافي وغيره . وأطلقهن في الفروع وأطلق القولين الأخيرين في المذهب ، والتلخيص ، وابن تميم . وقال في الرعاية وقيل : يقرأ « الحمد لله » في الرابعة ، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة ويدعو للميت في السادسة . فيحصل للرابع أر بع تكبيرات . قال في الفروع : وفي إعادة القراءة [ والصلاة ] التي حضرت الوجهان [ وأطلقهما أيضاً ابن تميم ، وابن عمدان في الرعاية المكبرى . والصواب : أن القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة لا تشرع بعد التكبيرة الثانية . وهو مراد صاحب الفروع ، صرح به ابن حمدان ، وابن تميم ، والألف في قوله « والصلاة » زائدة ( والله أعلم ] .

### فوائد

الصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تبطل بمجاورة سبع تكبيرات عمداً . نص عليه . وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها . وقدمه في الفروع .

وقيل: تبطل. وذكر ابن حامد وغيره: تبطل بمجاوزة أربع عمداً ، و بكل تكبيرة لا يتابع عليها.

فعلى المذهب: لا يجوز للمأموم أن يسلم [قبل الإمام] نص عليه . وجزم (١) كذا في الأصل به فى الرعاية وغيرها . وقدمه فى الفروع . وذكر أبو المعالى وجهاً ينوى مفارقته و يسلم . والمنفرد كالإمام فى الزيادة .

والمسبوق خلف الإمام المجاوز: إن شاء قضى مافاته بعد سلام الإمام ، و إن شاء سلم معه ، على الصحيح من المدهب. قال بعض الأصحاب : والسلام معه أولى . وقال فى الفصول : إن دخل معه فى الرابعة ، ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثاً : تمت للمسبوق صلاة جنازة ، وهى الرابعة . فإن أحب سلم معه . و إن أحب قضى ثلاث تكبيرات لتتم صلاته على الجميع . و يتوجه احتمال تتم صلاته على الجميع . و المحذور النقص عن صلاته على الجميع . والمحذور النقص عن ملاث ، ومجاوزة سبع . ولهذا لو جى ، مجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة . قاله فى الفروع .

و يجوز للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر . إجماعاً وكغيره . وعنه ينتظر تكبيره . وقال في الفصول : إن شاء كبر و إن شاء انتظر . وليس أحدهما أولى من الآخر ، كسائر الصلوات . قال في الفروع : كذا قال .

و يقطع قراءته للتكبيرة الثانية . لأنها سنة . ويتبعه ، كمسبوق يركع إمامه . واختار الحجد : يتمها ما لم يخف فوت الثانية .

و إذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة ، على الصحيح من المذهب ، كالحاضر ، وكإدراكه راكعًا . وذكر أبو المعالى وجهًا لايدرك .

ويدخل المسبوق بعد الرابعة على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يدخل . وقيل : يدخل إن قلنا بعدها ذِكْر ، و إلا فلا . و يقضى ثلاث تكبيرات على الصحيح . وقيل : أربعا .

قوله ﴿ وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٍ مِنَ التَّكْبِيرات قَضَاهُ عَلَي صِفَتِهِ ﴾ . هذا المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الهداية، م ٢٤ ـ الإنصاف \_ ج٢ والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين [والحاويين] والشرح ، والفائق، وتجريد العناية ، وغيرهم .

وقال الخرق : يقضيه متتابعاً ، ونص عليه . واختاره ابن عقيل في التذكرة . وجزم به في المنور . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والزركشي ، وقال : هو منصوص أحمد .

وقال القاضى ، وأبو الخطاب وغيرهما : إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متوالياً . وإن لم ترفع قضاه على صفته . ذكره الشارح .

وقال المجد \_ بعد أن حكى القولين الأولين \_ ومحل الخلاف : فيما إذا خشى رفع الجنازة . أما إن علم \_ بعادة أو قرينة \_ أنها تنزل : فلا تردد أنه يقضى التكبيرات بذكرها ، على مقتضى تعليل أصحابنا . انتهى .

وأما صاحب الفروع . فقال : ويقضى مافاته على صفته . فإن خشى رفعها تابع . رفعت أم لا . نص عليه . وقيل : على صفته . والأصح إلا أن ترفع ، فيتابع انتهى . قلت : وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة .

وعلى الرواية الثانية: إن رفعت الجنازة: قطعه على الصحيح. وقيل: يتمه متتابعاً .

قوله ﴿ فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ ۚ يَقْضِهِ فَعَلَى رِوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، وابن تميم ، والحاويين .

إصراهما: لايجب القضاء، بل يستحب. وهوالمذهب المنصوص. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. قاله في الفروع وغيره.

قلت : منهم الخرق ، والقاضى ، وأصحابه ، والمصنف ، والمجد ، وغيرهم . وجزم به فى المحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وناظم المفردات وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والنظم ، والفائق وغيرهم . وهو من المفردات ، والرواية الثانية : يجب القضاء . اختارها أبو بكر ، والآجرى ، والحلوانى ، وابن عقيل . وقال : اختاره شيخنا . وقال : ويقضيه بعد سلامه لايأتى به ، ثم يتبع الإمام فى أصح الروايتين .

فائرة: يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . ونص عليه . وقيل : يحرم . وذكره في المنتخب نصاً . وفي كلام القاضى : السكراهة وعدم الجواز . وقال في الفصول : لا يصليها مرتين . كالهيد .

وقيل: يصلى ثانياً. اختاره ابن عقيل في الفنون، والمجد، والشيخ تقي الدين. وقال أيضاً في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب. مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم. أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية، فيصلى بهم. وأطلق في الوسيلة، وفروع أبي الحسين عن ابن حامد [أنه يصلى ثانياً. لأنه دعاء. واختار ابن حامد] والمجد: يصلى عليها ثانياً تبعاً، لا استقلالا إجاءاً.

ويأتى قريباً استحباب الصلاة لمن لم يصل. ويأتى أنه إذا صلى على الغائب، ثم حضر: استحباب الصلاة عليه، بعد قوله « و إن كان فى أحد جانبى البلد لم يصل عليه » فهو مستثنى من النصوص.

قوله ﴿ وَمَنْ فَاتَدُهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ ﴾ . هذا المذهب . وعليه أكثر الاصحاب . وجزم به فى الوجيز ، والإفادات ، والمنور . وقدمه فى التلخيص ، وابن تميم ، والرعايتين ، [ والحاويين ] والنظم ، والفائق ، والفروع . وقيل : يصلى عليها إلى سنة . وقيل : يصلى عليها مالم كيبل . وأطلقهما فى فعليه لو شك فى بلاه صلى ، على الصحيح . وقيل : لا يصلى . وأطلقهما فى الفروع ، [ وابن تميم ] .

وقيل: يصلى عليه أبداً . اختـاره ابن عقيل . قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر .

فعلى المذهب: ذكر جماعة من الأصحاب \_ منهم المصنف ، والشارح ، وابن تميم ، وغيرهم \_ : لاتضر الزيادة اليسيرة . قال فى الفروع : ولعله مراد الإمام أحد . قال القاضى : كاليوم واليومين .

### فواثد

إصراها: متى صلى على القبركان الميت كالإمام . قاله فى الرعاية الكبرى وغيره .

الثانية : حيث قلنا بالتوقيت ، فالصحيح من المذهب: أن أول المدة من وقت دفنه . جزم به فى التلخيص ، والبلغة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والزركشى . وقال : هذا المشهور . واختاره ابن أبى موسى .

فعليه : لو لم يدفن مدة تزيد على شهر : جاز أن يصلى عليه .

وقيل : أول المدة من حين الموت . اختاره ابن عقيل . وأطلقهما في الفروع ، وان تميم .

الثالثة: وحيث قلنا بالتوقيت أيضاً: فإن الصلاة تحرم بعده ، نص عليه . الرابعة: قوله « صلى على القبر » هذا مما لا نزاع فيه أعلمه . يعنى أنه يصلى على الميت وهو في القبر . صرح به في مجمع البحرين . فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة : فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة .

الخامية: من شك في المدة: صلى حتى يعلم فراغها. قاله الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجه الوجه في شكه في بقائه.

الساوسة: حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة: كحكم الصلاة على القبر. هذا الصحيح من المذهب.

وقال القاضي في تخريجه : إذا تفسخ الميت فلا صلاة .

السابعة: لو فاتنه الصلاة مع الجماعة: استحب له أن يصلى عليها، على الصحيح من المذهب. جزم به المصنف في المغنى، وصاحب التلخيص وغيرها. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: يصلى من لم يصل إلى شهر. وقيده ابن شهاب. وقيل: لا تجزيه الصلاة بنية السنة. جزم به أبو المعالى، لأنه لاينتفل بها ليقضيها بدخوله فيها. قال في الفروع: كذا قال.

وذكر الشيخ تقى الدين: أن بعض الأصحاب ذكر وجهاً: أنها فرض كفاية ، مع سقوط الإثم بالأولى .

وقال أيضاً : فروض الكفايات إذا قام بهـا رجل سقطت ، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضاً . ذكره ابن عقيل محل وفاق ، لكن يعلم إذا فعلوه جميعاً ، فإنه لا خلاف فيه . وفي فعل البعض بعد البعض : وجهان .

الثامئة: لا تجوز الصلاة على الميت من وراء حائل قبل الدفن . نص عليه . لعدم الحاجة . وسبق أنه كإمام . فيجىء الخلاف . قاله فى الفروع . وصحح فى الرعاية الصحة كالمكية . وتقدم ذلك فى شروط صحة الصلاة عليها .

قوله ﴿ وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ بِالنَّيَّةِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه لأتجوز الصلاة عليه . وقيل : يصلى عليه إن لم يكر صلى عليه ، و إلا فلا . اختاره الشيخ تقى الدين ، وابن عبد القوى ، وصاحب النظم ، ومجمع البحرين . تنهيم : : ظاهر كلام المصنف : صحة الصلاة على الغائب عن البلد ، سواء كان قريباً أو بعيداً . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقى الدين : لابد أن يكون الغائب منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال : أقرب الحدود : ما تجب فيه الجمعة . وقال القاضى : يكنى خمسون خطوة .

فائرة: مدة جواز الصلاة على الغائب: كمدة جواز الصلاة على القبر، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

وقال القاضي في الخلاف: يصلي على الغائب مطلقاً.

قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو الواقع في البلاد البعيدة .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَ فِي أَحَدِ جَا نِبَيْ الْبَلَدِ : لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِالنَّيَّةِ ، فِي أَصَحَ الوَجْهَائِن ﴾ .

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

والوم الثانى : يصلى عايه للمشقة . اختاره ابن حامد . وأبطله الحجد بمشقة المرض والمطر . قال فى الفروع : ويتوجه فيها تخريج .

تغييم: ظاهر كلام المصنف: أن الخلاف جار ، سواء كانت البلد صغيرة أو كبيرة . وهو ظاهر إطلاق بعضهم . والصحيح من المذهب: أن محل الخلاف فى البلد الكبير ، و يحتمله كلام المصنف . وأما البلد الصغير: فلا يصلى على من فى جانبه بالنية ، قولا واحدا . قال الشيخ تقى الدين : القائلون بالجواز قيد محققوهم البلد بالكبير . ومنهم من أطلق ولم يقيد . انتهى .

قلت: الذي يظهر: أن مراد من أطلق: البلد الكبير.

#### فائدتان

قلت : فيعايى بها . وهي مستثناة من قولهم « لايستحب إعادة الصلاة عليه » على ما تقدم .

الثانية: لا يصلى مطلقاً على المفترس المأكول في بطن السبع. والذي قد استحال باحتراق النار ونحوهما ، على الصحيح من المذهب. قال في التلخيص: على الأظهر

قال فى الفصول: فأما إن حصل فى بطن السبع لم يصل عليه مع مشاهدة السبع. وجزم به فى المذهب. وقدمه فى الرعاية الكبرى. وقيل: يصلى عليهما، وأطلقهما فى الفروع، ومختصر ابن تميم، والرعاية الصغرى، والحاويين. وتقدم فى كلام المصنف إذا تعذر غسله: أنه ييم، ويكفن، ويصلى عليه.

# قوله ﴿ وَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى الْغَالِّ وَلَا مَنْ قَتْلَ نَفْسَهُ ﴾

مراده لايستحب . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وهو من المفردات . وقيل : يحرم . وهو وجه حكاه ابن تميم . وحكى رواية حكاها فى الرعاية . وهذا ظاهر ماقدمه الزركشي ، وقال : هذا المذهب المنصوص بلاريب . و يحتمله كلام المصنف وغيره .

وعنه : يصلي عليهما حتى على باغ ومحارب. واختاره ابن عقيل.

### نبيهاں

الأول : مفهوم كلام المصنف : أنه يصلى على غير الغال ومن قتل نفسه . وذلك قسمان .

أمرهما: أهل البدع . والصحيح من المذهب: أنه لايصلي عليهم . وعنه يصلي عليهم . وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

الثاني: غير أهل البدع . فيصلى عليهم مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وعنه لايصلى على أهل الكبائر . وهي من المفردات . وجزم بها في الترغيب وغيره . وقدمها في التلخيص .

واختار الحجد أنه لايصلى على كل من مات على معصية ظاهرة بلا تو بة . قال فى الفروع : وهو متجه . وعنه ولا يصلى على من قُتل فى حد .

وقال في التلخيص: لايختلف المذهب: أنه إذا مات المحدود أنه يجوز للإمام الصلاة عليه . فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام صلى على الغامدية . وجزم فى الرعاية الصغرى ، والحاويين: أن الشارب الذى لم يحدَّ كالغال وقاتل النفس . وذكره فى الكبرى رواية . وعنه ولا على من مات وعليه دين لم يخلف وفاء . وهى من المفردات .

التنبير الثاني: المرادهنا بالإمام: إمام القرية . وهو واليها في القضاء . قدمه في الفروع ، وابن تميم . وذكره أبو بكر . نقل حرب : إمام كل قرية واليها ، وخَطَّأه الخلال . قال الحجد : والصواب تسويته . فإن أعظم متول للإمامة في كل بلدة يحصل بامتناعه الردع والزجر . ونقل الجماعة عن الإمام أحمد أنه الإمام الأعظم . واختاره الخلال . وجزم به في التبصرة . وقدمه في مجمع البحرين . وقال : هو أشهر الروايتين . وقيل : الإمام الأعظم أو نائبه .

فَائْرَةَ : إذا قتل الباغى غسل وصلى عليه . وأما قاطع الطريق : فإنه يقتل أولا ، على الصحيح من المذهب . فعليه يغسل و يصلى عليه ثم يصلب . على الصحيح . قدمه فى التلخيص وابن تميم .

وقيل: يصلب عقيب القتل، ثم ينزل فيغسل و يصلى عليه. ويدفن [ جزم به في الرعاية الكبرى في باب الحجار بين ] .

وأطلقهما فى الفروع . وقيل : يصلب قبل القتل . ويأتى فى باب حد الحار بين قوله ﴿ وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الميِّتِ ﴾

يعنى تحقيقا: غسل وصلى عليه . يعنى غير شعر وظفر وسن . وظاهره : سواء كان البعض الموجود يعيش معه ، كيد ورجل ونحوهما ، أولا ، كرأس ونحوه . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في مجمع البحرين \_ تبعاً للمجد في شرحه \_ هذا أصح الروايتين ـ وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والشرح ، وقال : هو المشهور . قال في الوجيز : و بعض الميت ككله .

وعنه لايصلى على الجوارح . قال الخلال : لعله قول قديم لأبي عبد الله . والذي استقر عليه قوله هو الأول .

فعليها: الأعتبار بالأكثر منه. فإن وجد الأكثر أولا صلى عليه. ولو وجد بعده الأقل لم يصل عليه. ولا وجد بعده الأقل أولا لم يصل عليه لفقد الأكثر.

فظاهر كلام ابن أبى موسى : أن مادون العضو الكامل لايصلى عليه . وقال فى الرعاية ، وقيل : مادون العضو القاتل لايصلى عليه . وقاله فى الفروع . وهو فى بعض نسخ ابن تميم .

## قوله ﴿ وَصُلِّي عَلَيْهِ ﴾

تحرير المذهب: أنه إن علم أنه لم يصل عليه وجبت الصلاة عليه ، قولا واحداً . و إن كان صلى عليه ، فالصحيح من المذهب: أنه يستحب الصلاة عليه . قال الحجد \_ وتبعه ابن تميم \_ وهو الأصح . وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين . وقيل : بجب أيضاً . اختاره القاضى . وصححه في الرعاية .

وحيث قلنا يصلى : فإنه ينوى على البعض الموجود فقط . على الصحيح من المذهب . وقيل : ينوى الجملة . واختاره في التلخيص .

وأما غسله: فالصحيح من المذهب: أنه واجب. قال ابن تميم ، وابن حمدان: رواية واحدة . وكذا تـكفينه ودفنه . قال فى الفروع: يغسل ويكفن ويدفن فى الأصح . وقيل: لا يجب ذلك كله . وهو من المفردات . وهو ضعيف . قال ابن تميم: وحكى الآمدى سقوط الغسل إن قلنا لايصلى عليها .

#### فائرتان

إمراهما: إذا صلى على البعض ، ثم وجد الأكثر. فقال المجد في شرحه : احتمل أن لا تجب الصلاة ، واحتمل أن تجب ، و إن تكرر الوجوب ، جعلاً للأكثر كالكل . وهو الصحيح . جزم به في المغني ، والشرح . وتبع المجد في مجمع البحرين ، والفروع ، والرعاية .

وقيل: لابصلي على الأقل. وعنه يصلى. قال ابن تميم: وإذا وجدت جارحة

من جملة لم يصل عليها . و إن قلنا بالصلاة على الجوارح : وجب أن يصلى عليها ، ثم إذا وجد الجملة : فهل تجب إعادة الصلاة ؟ فيه وجهان تقدما . وفيه وجه ثالث : يجب هنا ، و إن لم تجب فيما إذا صلى على الأكثر ، ثم وجدت الجارحة .

وهل ينبش ليدفن معه أو بجنبه ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع [ وابن تميم ، وابن حمدان ] قال في المغنى ، والشرح : وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلى عليه ودفن إلى جانب القبر ، أو ينبش بعض القبر و يدفن فيه . وقال ابن رزين : دفن بجنبه ولم ينبش ، لأنه مثله .

الثانية: مابان من حى \_ كيد وساق انفصل فى وقت \_ لو وجدت فيه الجملة لم يغسل ولم يصل عليها ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يصلى عليها إن احتمل موته . قاله فى الفروع .

قوله ﴿ وَإِنْ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ عِمَنْ لاَ يُصَلِّى عَلَيْهِ يَنْوِي مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ يَنْوِي مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ يَنْوِي مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ }

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وكذا حكم غسلهم وتكفينهم ، بلا نزاع. وعنه إن اختلطوا بدار الحرب فلا صلاة. وأما دفنهم: فقال الإمام أحمد: إن قدروا دفنوهم منفردين. و إلا فمع المسلمين.

# قول ﴿ وَلَا بَأْسَ بِالصَّالَةِ عَلَى الميِّتِ فِي المسْجِدِ ﴾

يعنى أنها لا تكره فيه . وهذا المذهب بلاريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : الصلاة فيه أفضل . قال الآجرى : السنة الصلاة عليه فيه وأنه قول أحمد . وقيل : عدم الصلاة فيه أفضل . وخيره الإمام أحمد في الصلاة عليه فيه وعدمها . تغييم : محل الخلاف : إذا أمن تلويثه . فأما إذا لم يؤمن تلويثه ، لم تجز الصلاة فيه . ذكره أبو المعالى وغيره .

## قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرُه غَيرُ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ ﴾.

الصحيح من المذهب: أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصل عليه رجال. نص عليه كالمكتوبة. وقيل: لايسن لهن جماعة. بل الأفضل فرادى. اختاره القاضى. وعلى كلا القولين يسقط فرض الصلاة بهن، ولو كانت واحدة، على الصحيح من المذهب، كما تقدم في أول الفصل. ويقدم منهن من يقدم من الرجال. قال في الفصول: حتى ولو كان منهن والية وقاضية (١).

فأما إذا صلى الرجال : فإنهن يصلين فرادى . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . وقيل جماعة . و يحتمله كلام المصنف هنا . وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان .

فائرة: له بصلاة الجنازة قيراط. وهو [أمر] معلوم عند الله. وذكر ابن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة. وله بتمام دفنها قيراط آخر. وذكر أبو المعالى وجهاً: أن الثانى بوضعه في قبره.

قال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا سُتر باللَّمن .

فَاسُره : قُولُه ﴿ فَصْلُ \* فِي حَمْلِ اللَّيْتِ وَدَفْنِه ﴾

تقدم فى أول فصل غسل الميت أن حمله ودفنه : فرض كفاية إجماعا ، لكن لايختص كون حامله من أهل القربة . ولهذا يسقط بالكافر وغيره .

فائرة: يكره أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين . وصححه في الحاوى الصغير . قال في مجمع البحرين : ويجوز أخذ الأجرة .

وعنه لا يكره [وعنه يكره] بلا حاجة . قدمه فى المستوعب. قال ابن تميم : كره أحمد أخذ أجرة ، إلا أن يكون محتاجاً فمن بيت الممال . فإن تعذر أعطى قدر عمله . وعنه لابأس . والصحيح : جواز أخذها على مالا يعتبر أن يكون فاعله

<sup>(</sup>١) وهل يصح هذا شرعا ؟ .

من أهل القربة . قاله بعض أصحابنا . انتهى ، وأطلقهن فى الفروع . وقيل : يحرم أخذ الأجرة . وقاله الآمدى . وهو من المفردات .

قوله ﴿ يُسْتَحَبِ التَّربيعِ فِي خَمْلِهِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال أبو حفص ، والآجرى وغيرها : يكره التربيع إن ازد حموا عليه أيهم بحمله .

نبير قوله ﴿ وَهُو أَنْ يَضَعَ قَا مِهَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى المَقدمَة عَلَى كَتِفِهِ النَّهْنَى ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلى المؤخَّرة ﴾ .

مراده بقائمة السرير اليسرى : المقدمة التي من جهة يمين الميت .

قُولُه ﴿ ثُمَّ يَضَعُ قَائَمَتُهُ اليُّمْنَى المَقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى المؤخّرة ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونقله الجاعة عن الإمام أحمد. فتكون البداءة من الجانبين من عند رأسه [ والختام من عند رجليه ] وعنه يبدأ بالمؤخرة وهي الثالثة ، بجعلها على كتفه الأيسر ثم القدمة. فتكون البداءة بالرأس والختام به. وأطلقهما في المحرر.

قولِه ﴿ وَ إِنْ حَمَلَ مَيْنَ الْعَمُودَينَ فَحَسَنْ ﴾ .

يعنى لا يكره . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . وعنه يكره وعنه التربيع والحمل بين العمودين سواء .

فعليها: الجمع بينهما أولى . زاد فى الرعاية الكبرى : إذا جمع وحمل بين العمودين فمن عند رأسه، ثم من رجليه. وقال فى المذهب: من عند ناحية رجليه لايصح إلا التربيع .

فائرة: يستحب ستر نعش المرأة . ذكره جماعة من الأصحاب ، منهم ان حمدان وقدمه في الفروع . قال في المستوعب : يستر بالمكية . ومعناه في الفصول .

قال بعض العلماء: أول من اتخذ ذلك له زينب أم المؤمنين. وماتت سنة عشرين. وقال فى التلخيص: لا بأس بجعل المكية عليه وفوقها ثوب انتهى. ويكره تغطيته بغير البياض، ويسن به. وقال ابن عقيل، وابن الجوزى وغيرهما: لا بأس بحملها فى تابوت. وكذا من لم يمكن تركه على النعش إلا بمثله كالأحدب ونحوه. قال فى الفصول: المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه. وقال أيضاً: الواجب جمع أعضائه فى كفن واحد وقبر واحد. وقال أبو حفص وغيره: يستحب شد النعش بعامة انتهى.

ولا بأس بحمل الطفل بين يديه . ولا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة ، وعلى دابة لغرض صحيح . و يجوز لبعد قبره . وعنه يكره .

قوله ﴿وَيُسْتَحبُ الإِسْرَاعُ بِهِاً ﴾.

مراده إذا لم يخف عليه بالإسراع . فإن خيف عليه قال و إن لم يحف عليه ، فنص الإمام أحمد : أنه يسرع . ويكون دون الخبب . وهو المذهب . قال المجد : يمشى أعلى درجات المشى المعتاد . وقال فى المذهب : يسرع فوق المشى ودون الخبب . وقال القاضى : يستحب الإسراع بحيث لايخرج عن المشى المعتاد . وقال فى الرعاية : يسن الإسراع بها يسيرا . قال فى الكافى : لايفرط فى الإسراع فيمخضها ويؤذى متبعيها . انتهى . وكلامهم متقارب .

فائدة: يراعى بالإسراع الحاجة . نص عليه .

قوله ﴿ وَأَنْ يَكُونَ الْمُشَاةُ أَمَامَهَا ﴾ .

يعنى يستحب ذلك . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . واختار صاحب الرعاية : يمشى حيث شاء. وقال المصنف فى الكافى : حيث مشى فحسن . وعلى الأول : لا يكره خلفها وحيث شاء . قاله فى مجمع البحرين .

قوله ﴿ وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا ﴾ .

يعني يستحب . وهذا بلا نزاع . فلو ركب وكان أمامها كره . قاله المجد .

ومراد من قال « الركبان خلفها » إذا كانت جنازة مسلم . وأما إذا كانت جنازة كافر : فإنه يركب و يتقدمها على ما تقدم .

### فاثرتاب

إحراهما: يكره الركوب لمن تبعها بلاعذر، على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكره، كركو به في عوده، قال القاضى في تخريجه: لا بأس به، والمشى أفضل النائية: في راكب السفينة وجهان، أحدهما: هو كراكب الدابة، فيكون خلفها. وقدمه صاحب الفروع في باب جامع الأيمان لو حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في المنصوص، تقديماً للشرع واللغة، فعلى هذا: يكون راكبا خلفها، قلت: وهو الصواب.

والثانى: يكون منها كالماشى. فيكون أمامها. وأطلقهما فى الفروع، وابن تميم، والرعاية، والفائق والحواشى.

قال بعض الأصحاب: هذان الوجهان مبنيان على أن حكمه كراكب الدابة ، أو كالماشي . وأن عليهما ينبني دورانه في الصلاة .

قوله ﴿ وَلاَ يَجْلُسُ مَنْ تَبِمَا حَتَّى تُوصَع ﴾ .

يعنى يكره ذلك . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه لا يكره الجلوس لمن كان بعيداً عنها .

تنبير: قوله «حتى توضع » يعنى بالأرض للدفن . وهذا المذهب نقله الجماعة . وعنه حتى توضع للصلاة . وعنه حتى توضع فى اللحد .

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ جَاءِتَ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يَقُمْ لَهَا ﴾ .

وهو المذهب. نص عليه . وعليمه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع ، والمغنى ، والشرح وغيرهم . وعليه أكثر الأصحاب . وحزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع ، والمغنى والشرح ، وغيرهم .

وعنه يستحب القيام لها ، ولوكانت كافرة . نصره ابن أبي موسى . واختاره القاضى ، وان عقيل ، والشيخ تقى الدين ، وصاحب الفائق فيه .

وعنه القيام وعدمه سواء . وعنه يستحب القيام حتى تغيب أو توضع . وقاله ابن موسى . قال فى الفروع : ولعل المراد على هذا : يقوم حين يراها قبل وصولها إليه . للخبر (١) .

### فوائر

إحمر هما : كان الإمام أحمد رحمه الله إذا صلى على جنارة \_ هو وليها \_ لم يجلس حتى تدفن . جبراً و إكراماً . حتى تدفن . جبراً و إكراماً . قال المجد في شرحه : هذا حسن لابأس به . نص عليه .

الثانية: اتباع الجنازة سنة ، على الصحيح من المذهب. وقال فى آخر الرعاية: التاعها فرض كفاية . انتهى . وهو حق له ولأهله . وذكر الآجرى : أن من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم .

الثالثة: يحرم عليه أن يتبعها ومعها منكر عاجز عن منعه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه ، نحو طبل أو نوح أو لطم نسوة ، وتصفيق ورفع أصواتهن . وعنه يتبعها و ينكر بحسبه ، و يلزم القادر . فلو ظن أنه إذا تبعها أزيل المنكر ، لزمه على الروايتين ، لحصول المقصودين . ذكره المجد . وتبعه فى الفروع . فيعايى بها . وقيل فى العاجز : كمن دُعى إلى غسل ميت فسمع طبلا أو نوحاً . وفيه روايتان .

نقل المروذي : لا . ونقل أبو الحارث وأبو داود : يغسله وينهاهم .

قلت : إن غلب على ظنه الزجر غسله و إلا ذهب.

الرابعة : يكره للمرأة اتباعها . على الصحيح من المذهب [ نص عليه ،

<sup>(</sup>١) روى أحمد ومسلم عن على رضى الله عنه قال « رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمتا تبعا له ــ يعنى في الجنازة »

وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يكره للأجنبية. قال ابن أبى موسى: قد رخص بعضهم لها فى شهود أبيها وولدها وذى قرابتها ، مع التحفظ والاستحياء والتستر ] وقال الآجرى: يحرم. وما هو ببعيد فى زمننا هذا . قال أبو المعالى: يمنعهن من اتباعها. وقال أبوحفص: هو بدعة ، يطردن. فإن رجعن و إلا رجع الرجال ، بعد أن يحثوا على أفواههن التراب. قال: ورخص الإمام أحمد فى اتباع جنازة يتبعها النساه. قال أبوحفص: ويحرم بلوغ المرأة القبر.

قوله ﴿ وَ يُدْخَلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلِ الْقَبْرِ إِنْ كَانَ أَسْهِلَ عَلَيْهِم ﴾ . وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يبدأ بإدخال رجليه من عند رأسه . ذكره ابن الزاغوني .

### فوائر

إمراها: إذا كان دخوله من عند رجل القبر يشق أدخله من قبلته معترضاً .
قاله في المحرر ، والفائق وغيرهما . وقال في الفروع : لايدخل الميت معترضاً من
قبلته . ونقل الجماعة : الأسهل ، ثم سواء .

الثانية: أولى الناس بالتكفين والدفن: أولاهم بالغسل على ماتقدم. وقال فى المحرر وغيره: والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله، والأولى لمن هو أحق بذلك أن يتولاهما بنفسه، ثم بنائبه إن شاء، ثم بعدهم الأولى بالدفن: الرجال الأجانب، ثم محارمه من النساء، ثم الأجنبيات. ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب. وممن محارمها: النساء يَدْفِنَها. وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا؟ فيسه روايتان وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والنكت.

إصراهما: يقدم المحارم على الزوج . قال الخلال : استفاضت الرواية عن الإمام أحمد : أن الأولياء يقدمون على الزوج . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر ماقدمه في المغنى . وقدمه في النظم .

والروابغ الثانية: الزوج أحق من الأوليا ، ذلك . اختاره القاضى ، وأبوالمعالى . فإن عُدم الزوج ومحارمها الرجال ، فهل الأجانب أولى ، أو نساء محارمها مع عدم محظور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال الحجد : وأتباعهن فيهم روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والذكت .

إمراهما: الأجانب أولى . وهو الصحيح . قال المصنف: هذا أصح وأحسن . واختاره الحجد . وقدمه الناظم . وقال : هو أشهر القولين .

والثانية: نساء محارمها أولى . جزم به الخرق . واختاره ابن عقيل ، وأبو المعالى وقدمه الزركشي ، وابن رزين في شرحه . وقال : نص عليه . قال الحجد في شرحه : هذه الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يمكن في دفنهن محذور من اتباع الجنازة ، أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره .

فعلى هذه الرواية: يقدم الأقرب منهن فالأقرب ، كما في حق الرجل . وعلى كلا الروايتين: لا يكره دفن الرجال للمرأة ، و إن كان محرمها حاضراً . نص عليه . قال في الفروع: و يتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش .

الثالثة : يقدم من الرجال الخصى ، ثم الشيخ ، ثم الأفضل ديناً ومعرفة . ومَنْ بَعْدَ عَهِده بجاع أولى ممن قرب .

الرابعة : يستحب تعميق القبر وتوسعته من غير حد ، على الصحيح من المذهب . نصعليه . وقدمه في الفروع . وجزم به في الكافى . وقال أحمد أيضاً : إلى الصدر . وقال أكثر الأصحاب : قامة و بَسْطة . قاله في الفروع ، وذكره غير واحد نصاً عن أحمد . والبسطة الباع .

الخامة: يكنى من ذلك مايمنع ظهور الرائحة والسباع . ذكره الأصحاب . قوله ﴿ وَ يُلْحَدُ لَهُ لَحُدُ الْمُ

الصحيح من المذهب: أن اللحد أفضل من الشق ، بل يكره الشق بلا عذر ، الصحيح من المذهب : أن اللحد أفضل من الشق ، بل

وعليه الأصحاب . وعنه ليس اللحد بأفضل منه . ذكرها في الفروع والرعاية . قوله ﴿ وَ يَنْصِبُ عَلَيه الَّابِن نَصْبًا ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن اللبن أفضل من القصب. وعليه أكثر الأصحاب وعنه ينصب عليه قصب. اختاره الخلال، وصاحبه، وابن عقيل.

تنبير: مراده بقوله ﴿ وَلا يَدْخُلُهُ خَشَب ﴾ إذا لم يمكن ضرورة . فإن كان ثم ضرورة أدخل الخشب .

#### فائدتاد

إمراهما: يكره الدفن في تابوت ، ولوكان الميت امرأة . نص عليه ، زاد بعضهم : ويكره في حجر منقوش . وقال بعضهم : أو يجعل فيه حديد . ولوكانت الأرض رخوة أو ندية .

قُولِهُ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِي يُدْخِلُه : بسم الله . وعلى ملَّةِ رسول الله ﴾ .

وهذا المذهب. وعنه يقول « اللهم بارك فى القبر وصاحبه » قال فى الفروع: وإن قرأ ( ٢٠ : ٥٥ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) وإن أتى بذكر ودعاء يليق عند وضعه و إلحاده : فلا بأس . لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (١) .

قولِه ﴿ وَيَضَمُّه فِي عُلَده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ﴾ .

وضعه فى لحده على جنبه الأيمن مستحب ، بلا نزاع . وكونه مستقبل القبلة واجب . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى وأصحابه ، والمصنف وغيرهم ، (١) روى أبو داود من حديث عثمان بن عفان قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ، وقال : استغفروا لأخيكم . فإنه الآن يسأل »

وقطع به الآمدى ، والشريف أبو جعفر ، والقاضى أبو الحسين وغيرهم . وقدمه فى الفروع . وقال صاحب الخلاصة ، والحجرر : يستحب ذلك . وقدمه ابن تميم .

فعلى المذهب: لو وضع غير مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب. قال أبن عقيل، قال أصحابنا: ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ.

وعلى القول الثانى : لاينبش ، على الصحيح من المذهب . قاله فى النكت . وتقدم ذلك مستوفى فى أول فصل غسل الميت بأتم من هذا .

### فوائر

منها: يستحب أن يضع تحت رأسه لَبِنة كالمخدة للحى. ويكره وضع بساط تحته مطلقاً. قدمه فى الفروع. والمنصوص عن أحمد: أنه لا بأس بالقطيفة من علة ، قاله فى الفروع. وعنه لا بأس بها مطلقاً. قال ابن تميم: وإن جعل تحته قطيفة فلا بأس. نص عليه. وقيل: يستحب.

ومنها: يكره وضع مُضَرَّبة ، على الصحيح من المذهب. وقال ابن حامد: لا بأس بها. وتكره المخدَّة ، قولاً واحداً .

ومنها: كره الإمام أحمد الدفن عند طلوع الشمس وغروبها ، وكذا عند قيامها . وهو من المفردات . وجزم به ناظمها . وقال في المغنى : لا يجوز . وذكر المجد : أنه يكره .

ومنها : الدفن فى النهار أولى . و يجوز ليلاً . نص عليه . وعنه يكره . ذكره ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة . وعنه لا يفعله إلا لضرورة .

ومنها : الدفن في الصحراء أفضل . وكره أبو المعالى وغيره في البنيان .

قولِه ﴿ وَ يَحْثُو النُّرَابَ فِي الْقَبْرِ ثَلَاثَ حَشَيَاتٍ ﴾ .

الصحيح من للذهب: استحباب فعل ذلك مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل: يستحب ذلك للقريب منه فقط . وعنه لا بأس بذلك . وحيث قلنا « يحثو » فيأتى به منأى جهة كانت . وقيل: من قبل رأسه . وجزم به ابن تميم .

فَائْرَهُ: يَكُرُهُ لَزَيَادَةً عَلَى تَرَابُهُ . نص عليه . قال فى الفصول: إلا أن يحتاج إليه . نقل أبو داود : إلا أن يستوى بالأرض ، ولا يعرف . قال فى الفروع: والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر.

فائرة: لا بأس بتعليمه بحجر ، أو خشبة أو نحوهما . نص عليه . ونص أيضاً : أنه يستحب . ولا بأس بلوح ، نقله الميمونى . ونقل المروذى : يكره ، ونقل الأثرم : ما ممعت فيه شيئاً .

قوله ﴿ وَ يُرَشُّ عَلَيْهِ اللَّهِ ﴾ .

وكذا قال الأصحاب. وقال في الفروع: ويرش عليه الماء. وعنه لا بأس به . فائرة: يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب. قال في الفروع: استحبه الأكثر. قال في مجمع البحرين: اختاره القاضي ، وأصحابه ، وأكثرنا . وجزم به في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومختصر ابن تميم ، وغيره ، فيحلس الملقن عند رأسه .

وقال الشيخ تقى الدين: تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد ، و بعض أصحابنا . وقال: الإباحة أعدل الأقوال، ولا يكره .

قال أبو المعالى : لو انصرفوا قبله لم يعرفوا . لأن الخبرقبل انصرافهم .

وقال المصنف: لم نسمع فى التلقين شيئًا عن أحمد، ولا أعلم فيه للأئمة قولًا سوى مارواه الأثرم قال: قلت لأبى عبد الله: فهذا الذى يصنعون إذا دفنوا الميت ، يقف الرجل فيقول « يافلان ابن فلانة \_ إلى آخره » فقال: مارأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام ، حين مات أبو المغيرة .

وقال فى الكافى: سئل أحمد عن تلقين الميت فى قبره ؟ فقال: مارأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام. وقد روى الطبرانى ، وابن شاهين ، وأبو بكر فى الشافى وغيرهم فى ذلك حديثاً. وقال فى الفروع: وفى تلقين غير المكلف وجهان، بناء على نزول الملكين إليه ، وسؤاله وامتحانه . النفى : قول القاضى ، وابن عقيل . والإثبات : قول أبى حكيم ، وغيره . قال فى مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام أبى الخطاب . [قال ابن حمدان فى بهاية المبتدى ، قال ابن عبدوس : يسأل الأطفال عن الأول حين الذرية ، والكبار يسألون عن معتقدهم فى الدنيا ، و إقرارهم الأول ] قال فى المستوعب ، قال شيخنا : يلقن . وقدمه فى الرعايتين . وحكاه ابن عبدوس المقدم عن الأصحاب . قال الشيخ تقى الدين : وهو أصح (١).

[ فعلى هذا: يكون المذهب التلقين، والنفس تميل إلى عدمه، والعمل عليه، وأطلقهما ابن تميم في مختصره، والحاويين].

قوله ﴿ وَ لَا بَأْسَ بِتَطْبِينِهِ ﴾

هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يستحب. وهو من المفردات. وقال أبو حفص: يكره.

قُولِه ﴿ وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ ، وَالْبِنَاءِ ، وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ ﴾ .

أما تجصيصه: فمكروه بلا خلاف نعلمه . وكذا الكتابة عليه ، وكذا تزويقه ، وتخليقه . ونحوه . وهو بدعة .

وأما البناء عليه: فمكروه ، على الصحيح من المذهب ، سواء لاصق البناء الأرض أم لا . وعليه أكثر الأصحاب . قال فى الفروع : أطلقه أحمد ، والأصحاب . وقال صاحب المستوعب ، والحجد ، وابن تميم ، وغيرهم : لا بأس بقبة (٢) و بيت وحظيرة فى ملكه . وقدمه فى مجمع البحرين ، لكن اختار الأول . وقال الحجد :

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم رحمه الله فى زاد العاد : ولم يكن صلى الله عليه وسلم \_ يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت ، كما يفعله الناس اليوم ، ثم تكلم عن الحديث . وقال : إنه لا يصح رفعه .

<sup>(</sup>٢) القبة هنا الحيمة . وقد روى مسلم وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبر والزيادة عليه ، والأمر بهدم القبور المشرفة .

يكره ذلك في الصحراء ، للتضييق والتشبيه بأ بنية أهل الدنيا . وقال في المستوعب : ويكره إن كان في مسبلة . قال في الفروع : ومراده الصحراء . وقال في الوسيلة : ويكره البناء الفاخر كالقبة . قال في الفروع : وظاهره لا بأس ببناء . وعنه منع البناء في وقف عام . وقال أبو حفص : تحرم الحجرة ، بل تهدم . وحرم الفسطاط أبضاً . وكره الإمام أحمد الفسطاط والخيمة . وقال الشيخ تقي الدين : إن بني مايختص به فيها ، فهو غاصب . وقال أبو المعالى : فيه تضييق على المسلمين . وفيه في ملكه إسراف و إضاعة مال . وقال في الفصول : القبة والحظيرة والتربة ، إن كان في ملكه فعل ماشاء ، و إن كان في مسبلة كره لاتضييق بلا فائدة . و يكون استعالا المسبلة فها لم توضع له .

## قوله ﴿ وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ وَ الْوَطْءِ عَلَيْهِ وَالْاتِّكَاء إلَيْه ﴾

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وكراهة المشى فى المقابر بالنعلين من مفردات المذهب. وجزم به ناظمها . وقال القاضى فى التعليق : لا يجوز . وقاله فى الكافى ، وغيره . وقدم ابن تميم ، وغيره : له المشى عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة . وفعله الإمام أحمد . وسأله عبد الله : يكره دوسه وتخطيه ؟ فقال : نعم ، يكره دوسه ، ولم يكره الآجرى توسده لفعل على رضى الله عنه . رواه مالك . قال فى الفروع : فيتوجه مثله فى الجلوس .

فَاسُرَةً: لا يجوز التخلي عليه ، على الصحيح من المذهب. وقال في نهاية الأزجى: يكره التخلي .

قلت: فلعله أراد بالكراهة التحريم ، و إلا فبعيد جداً .

و يكره التخلى بينها . وكرهه الإمام أحمد ، زاد حرب : كراهية شديدة . وقال فى الفصول : حرمته ثابتة . ولهذا يمنع من جميع مايؤذى الحى أن ينال به ، كتقريب النجاسة منه . انتهى . فائرة: يكره الحديث عند القبور ، والمشى بالنعل . ويستحب قلعه إلا خوف الحاسة أو شوك ونحوه . وعنه لا يستحب خلع النعل . كالخف ، وفى الشمشك وجهان وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، والنكت ، والفروع . وقال : نظراً إلى المعنى ، والقصر على النص .

أمرهما : لا يكره . واختاره القاضى . وجزم به فى المستوعب . وهو ظاهر \_\_\_\_\_\_\_ كلام الخرقى .

الثانى : يكره كالنعل . وقطع ابن تميم ، وابن حمدان ، بأنه لا يكره بالنعال . قال فى النكت : وهو غريب ضعيف مخالف للخبر والمذهب .

قُولِهِ ﴿ وَلاَّ يُدْفَنُ فِيهِ أَثْنَانِ إِلاَّ لضَرُورَةٍ ﴾.

وكذا قال ابن تميم ، والحجد ، وغيرهما . وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب . نص عليه ، وجزم به أبو المعالى وغيره . وقدمه فى الفروع [ وغيره وعنه : يكره . اختاره ابن عقيل ، والشيخ تتى الدين ، وغيرهما . قال فى الفروع ] وهو أظهر . وقطع به الحجد فى نبشه لغرض صحيح . ولم يصرح بخلافه . فدل أن المذهب عنده رواية واحدة لايحرم . انتهى .

وعنه يجوز . نقل أبو طالب وغيره لا بأس . وعنه يجوز ذلك في المحـــارم . وقيل : يجوز فيمن لاحكم لعورته . وهو احتمال للمجد في شرحه .

قُولِه ﴿ وَ يُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ إِلَى القِبْلَةِ ﴾

يعنى حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد . فالصحيح من المذهب: أنه يقدم إلى القبلة الأفضل . وقيـل: يقدم الأكبر . وقيل: يقدم الأدين . والخلاف هنا كالخلاف في تقديمهم إلى الأمام في الصلاة عليهم كاتقدم . وكذا لو اختلفت أنواعهم ، كرجال ونساء وصبيان . قدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في

الصلاة عليهم كما تقدم . قاله في مجمع البحرين وغيره . فإن استووا في الصفات : قدم أحدهم إلى القبله بالقرعة . قاله في القواعد .

## قُولِه ﴿ وَ يَجْمَلُ بَيْنَ كُلِّ ا ثَنَيْنِ حَاجِزًا مِنَ التُّرَابِ ﴾

هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . إلا أن الآجرى قال : إنما يجعل ذلك إذا كان رجال ونساء . قال في الفروع : كذا قال .

### فوائر

امراها: قال ابن حمدان وغيره: و إن جعل القبر طويلا ، وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر ، أو وسطه [جاز . وهو أحسن مما قبله . ويكون رأس المفضول عند رجلي الفاضل أو ساقه ] كالدرج .

الثانية: يستحب جمع الأقارب فى بقعة واحدة ، لأنه أسهل لزيارتهم وأبعد، لاندراسهم . ويستحب الدفن فى البقعة التى يكثر فيها الصالحون والشهداء . وكذا البقاع الشريفة (١) .

الثالث : من سبق إلى مقبرة مسبلة قدم . فإن جاءا معاً : أقرع ، على الصحيح من المذهب . وقال الحجد \_ وتبعه في مجمع البحرين ، وصاحب القواعد الفقهية \_ : إذا جاءا معاً قدم من له مزية شوكة عند أهله . قال في مجمع البحرين قلت : وكذا لوكان واقف الأرض إن جاز أن لايدفن فيها ، كما قدمنا من له مزية بإخراج السبق في المفاضلة . ثم قال : فإن تساويا أقرع .

قلت : فإن خيف على أحدها بتفويته هذه البقعة . فينبغى أن يقدم ذلك ، كما يقدم المضطر على صاحب الطعام ونحوه . انتهى .

الرابع: : متى علم أن الميت صار تراباً . قال فى الفروع : ومرادهم ظن أنه صار ترابا ــ ولهذا ذكرغير واحد : يعمل بقول أهل الحبرة ــ فالصحيح من المذهب : أنه من كتاب ولا سنة .

يجوز دفن غيره فيه . نقل أبو المعالى : جاز الدفن ، والزراعة ، وغير ذلك. ومراده : إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة . وقيل : لا يجوز . قال الآمدى : ظاهر المذهب أنه لايجوز .

وأما إذا لم يصر تراباً : فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز الدفن فيه . نص عليه . ونقل أبو طالب تبقى عظامه مكانه و يدفن . اختاره الخلال .

الخامسة : قال جماعة من الأصحاب ، منهم أبو المعالى \_كما تقدم له \_ حرث أرضه إذا بلى العظم .

قُولِه ﴿ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَالَهُ ۚ قِيمَةٌ نُبِشَ وَأُخِذَ ﴾

هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . وعنه المنع إن بذل له عوضه . قال فى الفروع : فدل على رواية : يمنع من نبشه بلا ضرورة .

تنبيه: مراده بقوله « ماله قيمة » يعنى فى العادة والعرف . فإن قل خطره ، قال أبو المعالى : ذكره أصحابنا . قال : ويحتمل ما يجب تعريفه أو مارماه به فيه . قوله ﴿ وَ إِنْ كُفُنَّ بِشُوْبٍ غَصْبٍ كُمْ يُنْبَشُ ، لَمُثْكِ حُرْمَتِه ﴾ قوله ﴿ وَ إِنْ كُفُنِّ بِشُوْبٍ غَصْبٍ كُمْ يُنْبَشُ ، لَمُثْكِ حُرْمَتِه ﴾

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب ، منهم القاضى . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، والمستوعب ، والشرح ، وتجريد العناية . وقال الحجد : إن تغير الميت أو خشى عليه المثلة لم ينبش ، و إلا نبش . وجزم به فى المنور .

وقيل: ينبش مطلقا، ويؤخذ الكفن. صححه فى مجمع البحرين. وجزم به في الإفادات. وقدمه فى الرعاية الصغرى، والنظم، والحاويين. وأطلقهن ابن تميم، وابن حمدان فى الرعاية الكبرى. وأطلق الأول والأخير فى التلخيص.

فعلى المذهب: يغرم ذلك من تركته ، كما قال المصنف. وهو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال ابن تميم: قاله أصحابنا. وقال المجد: يضمنه مَنْ كَفَّه فيه ، لمباشرته الإتلاف عالماً. فإن جهل فالقرار (١) على الغاصب،

<sup>(</sup>١)كذا . ولعلها فالغرم .

ولو كان الميت. وجزم به في مجمع البحرين ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . فائدة : حيث تعذر الغرم نبش ، قولا واحدا .

قوله ﴿ أَوْ بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ غُرِمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ ﴾ .

وهذا المذهب . وجزم به فى الوجيز ، والمنور . وقدمه فى الفروع ، وتجريد العناية . ومال إليه الشارح .

وقيل: ينبش و يشق جوفه فيخرج منه. صححه في مجمع البحرين. وقدمه في النظم، والرعايتين، والحاويين. وأطلقهما في التلخيص، والشرح، والفائق.

فعلى هذا القول: لوكان ظنه ملكه فوجهان. وأطلقهما فى الفروع، ومختصر ابن تميم، والرعاية الكبرى.

قلت: الصواب: نبشه.

وقال المجد هنا كما قال في التي قبلها . وأطلقهن في الرعاية الكبرى . وذكر جماعة من الأصحاب : أنه يغرم اليسير من تركته وجها واحداً . وما هو ببعيد ، وحيث قلنا : يغرم من تركته ، فتعذر . فالصحيح من المذهب : أنه ينبش و يشق جوفه . وقال بعض الأصحاب [ إن بذلت قيمته لم يشق . وجزم به المصنف ، والشارح ، وقال بعض الأصحاب ] أيضاً : إن بذلها وارث لم يشق ، و إلا شق . وقيل : لم يشق مطلقا .

تنبير: مفهوم قوله « أو بلع مال غيره » أنه لو بلع مال نفسه: أنه لاينبش ، وهو الصحيح. وهو المذهب. قدمه في المغنى ، والشرح ، والفروع . ويحتمل أن ينبش إذا كان له قيمة . وقال في المبهج: يحسب من ثلثه .

فعلى المذهب: يؤخذ إذا بلى . وعلى المذهب أيضاً : لوكان عليه دين نبش ، على الصحيح من المذهب . جزم به فى مجمع البحرين . وظاهر كلامه فى المغنى والشرح : أنه لاينبش .

فَانُعْرَهُ: لَو بَلَعَ مَالَ غَيْرِهُ بَإِذَنَهُ: أَخَذَ إِذَا بَلِي اللَّيْتُ ، وَلَا يَعْرَضُ لَهُ قَبَلُهُ ، وَلَا يَضْمَنُهُ . عَلَى الصحيح مِن المذهب . وقيل : هو كاله .

وقال فى الفصول: إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله ، كقوله: ألق متاعك فى البحر. فألقاه . قال : وكذا لو رآه محتاجاً إلى ربط أسنانه بذهب. فأعطاه خيطاً من ذهب ، أو أنفا من ذهب . فأعطاه فر بطه به ومات ، لم يجب قلعه ورده ، لأن فيه مثلة . قال فى الفروع : كذا قال .

فائرة : لو مات وله أنف ذهب لم يقلع ، لـكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته ، ومع عدم التركة يأخذه إذا بلي . وهذا المذهب.

وقيل: يؤخذ في الحال . قال في الفروع : فدل على أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس في قول ، مع أن فيه هنا مُثلة .

### فوائر

دفن الشهيد بمصرعه سينة . نص عليه ، حتى لو نقل رد إليه . [ وقال في الكافى : وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ] و يجوز نقل غيره . أطلقه الإمام أحمد . قال في الفروع : والمراد \_ وهو ظاهر كلامهم \_ إن أمن تغيره . وذكر المجد إن لم يظن تغيره . انتهى .

ولا ينقل إلا لغرض صحيح . كبقعة شريفة ومجاورة صالح . قال فى الفروع : وظاهر كلامهم : ولو رضى به . وصرح به أبو المعالى فقال : يجب نقله لضرورة ، نحو كونه بدار حرب ، أو مكان يخاف فيه نبشه وتحريقه ، أو المثلة به . قال : فإن تعذر نقله بدار حرب ، قالأولى : تسويته بالأرض و إخفاؤه مخافة العدو . ومعناه كلام غيره . فيعايى بها .

وتقدم في أول الفصل الأول من هذا الباب « لو دفن قبل غسله أو تكفينه ، أو الصلاة عليه . هل ينبش أم لا ؟ وهل يجوز نبشه لغرض صحيح ؟ » فليراجع هناك

قوله ﴿ وَ إِنْ مَا تَتْ حَامِلٌ لَمْ ۚ يُشَقّ بَطْنَهَا ﴾ . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا المنصوص ، وعليه الأصحاب .

قوله ﴿ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَشُقَّ بَطْنُهَا إِذَا غَلَبَ على الظَّنِّ أَنَّهُ يَحْتَى ﴾ . وهو وجه في ابن تميم وغيره . فعلى المذهب ﴿ تَسْطُو عَلَيْهِ القَوَابِلِ فَيُخْرِجْنَه ﴾ إذا احتمل حياته ، على الصحيح من المذهب . وقال القاضي في الخلاف : إن لم يوجد أمارات الظهور بانفتاح المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل .

فعلى الأول: إن تعذر إخراجه بالقوابل. فالمذهب: أنه لا يشق بطنها . قاله فى المغنى ، والشرح ، والفروع وغيرهم . وعليه أكثر الأصحاب . واختار ابن هبيرة : أنه يشق و يخرج الولد .

قلت : وهو أولى .

فعلى المذهب: يترك ولا يدفن حتى يموت. قال فى الفروع: هذا الأشهر . واختاره القاضى ، والمصنف ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين ، والحاويين .

وعنه يسطو عليه الرجال . والأولى بذلك المحارم . اختاره أبو بكر ، والمجد : كمداواة الحى . وصححه فى مجمع البحرين . وهو أقوى من الذى قبله . وأطلقهما ابن تميم . ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم . وقيده ابن حمدان بذلك .

فائرة: لو خرج بعض الحل حياً شق بطنها حتى يكمل خروجه. فلو مات قبل خروجه، وتعذر خروجه، غسل ما خرج منه وأجزأ ، على الصحيح من المذهب. قلت: فيعايى بها. وأول من أفتى فى هـذه المسألة ابن عقيل. وقيل: تيم لما لم يخرج، وهو احتمال لابن الجوزى.

قوله ﴿ وَ إِنْ مَا تَتْ ذِمِّيَّةٌ كَامِلٌ مِنْ مُسْلِم دُفِنَتْ وَحْدَهَا إِن أَمكن، وإلا دفنت مع المسلمين ﴾ .

وهذا الصحيح من المذهب. واختار الآجرى: تدفن بجنب مقابر المسلمين وأن المروذي قال ، كلام أحمد: لا بأس به معنا ، لما في بطنها.

قوله ﴿ وَيُجْمَلُ طَهُرُهُمَا إِلَى القِبْلَةِ ﴾ .

يعنى وتكون على جنبها الأيسر. ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن.

### فائرناں

إمراهما: لا يصلى على هــذا الجنين . لأنه ليس بمولود ولا سقط . وهذا المذهب . وذكر بعض الأصحاب : يصلى عليه إن مضى زمن تصويره . قال فى الفروع : ولعل مراده إذا انفصل .

الثانية: يصلى على المسلمة الحامل ، بلا نزاع . و يصلى على حملها إن كان قد مضى زمن تصويره ، و إلا صلى عليها دونه . هـذا الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل فى فنونه : لا ينوى بالصلاة على حملها . وعلله بالشك فى وجوده .

قُولِهِ ﴿ وَلاَ تُكُرَّهُ القِرَاءَةُ عَلَى القَبْرِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ﴾ .

وهذا المذهب . قاله في الفروع وغيره . ونص عليه .

قال الشارح: هذا المشهور عن أحد.

قال الخلال ، وصاحب المذهب ، رواية واحدة لا تكره . وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضى . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع ، والمغنى ، والشرح ، وابن تميم ، والفائق وغيرهم .

والرواية الثائبة : تكره . اختارها عبد الوهاب الوراق ، والشيخ تقى الدين . قاله فى الفروع . واختارها أيضاً أبو حفص .

قال الشيخ تقى الدين: نقلها جماعة ، وهي قول جمهور السلف. وعليها قدماء أصحابه . وسمى المروذي . انتهى .

قلت: قال كثير من الأصحاب: رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية. فقد روى جماعة عن الإمام أحمد: أنه مر" بضرير يقرأ عند قبر فنهاه. وقال: القراءة عند القبر بدعة. فقال محمد بن قدامة الجوهرى: ياأ با عبد الله ، ماتقول فى حبش الحلبي ؟ فقال: ثقة. فقال: حدثنى مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر يوصى بذلك. فقال الإمام أحمد: ارجع فقل للرجل: يقرأ. فهذا يدل على رجوعه (١).

وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره . قال في الفائق : وعنه يسن وقت الدفن اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا .

وعنه القراءة على القبر بدعة ، لأنها ليست من فعله \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ ولا فعل أصحابه .

فعلى القول بأنه لا يكره: فيستحب، على الصحيح. قال في الفائق: يستحب القراءة على القبر، نص عليه أخيراً.

قال ابن تميم : لا تكره القراءة على القبر ، بل تستحب . نص عليه . وقيل : تباح . قال في الرعاية الكبرى : وتباح القراءة على القبر . نص عليه . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين . قال في المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين : لا بأس بالقراءة عند القبر . وأطلقهما في الفروع .

قُولِه ﴿ وَأَىٰ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَهَا لِلْمَيِّتِ الْسَلِمِ نَفَعَهُ ذَلِكَ ﴾ .

وهو المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو

<sup>(</sup>١) لم يرد حديث صحيح في قراءة القرآن على القبر . بل مقاصد القرآن المفهومة للمتدبر من آياته على أن القرآن أنزله الله (ليدبروا آياته) و (بهدى للتي هي أقوم) و (ليندر من كان حياً ، ويحق القول على السكافرين ) .

من المفردات. وقال القاضي في المجرد: من حج نفلا عن غيره وقع عن حج لعدم إذنه.

فَاسُرة : نقل المروذي : إذا دخلتم المقابر فاقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات « قل هو الله أحد » ثم قولوا : اللهم إن فضله لأهل المقار \_ يعني ثوابه \_ وقال القاضي : لا بد من قوله « اللهم إن كنت أثبتني على هــذا ، فقد جعلت ثوابه \_ أو ما تشاء منه \_ لفلان » لأنه قد يتخلف فلا يتحكم على الله (١) . وقال المجد : من سأل الثواب ثم أهداه ، كقوله : اللهم أثبني على عملي هذا أحسن الثواب. واجعله لفلان . كان أحسن، ولا يضركونه مجهولا . لأن الله يعلمه . وقيل : يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة [ وقال الحلواني في التبصرة : يعتبر أن ينويه بذلك قبل فعل القربة ] وقال ابن عقيل في مفرداته : يشترط أن تتقدمه نية ذلك وتقارنه قال في الفروع: فإن أرادوا أنه يشترط للإهداء ونقل الثواب: أن ينوي الميت به ابتداء ، كما فهمه بعض المتأخرين و بعده . فهو ــ مع مخالفة العموم كلام الإمام أحمد والأصحاب ـ لا وجه له ، في أثر له ولا نظر . و إن أرادوا أنه يصح أن تقع القربة عن الميت ابتداء بالنية له : فهذا متجه . ولهـ ذا قال ابن الجوزي : ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل، ولم يعتبر الإهداء. فظاهره عدمه. وهو ظاهر ماسبق في التبصرة .

وقال ابن عقيل في الفنون: قال حنبل: يشترط تقديم النية. لأن ماتدخله النيابة من الأعمال لايحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ.

تُنهِيمِ : قوله « وأى قربة فعلما ، وجعلما للهيت المسلم نفعه ذلك » وكذا لو أهدى بعضه \_ كنصفه ، أو ثلثه \_ ونحو ذلك . كما تقدم عن القاضى وغيره .

<sup>(</sup>١) هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه . وهل بجزم أحد أن الله قد قبل عمله وأثابه عليه ثواباً يقدر أن يتصرف فيه بالبيع والهبة ؟ وهل يستغنى مؤمن بالله و باليوم الآخر عن ثواب \_ مهما قل \_ فيبيعه أو يهبه ؟

وهذه قد يعايى بها . فيقال : أين لنا موضع تصح فيه الهدية ، مع. جهالة المهدى بها ؟ ذكرها في النكت .

وتقدم فى أواخر باب الجمعة كراهة إيثار الإنسان بالمكان الفاضل ، وهو إيثار بفضيلة . فيحتاج إلى تفرقة بينه و بين إهداء القرب<sup>(١)</sup>.

تنبير: شمل قوله « وأى قربة فعلها » الدعاء والاستغفار، والواجب الذى تدخله النيابة، وصدقة التطوع والعتق، وحج التطوع. فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعاً (٢٠). وكذا تصل إليه القراءة والصلاة والصيام.

#### فائرثاب

إصراهما: قال المجد: يستحب إهداء القرب للنبى صلى الله عليه وسلم . قال في الفنون: يستحب إهداء القرب، حتى للنبى صلى الله عليه وسلم . ومنع من ذلك الشيخ تقى الدين . فلم يره لمن له ثواب بسبب ذلك ، كأجر العامل ، كالنبى صلى الله عليه وسلم ومعلم الخير ، بخلاف الوالد . فإن له أجراً كأجر الولد .

الثانية : الحي في كل ما تقدم كالميت في انتفاعه بالدعاء ونحوه . وكذا القراءة ونحوها . قال الحجد : هذا ونحوها . قال القاضى : لا نعرف رواية بالفرق بين الحي والميت . قال المجد : هذا أصح . قال في الفائق : هذا أظهر الوجهين . وقدمه في الفروع .

وقيل: لا ينتفع بذلك الحى. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وأطلقهما ابن تميم، والرعايتين، والحاويين. وجزم به المصنف وغيره فى حج النفل عن الحى لاينفعه. ولم يستدل له. وقال ابن عقيل فى المفردات: القراءة وبحوها لاتصل إلى الحى.

قوله ﴿ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصْلَحَ لأَهْلِ المِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بِهِ إَلَيْهِمْ ﴾ .

بلا نزاع . وزاد المجد وغيره : و يكون ذلك ثلاثة أيام . وقال : إنما يستحب إذا قُصد أهل الميت . فأما لما يجتمع عندهم : فيكره للمساعدة على المكروه انتهى.

<sup>(</sup>١) وأين يوجد الفرق ؟ ﴿ ﴿ ﴾ في دعوى الإجماع نظر طويل .

## قولِه ﴿ وَلاَ يُصْلِحُونَ ثُمْ طَعَامًا لِلنَّاسِ ﴾

يعنى لايستحب ، بل يكره . وهذا المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به فى الوجيز ، والمغنى ، والشرح وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه يكره إلا لحاجة . وقيل : يحرم . قال الزركشى : ظاهر كلام الخرقى : أنه يباح لغير أهل الميت ، ولايباح لأهل الميت ، وقال غيره : يسن لغير أهل الميت ، ويكره لأهله قوله ﴿ وَيُسْتَحَبُ لِلرَجَالُ زِيَارَةُ القُبُور ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً. نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وحكاه الشيخ محيى الدين النووى إجماعاً . قال في الشرح : لا نعلم خلافا [ بين أهل العلم في استحباب زيارة الرجال القبور . وأما المصنف في المغنى فقال : لا نعلم خلافا ] في إباحة زيارتها للرجال . قال في مجمع البحرين : يستحب في ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المنصوص والمشهور عند الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم .

وعنه لابأس بزيارتها . وهو ظاهر كلام الخرق [ وغير واحد من الأصحاب . وقد أخذ أبو المعالى ، والمجد ، والزركشي وغيرهم : الإباحة من كلام الخرق ] فقالوا : وقيل : يباح ، ولايستحب . وهو ظاهر كلام الخرق . لأنه أمر بعد حظر لكن الجمهور قالوا : الاستحباب لقرينة تذكر الموت ، أو للأمر .

## قوله ﴿ وَهَلْ يُكْرَهُ لِلنِسَاءِ ؟ عَلَى رَوَا يَتَيْنَ ﴾

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافى ، والتلخيص ، والنتميم ، والشرح .

إحمراهما: يكره لهن ، وهي المذهب . جزم به الخرق ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وصححه ابن عقيل ، وابن منجا في الخلاصة . وقدمه في الفروع ، والحرر ، والرعايتين ، والفائق . قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايات . قال في النظم : وهو أولى ، ورجحه المصنف وغيره .

### والرواية الثانية : لايكره فيباح .

وعنه رواية ثالثة : يحرم ، كما لوعامت أنه يقع منها محرم . ذكره المجد . واختار هذه الرواية بعض الأصحاب . وحكاها ابن تميم وجها .

قال فى جامع الاختيارات: وظاهر كلام الشيخ تنى الدين: ترجيح التحريم . لاحتجاجه بلعنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ زوارات القبور ، وتصحيحه إياه . وأطلقهن فى الحاويين . وتقدم فى فصل الحمل : أنه يكره لهن اتباع الجنائز ، على الصحيح من المذهب .

### فوائر

إمراها: يجوز المسلم زيارة قبر الكافر . قاله المجد وغيره . وقال الشيخ تقى الدين: يجوز زيارته للاعتبار . وقال أيضاً : لا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم .

الثانية : الأولى للزائر أن يقف أمام القبر ، على الصحيح من المذهب . وعنه يقف حيث شاء . والأولى : أن يكون حال الزيارة قائما ، على الصحيح من المذهب . وعنه قعوده كقيامه . ذكره أبو المحالى . وينبغى أن يقرب منه ، كزيارته حال حياته . ذكره في الوسيلة والتلخيص .

الثالثة : ظاهر كلام الأصحاب : استحباب كثرة زيارة القبور . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . قال في رواية أبي طالب \_ وقال له رجل : كيف يرقُ قلبي \_ ؟ قال : أدخل المقبرة . وهو ظاهر الحديث « زوروا القبور . فإنها تذكر الآخرة » وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : و يكره الإكثار من زيارة الموتى . قلت : وهو ضعيف جداً ولم يعرف له سلف .

الرابعة : يجوز لمس القبر من غير كراهة . قدمه في الرعايتين ، والفروع . وعنه يكره . وأطلقهما في الحاويين ، والفائق ، وابن تميم . وعنه يستحب . قال

أبو الحسين فى تمامه : وهى أصح . وقال فى الوسيلة : هل يستحب عند فراغ دفنه وضع يده عليه ، وجلوسه على جانبيه ؟ فيه روايتان .

قوله ﴿ وَ يَقُولُ إِذَا زَارَهَا ، أَوْ مَرَّ بِهِا : سَلاَمْ عَلَيَـكُمْ ۚ وَرَحْمَةُ اللهِ ــ إِلَى آخِرِهِ ﴾

نكر المصنف \_ رحمه الله \_ لفظ «السلام» وقاله جماعة من الأصحاب . ونص عليه الإمام أحمد . وورد الحديث فيه من طريق أحمد من رواية أبي هريرة وعائشة رضى الله عنهما . وجزم به في الرعاية الصغرى . وذكر جماعة من الأصحاب أنه يقول معرفاً ، فيقول « السلام عليكم » ونص عليه الإمام أحمد . قال في الفروع : وهو الأشهر في الأخبار رواه مسلم من رواية أبي هريرة ، وبريدة رضى الله عنهما وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وخيره المجد وغيره بينهما منهم صاحب مجمع البحرين . وقدمه ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وقالوا : نص عليه . وقدمه في الفائق . وقال ابن ناصر : يقول للموتى « عليكم السلام » .

#### فائرة

إذا سلم على الحي ، فالصحيح من المذهب : أنه يخير بين التعريف والتنكير . قدمه في الفروع . وقال : ذكره غير واحد .

قلت : منهم الحجد ، وصاحب مجمع البحرين .

وعنه تعريفه أفضل. قال الناظم: كالرد. وقيل: تنكيره أفضل. اختاره ابن عقيل، ورده الحجد. وقال ابن البنا: سلام التحية منكر، وسلام الوداع معرف. قوله ﴿ وَ يُسْتَحَتُ تَعَزْيَةٌ أَهْلِ المُيِّتَ ﴾

يعنى سواء كان قبل الدفن أو بعده . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصاب وقال القاضى ـ في الخلاف ، في التعزية بعد الدفن ـ أولى ، للإياس التام منه .

وعنه يكره عند القبر لمن عزى . وقال ابن تميم ، قال الإمام أحمد : أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز . وأطلق جواز ذلك فى رواية أخرى . انتهى . وتكره النعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة . قال فى الفروع : يتوجه فيه ما فى تشميتها إذا عطست .

و يعزى من شق ثو به . نص عليه ، لزوال الحجرم \_ وهو الشق \_ و يكره استدامة لبسه .

### تنبيهان

أهرهما: ظاهر كلام المصنف وغيره: أن التعزية ليست محددة بحد . وهو قول جماعة من الأصحاب . فظاهره : يستحب مطلقا . وهو ظاهر الخبر . وقيل : آخرها يوم الدفن . وقيل : تستحب إلى ثلاثة أيام . وجزم به في المستوعب ، وابن تميم ، والفائق ، والحاويين . وقدمه في الرعايتين . وذكر ابن شهاب ، والآمدى ، وأبو الفرج ، والحجد ، وابن تميم وغيرهم : يكره بعد ثلاثة أيام . لتهييج الحزن . قال الحجد : لاذن الشارع في الإحداد فيها . وقال : لم أجد في آخرها كلاماً لأصحابنا . وقال أبو المعالى : اتفقوا على كراهيته بعدها ، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت . وقال : إلا أن يكون غائبا . فلابأس بتعزيته إذا حضر . واختاره الناظم . وقال : مالم تُنسَ المصيبة

## الثانى: قوله « وَيُسْتَحَبُّ تَمْزِيَةٍ ۖ أَهْلِ المِّيَّتَ »

وهكذا قال غيره من الأصحاب. قال في النكت: وقول الأصحاب « أهل الميت » خرج على الغالب. ولعل المراد: أهل المصيبة. وقطع به ابن عبد القوى

فى مجمع البحرين مذهباً لأحمد ، لا تفقها من عنده . قال فى النكت : فيعزى الإنسان فى رفيقه وصديقه ونحوهما ، كما يعزى فى قريبه . وهذا متوجه . انتهى . قوله ﴿ وَ يُكْرَهُ الْجُلُومُ سَ لَهَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه. قال فى الفروع: اختاره الأكثر. قال فى مجمع البحرين: هذا اختيار أصحابنا. وجزم به فى الوجيز وغيره. وقدمه فى الفروع، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين وغيرهم. وعنه ما يعجبنى. وعنه الرخصة فيه. لأنه عزى وجلس.

قال الخلال: سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع. قال في الحاويين، والرعاية الصغرى، وقيل: يباح ثلاثاً كالنعى، ونقل عنه المنع منه وعنه الرخصة لأهل الميت نقله حنبل. واختاره المجد. ومعناه اختيار أبي حفص وعنه الرخصة لأهل الميت ولغيرهم، خوف شدة الجزع. وقال الإمام أحمد: أما والميت عندهم: فأكرهه. وقال الآجرى: يأثم إن لم يمنع أهله. وقال في الفصول: يكره الاجتماع بعد خروج الروح، لأن فيه تهييجاً للحزن.

فائرة: لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ، ليتبع الجنازة ، أو يخرج وليه فيعزيه . فعله السلف .

قوله ﴿ وَيَقُولُ فِي تَعْزِيَةِ الْمُسْلِمِ بِالْمَسْلِمِ : أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ . وَأَحْسَنَ عَزَاءك . وَغَفَرَ لِمَيِّتك ﴾ .

ولا يتعين ذلك . بل إن شاء قاله ، و إن شاء قال غيره . فإنه لا يتعين فيه شىء . فقد عزى الإمام أحمد رجلاً ، فقال « آجرنا الله و إياك ، فى هذا الرجل » وعزى أبا طالب فقال « أعظم الله أجركم . وأحسن عزاءكم » .

قوله ﴿ وَفِي تَعْزِيَتِهِ عَنْ كَافِرٍ : أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ . وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ ﴾ يعنى إذا عزى مسلم مسلماً عن ميت كافر . فأفادنا المصنف رحمه الله : أنه

يعزيه عنه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

وقيل: لا يعزيه عن كافر. وهو رواية في الرعاية. قال في الرعاية ، وقيل: يقول: أعظم الله أجرك ، وأحسن عراءك. وصار لك خلفاً عنه.

قوله ﴿ وَفِي تَعْزِيَةِ الْكَافِرِ بِمُسْلِمٍ : أَحْسَنَ اللهُ عَزَاءِكَ وَغَفَرَ لَمِيتُ . وفي تَعْزِيَتِهِ عَن كَافَر : أَخْلَفَ اللهُ عَلَيْك ، ولا نَقَصَ عَدَدك ، أو أكثر عددك ﴾ .

فيدعو لأهل الذمة بما يرجع إلى طول العمر وكثرة المال والولد ، ولا يدعو لكافر حى بالأجر ، ولا لكافر ميت بالمغفرة . وقال أبو حفص العكبرى : ويقول له أيضاً : وأحسن عزاءك . وقال أبو عبدالله بن بطة يقول : أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحداً من أهل دينك . وقال فى الفائق : قلت : لا ينبغى تعزيته عن كافر ، ولا الدعاء بالإخلاف عليه ، وعدم تنقيص عدده ، بل المشروع الدعاء ] بعدم الكافرين و إبادتهم ، كما أخبر الله تعالى عن قوم نوح . انتهى . خيث قيل : بجواز ذلك . من غير نظر إلى أن المصنف اختار ذلك أولا . و يحتمل أن مراده المعنف بتعزية الكافر بمسلم ، أو عن كافر وعيث أن مراده : جواز التعزية عنده . فيكون قد اختار جواز ذلك . والأول : أولى . واعلم أن الصحيح من المذهب : تحريم تعزيتهم ، على مايأتى فى كلام المصنف فى باب أحكام الذمة . ولنا رواية بالكراهة . قدمها فى الرعايتين ، والحاويين ، ورواية بالإباحة . فعليها يقول ماتقدم .

### فوائر

إمراها : قال في الفروع : لم يذكر الأصحاب : هل يرد المعرى شيئًا أم لا ؟

وقد رد الإمام أحمد على من عزاه . فقال : استجاب الله دعاءك . ورحمنا و إياك . انتهى . وكفي به قدوة ومتبوعاً .

قلت : جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، والمغنى ، والشرح وغيرهم .

الثانية : معنى « التعزية » التسلية ، والحث على الصبر بوعد الأجر ، والدعاء للميت والمصاب .

الثالثة: لا يكره أخذه بيد من عزاه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه وعنه الوقف . وكرهه عبد الوهاب الوراق .

قال الخلال: أحب إلى أن لا يفعله . وكرهه أبو حفص عند القبر (') . قوله ﴿ وَ بَحُوزُ البُكَاءُ عَلَى الميِّت ﴾ .

يعنى من غير كراهة ، سواء كان قبل موته أو بعده ، لكثرة الأحاديث فى ذلك . وهـذا المذهب . وعليه الأصحاب . ووجه فى الفروع احتمالا بحمل النهى عن البكاء بعد الموت : على ترك الأولى .

قال المجد: أو أنه [كره ]كثرة البكاء والدوام عليه أياما .

قال جماعة : الصبر عن البكاء أجمل . منهم ابن حمدان .

وذكر الشيخ تقى الدين: أن البكاء يستحب رحمة للميت ، وأنه أكمل من الفرح . كفرح الفضيل لما مات ابنه على .

قلت : استحباب البكاء رحمة للميت سُنّة صحيحة لا يُعدَل عنها .

قولِه ﴿ وَأَنْ يَجِمْلَ الْمُصَابُ عَلَى رَأْسِهِ ثَوْ بًا يُمْرَفُ بِهِ ﴾ .

يعنى يجوز ذلك ليكون علامة يعرف بها . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال في المذهب : يكره البسه خلاف زيه المعتاد .

فَائْرَةُ : يَكُرُهُ لَلْمُصَابُ تَغْيِيرُ حَالَهُ مِنْ خَلْعُ رَدَائُهُ وَنَعْلَمُ ، وتَغْلَيْقُ حَانُوتُهُ ،

(١)كيف يتشدد في هذا ، ويتساهل في استحباب قراءة القرآن على القبر ؟

وتعطيل معاشه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يكره . وسئل الإمام أحمد عن مسألة يوم مات بشر ؟ فقال : ليس هذا يوم جواب . هذا يوم حزن . وأطلقهما في الفروع . وقال الحجد : لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام . وجزم به ابن تميم ، وابن حمدان .

قولِه ﴿ وَلاَ يَجُوزُ النَّدْبُ وَلاَ النَّيَاحَةُ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه في رواية حنبل ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز ، والإفادات ، والمنتخب . قال في مجمع البحرين : اختاره الحجد ، وجماعة من أصحابنا . وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والحاويين ، والزركشي . وقال : هو المذهب وعنه يكره الندب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق . جزم به في المداية ، والمستوعب ، والحلاصة . وقدمه في الرعايتين ، والكافي .

قال الآمدى: يكره فى الصحيح من المذهب. قال: واختاره ابن حامد، وابن بطة، وأبو حفص العكبرى، والقاضى أبو يعلى، والخرق انتهى. نقله عنه

فى مجمع البحرين . وقال : اختاره كثير من أصحابنا . وأطلقهما فى الفائق . وذكر المصنف عن الإمام أحمد ما يدل على إباحتهما . وأنه اختيار الخلال

وصاحبة . قاله فى الفروع .

قلت : قد نقله الآمدى عن الخلال وصاحبه قبل المصنف . ذكره فى مجمع البحرين .

وقطع المجد: أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا . ولم يخرج مخرج النوح ، ولاقصد نظمه . كفعل أبى بكر ، وفاطمة رضى الله عنهما . وتابعه فى مجمع البحرين ، والزركشى .

قلت : وهذا مما لاشك فيه . قال في الفائق : ويباح يسير الندب الصدق . نص عليه .

# قُولِهِ ﴿ وَلاَ يَجُوزُ شَقُّ الشِّيَابِ وَلَطْمُ انْخُدُودِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ﴾ .

من الصراخ ، وخمش الوجه ، ونتف الشعر ، ونشره وحلقه .

قال جماعة \_ منهم ابن حمدان ، والنخعى . قال فى الفصول : يحرم النحيب والتعداد ، والنياحة ، و إظهار الجزع .

### فوائر

منها: قال فی الفروع: جاءت الأخبار \_ المتفق علی صحتها \_ بتعذیب المیت بالنیاحة والبکاء علیه . فحمله ابن حامد علی ما إذا أوصی به . لأن عادة العرب کانت الوصیة . به فخرج علی عادتهم . قال النووی فی شرح مسلم : هو قول الجمهور وهو ضعیف . فإن سیاق الخبر بخالفه . انتهی .

وحمله الأثرم على من كَذَّب به حين يموت ، وقيل : يتأذى بذلك مطلقاً . واختاره الشيخ تقى الدين . وقيل : يعذب بذلك .

وقال فى التلخيص : يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه ، كما كان السلف يوصون ولم يعتبر كون النياحة عادة أهله .

واختار المجد إذا كان عادة أهله ولم يوص بتركه يعذب ، لأنه متى ظن وقوعه ولم يوص فقد رضى ، والحاويين ، والحوايين ، والحواشى ، وظاهر كلام المصنف فى المغنى : أنه يعذب بالبكاء الذى معه ندب ، أو نياحة بكل حال .

ومنها: ما هيج المصيبة ، من وعظ ، أو إنشاد شعر فمن النياحة . قاله الشيخ تقى الدين . ومعناه لابن عقيل في الفنون .

ومنها: يكره الذبح عند القبر ، وأكل ذلك . نص عليه . وجزم الشيخ تقى الدين بحرمة الذبح والتضحية عنده .

قال المجد في شرحه: وفي معنى ذلك ما يفعله كثير من أهل زماننــا من

التصدق عند القبر بخبر أو نحوه . فإنه بدعة . وفيه رياء وسمعة ، و إشهار لصدقة التطوع المندوب إلى إخفائها . انتهى . وتبعه جماعة . قال في الفروع ، قال جماعة : وفي معنى الذبح على القبر : الصدقة عنده . فإنه محدث ، وفيه رياء وسمعة .

وقال الشيخ تقى الدين: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة. وهو يشبه الذبح عند القبر. ونقل أبو طالب: لم أسمع فيه بشيء. وأكره أن أنهى عن الصدقة.

و إلى هنا: تم الجزء الثانى من كتاب الإنصاف . ويليه ـ بمعونة الله تعالى ، وتوفيقه ـ الجزء الثالث . وأوله

### كتاب الزكاة

والله الموفق والممين على الإتمام . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله أجمعين .

وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة المحمدية في الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ١٩٥٦ ه . الموافق للتاسع من شهر يناير سنة ١٩٥٦ م

وقد حرصت استطاعتی علی الدقة والإتقان ، والتجوید والإحسان ، وبذلت فی تصحیحه جهد الطاقة . ولعلك واجد \_ مع هذا \_ بعض الخطأ . فاستغفر الله . وسله التوفیق للسداد والإصابة . والمنة لله وحده . والهدی والرشد بیده . وهو مولای ، علیه توكلت . نعم المولی و نعم النصیر . ولا حرا ولا قوة إلا بالله العلی العظیم . وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین .

وكتبه فقير عفو الله ، وراجى رحمته و إحسانه ممسامانيتي

### فهرست

### الجزء الثاني من الإنصاف

- ٣ باب استقبال القبن
- « الشرط الحامس لصحة الصلاة الخ
- « صلاة النافلة على الراحلة في السفر
- ع جوازترك الاستقبال فىالتنفل للماشى
- لا بجوز النفل على الراحلة لراكب
   التعاسيف
  - « افتتاح الصلاة إلى القبلة
  - ٨ الفرض في القبلة: إصابة العين
  - ١٠ ليس المراد بالبعد مسافة القصر الخ
- « فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين الخ
  - ١١ الاستدلال بمحاريب السلمين
- ١٢ فإن اشتبهت عليه القبلة فىالسفر الح
  - « الاستدلال بالقطب
  - « الرياح التي يستدل بها
  - ١٣ الاستدلال بالأنهار الكبار
- « يستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت
- ١٤ إذا اختلف اجهاد رجلين لم يتبعأحدهما صاحه
- « لو اتفق اجتهادهما فائتم أحدهما بالآخر
- « او اجتهد أحدها ولم يجتهد الآخر
  - ١٥ يتبع الجاهل والأعمى أوثقهما
    - « متى أمكن الأعمى الاجتهاد
- إذا صلى البصير فى حضر فأخطأ الخ
   ١٦ مكة والدينة كغيرها النخ

- « لوكان البصير محبوساً لابجد من يخبره النخ
- « فإن لم يجــد الأعمى من يقلده صلى . وفى الإعادة وجهان
- ١٧ ومن صلى بالاجتهاد ، ثم علم أنه أخطأ
  - ١٨ فإن تغير اجتهاده عمل بالثانى
    - ١٩ بار النيز
  - « یجب أن ينوى الصلاة بعينها
- ٢٠ هل يشترط نية القضاء في الفائتة ،
   ونية الفرضية في الفرض ؟
- ۲۱ لو نوی من علیه ظهر فائتتان الخ
- « لو ظنأنعليه ظهراً فائتة فقضاها الخ
  - « لو نوى ظهر اليوم فى وقتها الخ
  - ( يصح القضاء بنية الأداء وعكسه
  - ٢٢ اشتراط نية الأداء للحاضرة الخ
  - « لايشترط في النية إضافة الفعل إلى الله
  - ٢٣ فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير
    - « يشترط لصحة تقدمها الخ
    - ٧٤ تصح نية الفرض من القاعد النح
      - « فإن قطعها في أثنائها الغ
- « لوعزم على فسخها فهو كما لو تردد النح
  - ٢٦ فإن أحرم بفرض ، فبان قبل وقتهلو أحرم بفائتة فلم تكن عليه النج

٣٨ متى يقوم إلى الصلاة ؟

٣٩ تسوية الصفوف ورصها الخ

وفاتته إلى الصف الأول وفاتته ركعة الخر

« الصف الأول ويمين كل صف

٤١ تأخير الفضول

« الصف الأول الخ

« ليس بعد الإقامة دعاء مسنون

« مفتاحها « الله أكبر »

٤٢ شيرط الإتيان بقول« الله أكبر » الخ

« لوزاد على التـكبير

« فإن لم يحسن التكبير لرمه تعلمه

ر فإن خشى فوات الوقت كبر بلغته

٤٣ لوكان أخرس ونحوه كبر بقلبه

« من عجز عن التعلم بالعربية فى كل ذكر مفروض الخ

٤٤ الجهر والإسرار بالتكبير والقراءة

« رفع اليدين مع ابتداء التكبير. وكفية مد البدين

٤٦ رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه

٢٩ يضع كف يده اليمنى على كوعاليسرى النج

٧٤ الاستفتاح والتعوذ والبسملة

ه٤ يخير في غير الصلاة في الجهر بها

« ثم يقرأ الفائحة الخ

٥ ( آمين ) بجهر الإمام والمأموم بها
 ١٥ فإن لم بحسن الفائحة وضاق الوقت الخ

۲۹ إن أحرم به فى وقته ، ثم قلبه نفلا جاز

٧٧ إذا بطل الفرض الذي انتقل منه الخ

« من شرط الجماعة : أن ينوى الإمام والمأموم حالهما

لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام
 الآخر أو مأمومه

« لوشك في كونه إماماً أو مأموماً النح

٢٩ فإن أحرم منفرداً ثم نوى الائتمام الخ

« وإن نوى الإمامة صح في النفل الخ

٣٠ لو نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم

« إذا بطلت صلاة المأموم الخ

٣١ العدر: مثل تطويل إمامه الخ

٣٢ متى زال العذر فله الدخول مع الإمام

« إن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له

٣٣ المذهب المنصوص : له أن يستخلف مسبوقا . النح

٣٥ يبني الخليفة على صلاة الإمام النح

« من استخلف فها لا يعتد له به

« لوأدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه

« لو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا

٣٦ من حصل له مرض أو خوف الخ

« إن سبق اثنان فائتم أحدها بصاحبه في قضاء مافاتهما

« لو أم مقيم مثله إذا سلم إمام مسافر

« لايجوزائتهاممسبوق بمسبوق فى الجمعة

٣٧ إن أحرم إماماً لغيبة إمام الحي الخ

٣٨ باب صفة الصلاة

٧٥ لو كان يحسن آية من الفاتحـة أو
 بعض آية من غيرها

ه فإن لم يحسن شيئاً من القرآن الخ
 و خالف ذلك بلا عذر

« المأموم لايجهر بالقراءة -

« يخير المنفرد والقائم لقضاء مافاته

« لا تجهر المرأة

٨٥ أقوال الأعمة في جواز القراءة
 بالقراءات وغيرها الخ

٥٥ تكبير الخفض والرفع والنهوض

۲۲ قول « ربنا ولك الحمد »

« قول « ملء السماء وملء الأرض »

جه لو رفع رأسه من الركوع فعطس
 فعمد الله الخ

٣٣ قول الإمام أحمد : إذا رفع رأسه من الركوع الخ

٦٤ فإن كان مأموماً لم يزد على « ربنا ولك الحمد »

« يزيد على «ماشئت من شيء بعد» الخ

« محل قول « ربنا ولك الحمد » فى حق الإمام والمنفرد .

٥٥ فائدة: حيث استحب رفع اليدين الخ

« لو سجد على ظهر القدم الخ

« يستحب ضم أصابع يديه في السجود

٦٦ لو سقط إلى الأرض من قيام أوركوع الخ

السحود على هذه الأعضاء الخ
 عزىء السحود على بعض العضو

٧٧ لو عجز عن السحود بالجبهة ، أو
 ما أمكنه الخ

۷۸ لايجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبة
 ۹۶ محل الحلاف فيا تقدم إذا لم يكن عذر
 « يجافى عضديه عن جنبيه و بطنه عن

غذيه الخ

٧٠ لو سجد على حشيش أو قطن الخ
 ٧١ لاتكر والزيادة على «رباغفرلى» الخ

٧٧ يجلس على قدميه وأليتيه

« إذاجلس للاستراحة فيقوم بلاتكبير الخ

٧٣ ليست جلسة الاستراحة من الركعة
 الأولى

« الثانية كالأولى إلا فى تكبيرة الإحرام

« فى الاستعادة روايتان

٧٤ استثنى أبو الخطاب النية

م يجلس مفترشاً
 سفع بده المنى على فخذه

« يضع يده اليمنى على فخده اليمنى الخ « ويشير بالسبابة فى تشهده مراراً

« ویشیر بانسبابه فی نشهده مر

٧٦ لايحرك إصبعه حالة الإشارة

« يشير بالسبابة طول الصلاة

« لا يزيد على التشهد الأول

٧٧ التسمية في أول التشمد

الأفضل ترتيب الصلاة على النبي
 صلى الله عليه وسلم الخ

٧٩ لو أبدل «آل» بأهل في الصلاة الخ

« آله » أتباعه على دينه الخ

٨٠ تجوز الصلاة على غير الأنبياء
 منفرداً الح

٨٠ تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد
 كثيراً عند ذكره

۸۱ يستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم الخ
 « إن دعا بغر ماورد في الأخبار

ر إن دع بعير ماورد في الا حبار

٨٢ جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين

« محل الخلاف إذا لم يأت فى الدعاء بكاف الخطاب

« ثم يسلم عن يمينه

٨٣ الجهر والاسرار بالسلام

٨٤ أقوال العلماء في قوله ((ورحمة الله))

۸۵ تنكيس السلام وتنكيره والكلام عليه

« الخروج من الصلاة بغير نية

٨٨ إذا فرغ من النشهد الأول نهض
 مكبراً النج

« في صلاة النفل في الثلاثة والرابعة

٨٩ التبورك والجلوس فى التشهد الخ

المرأة كالرجل فى الركوع والسجود
 وتجلس متربعة النح

« الحنثي المشكل كالمرأة

٩١ الالفتات في الصلاة ورفع بصره إلى
 السهاء والإقعاء في الجلوس

٩٣ دفع المار بين يديه

٩٤ يحرم المرور بين المصلى وسترته ،
 ولو كان بعيداً عنها النخ

ه عد الآى والتسبيح بأصابعه

٨٨ قتل الحية والعقرب والقملة الخ

قصة ذى اليدين : فى حديث النبي
 صلى الله عليه وسلم « مشى و تكلم
 ودخل منزله »

 إبطال الفعل للصلاة إذا لم تكن ضرورة

٩٨ إشارة الأخرس كالعمل

٩٩ الجمع بين سور في الفرض الخ

١٠٢ التخاطب بشيء من القرآن

البصاق في السجد وغير السجد

١٠٦ بطلان الصلاة عرور الكلب الأسود

١٠٩ جواز نظر المصلى في الصحف

١١١ أركان الصلاة اثناعشر

١١٢ هلالفاتحة ركن فيكل ركعة ؟ النح

۱۱۳ التشهد الأخير والجلوس له وفيه أقوال

۱۱۶ جمهور الأصحاب عد الترتيب من الأركان

۱۱۵ التحيات لله إلى آخره من الواجب المجزى، من التشهد الأخير

١١٦ الصلاة على رسول الله واجبة فى التشهد الأخر

١١٧ التسليمة الثانية وفيها روايات

۱۲۳ بار شجود السهو

« الشروع للسهوفىزيادة وتقص الخ

۱۲۹ العمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطلها

١٣٤ التكلم في صلب الصلاة يبطلها

١٩١ باب صلاة النطوع

177 النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غيرها

« الرحلة لسماع الحديث أفضل من الغزو

۱۹۲ آكدها: صلة الكسوف والاستسقاء

١٦٦ الوترعلى الراحلة

199 إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن

١٧٠ أدنى الوتر ثلاث بتسليمتين

١٧١ القنوت

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
 بعد الدعاء

۱۷۳ يمسح وجهه بيديه إذا دعا

١٧٤ لايقنت في غير الوتر

« قنوت الإمام إذا نزل المسلمين نازلة

١٧٦ يستحب تخفيف سنة الفجر

١٧٧ فعل الرواتب في البيت أفضل

١٧٨ قضاء الرواتب

١٧٩ يكره ترك السنن الروات

۱۸۰ التراويح ، وعدد ركعاتها

١٨١ النية في أول كل تسليمة

١٨٣ الدعاء بعد التراويح

١٨٣ يكره التطوع بين التراويح

۱۸٤ يسلم من كل ركعتين

١٨٥ صلاة الليل أفضل

١٨٧ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

١٨٩ صلاة التطوع سرآ

١٩٠ صلاة الضحي

١٩١ أستحباب المداومة على فعلمها

١٩٢ صحة صلاة النطوع بركعة

١٩٣ سجود التلاوة سنة

١٩٥ السجود في صلاة لقراءة غير إمامه

١٩٦ عدد السجدات في القرآن

١٩٨ إن سجد في الصلاة رفع يديه

١٩٩ هل للامام الســجود في صــلاة لابحمر فيها ؟

۲۰۰ سخود الشكر

ع.٧ صلاة النذر

٧٠٧ التطوع بغيرها في الأوقات الخسة النح

٢٠٩ الصلاة عقب الوضوء

٢١٠ يار صلاة الجماعة

« الجماعة فى الصلوات الخمس واجبة على الرجال

۲۱۱ لو صلى منفرداً صحت صلاته

٢١٢ للنساء صلاة الجماعة

٢١٣ تنعقد الجماعة باثنين

٣١٦ كثرة الجمع أفضل من فضيلة أول الوقت

٢١٧ يحرم أن يؤم قبل إمامه

٣١٨ يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة

٢١٩ لو أدرك ركعتين من الرباعية المعادة
 ٢٢٠ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
 المكتوبة

٢٢١ الشروع فى النافلة بالمسجد أو خارجه.

۲۲۲ قيام السبوق قبل سلام إمامه من الثانية

٣٢٣ من أدرك الركوع أدرك الركعة ٢٧٤ الحلاف في نية تكبيرة الإحرام ٢٢٥ إذا أدرك الإمام في غير الركوع استحب له الدخول

« التعوذ فى كل ركعة

الجهر والإخفات في القراءة الخ
 ٣٣٦ قراءة السورة في كل ركعة

۲۲۷ تطویل الرکعــة الأولى وترتیب السورتین فی الرکمتین

٢٢٩ نيابة الإمام عن المأموم في قراءة الفاتحة وسجود السهو وغير ذلك

۲۳۰ للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام
 ۲۳۱ للمأموم إذا لم يسمع الإمام أن

۲۳۲ هل يستفتح المأموم ويستعيد فيا يجهر فيه الإمام ؟

بقرأ لبعده

۲۳۶ قراءة المأموم وقت مخافتة إمامه
 ۲۳۶ يحرم ركوع المأموم أو سجوده
 قبل إمامه عمداً

٢٣٩ للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها٢٤٠ تطويل الركعة الأولى

« انتظار داخل وهو في الركوع

٧٤٧ كراهة منع المرأة من المسجد إذا استأذنت ، وبيتها خير لها خشية الفتنة .

۲۶۳ كراهة تطيب المرأة إذا أرادت حضور المسجد وغيره

٢٤٤ السنة أن يؤم القوم أقرؤهم . ثم أفقههم الخ

۲۵۰ إذا أتم الإمام المسافر الصلاة
 صحت صلاة المأموم القيم

٢٥٢ كراهة إمامة المفضول بدون إذنالفاضل.

٢٥٤ صحة إمامة العدل إذا كان نائباً لفاسق
 ٢٥٥ حكم من صلى الجمعة ونحوها فى
 بقعة غصب

٢٥٧ إمامة أقطع اليدين

٢٥٨ حكم مقطوع الرجلين أو أحدها أو أحد اليدين .

« لاتصح الصلاة خلف كافر

٢٥٩ صحة إمامة الأخرس

۲۲۱ هل يصلى المأموم جالساً وراءالإمام القاعد

۲۹۲ إذا ترك الإمام ركناً أو شرطا عنده . لزم المأموم الإعادة

٢٩٣ لاتصح إمامة المرأة للرحل

٢٩٥ لاتصح إمامة الحنثى للرجال ولا للخنائي .

٢٩٦ إعادة الصلاة خلف من يعلمه خنى ، ثم بان بعد الصلاة رجلا ، ولا إمامة الصبى البالغ إلا فى النفل من لا يحسن الفائحة أو يدغم حرفا

لايدغم الخ ٢٧٢ إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف

۳۷۳ یکره للامام أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن

٢٧٤ لابأس بإمامة ولد الزنى والجندى
 ٢٧٦ لايؤم عادم الماء والتراب المتطهر
 بأحدهما. ويأتم المتوضىء بالماسح

« ائتمام المفترض بالمتنفل

٠٨٠ الوقوف خلف الإمام

٢٨١ وقوف الواحد عن يمين الإمام

٣٨٢ فإن وقف عن يساره لم تصح

٣٨٣ لوكان الإمام عرياناً والمأموم امرأة تقف خلفه

« لو أم رجل خنثى صح

۲۸۳ تقديم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثي ، ثم النساء في الصلاة

٧٩٧ لابأس للامام بالعلو اليسير

« لو ساوى الإمام بعض المأمومين ۲۹۸ يكره للامامأن يصلى فىطاق القبلة « يباح انخاذ المحراب

۲۹۹ ويكره للامام إطالة القعود بعد
 الصلاة مستقبل القبلة

« لو صلت امرأة بنساء قامت وسطهن

لو أمت امرأة واحدة لم يصح
 وقوف واحدة منهن خلفها منفردة

٣٠٠ عذر الريض في ترك الجمعة

٣٠٣ فضل من قدر أن يذهب في المطر

٣٠٥ باب صلاة أهل الأعدار

« للمريض أن يصلى قائما أو قاعداً ٣٠٠ الصلاة على جنبه الأعن

۳۰۷ إن صلى على ظهره ، ورجلاه إلى القبلة . صحت صلاته

۳۰۸ لو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه .

٣٠٩ لو قدر على الصلاة قائمًا منفرداً
 وجالساً في الجاعة خير

٣١٨ يشترط لقبول قول الطبيب أن يكون عن يقين

« الصلاة في السفية قاعداً للقادر على القيام

« صلاة الفرض على الراحلة

٣١٤ قصر الصلاة في السفر

٣١٥ بجوز الترخص للزانى ولقــاطع الطريق إذا غـُرب وشرد

٣١٥ جواز القصر والترخيص للمسافر مكرها

٣١٣ تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد في نيته وسفره ۳۱۳ یقصر من حبس ظلما ، أو حبسه مرض ، أو مطر ونحوه

٣١٧ لا يترخص من فصد مشهداً أو مسجداً ،غير المساجد الثلاثة ، أو قصد قراً

٣٢١ البروز بمكان لقصد الاجتماع ، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان . فلا قصر حتى يفارقوه

٣٢٢ إذا دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر : أتمها

۳۲۳ لا تنعقد صلاة من نوى القصر خلف مقم عالماً

٣٤٧ فصل في صلاة الخوف

٣٤٨ إذاكان العدو فى غير جهة القبلة جعل طائفة حذاء المدو

٣٦٤ باب صلاة الجمعة

« الجمعة أفضل من الظهر
 ٣٦٥ صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم
 مكلف

« ولا تجب على غير مستوطن ٣٦٧ الحلاف فى التقدير بالفرسخ ٣٦٨ ولا تجب على مسافر ٣٦٩ وتجب على العبد بإذن سيده ٣٧٠ هل تجب على المرأة ؟

٣٧٣ من لا تجب عليــه الجمعة يصلى الظهر بعد صلاة الإمام ٣٧٥ شروط صحة الجمعة

٣٧٨ من شرطها : قرية يستوطنها أربعون الح

٣٨٠ من أدرك مع الإمام ركعة أتمها حمعة

٣٨٦ من شرطها : أن يتقدمها خطبتان ٣٨٧ شروط الحطية

الصلاة والسلام على رسول الله
 (ص)وقراءة آية عند الخطبة

۳۸۸ جواز مایفید مقصود الخطبة من قراءة آیة الخ

٣٨٩ وجوب الثناء على الله تعالى

٣٩٠ القدر الواجب من الخطبة وحضور
 العدد المشترط

۳۹۳ یشترط لهما الطهارة الکبری دون الصغری

٢٩٣ حكم سترالعورة وإزالة النجاسة الخ

٣٩٥ ومن سننها : أن يخطب على منبرأو موضع عال

« ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم الجُلوس إلى فراغ الأذان ٣٩٦

۲۹۷ الجلوس بين الخطبتين ۲۹۷ الجلوس بين الخطبتين

« خطب قائماً

٤٠٣ إذا وقعالميديوم الجمعة فاجتزأ بالعيد

٤٠٥ أقل السنة بعد الجمعة

٤٠٧ يستحب أن يغتسل للجمعة

٨٠٤ الدنو من الإمام والاشتغال القراءة
 والذكر والدعاء

### ٤٢٠ بار صلاة العيدين

« هي فرض على الـكفاية

٤٢٣ ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى

378 يشترط فى العيدين : الاستيطان وإذنالإمام.والعددالمشترطالجمعة

وجوب صلاة العيد بدون العدد
 المشترط للحمعة

٤٣٦ وتسن في الصحراء

« وتكره فى الجامع إلا من عذر

٤٢٧ يباح للنساء حضورها

« كيفية الصلاة

٤٢٨ الذكر بعد التكبيرة الأخيرة

٤٢٩ خطبة العيدين كخطبة الجمعة الخ

٣٠٠ الجلوس عند صعود المنبر ليستريح

٤٣١ التكبيرات في الخطبة

« التكبيرات الزوائد فى الصلاة والذكر بينهما سنة

« الخطبتان من شرط صلاة العيد

٤٣١ كراهة التنفل قبــل صلاة العيد وبعدها في موضعها

٤٣٢ صلاة تحية المسجد

« ومن كبر قبل سلام الإمام صلى مافاته على صفته

٤٣٣ يستحب أن يقضها إن فاتته الصلاة

٤٣٤ يسن التكبير في ليلتي العيدين

٤٣٥ لايسن التكبير عقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر

وهم الجهر بالتكبير في الخروج إلى المصلى في عد الفطر

« رفع الصوت بالتكبير

« التَّكبير في ليلة الفطر آكد من التَّكبير في ليلة الأضحى

٤٣٦ يكبر في الأضحى عقيب كل فريضة

« المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر

٤٣٧ إذا سلم الإمام من الصلاة يكبر وهو مستقبل القبلة

« لو قضى صلاة مكتوبة فى أيام التكبير ، والقضية من غير أيام التكبير ،كبر لها .

٤٣٨ تـكبير المرأة كالرجل

« قضاء التكبير إذا نسيه

٤٣٩ إذا أحدث أو خرج من المسجد لم يكبر

« يكبر المأموم إذا نسيه الإمام . ويكبر المسبوق إذا كمل وسلم

وع التكبير عقيب صلاة العيدين

٤٤١ صفة التكبير شفعا الخ

« باب صلاة الكسوف

٤٤٧ فزع الناس إلى الصلاة جماعة وفرادى إذا كسفت الشمس أوالقمر

« النداء لها « الصلاة حامعة »

ع٤٤ صلاة الكسوف سنة

« الجهر بالقراءة فيها

« التطويل في الركوع والرفع وتعددها

٤٤٤ لايطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده

« سجود سجدتین طویلتین

٨٤٥ القيام إلى الثانية

« فإن تجلى الكسوف فها أتمها خفيفة ٤٤٦ وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة . أوطلعت والقمر خاسف:

لم يصل

اذا طلع الفحر والقمر حاسف
 لم يمنع من الصلاة

« لا تقضى صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء ، وتحية السجد ، وسحود الشكر

٤٤٧ لابأس إن أتى فى كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع

« جواز فعلها بكل صفة وردت

٤٤٨ الركوع الثانى ومابعده سنة

« لاخطبة في الاستسقاء

229 لا يصلى لشىء من الآيات إلاالزلزلة الدائمة

« تقديم الجنازة على الكسوف

ور اوتر . ولو اجتمع کسوف وتراویح

« تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط

ده على مجتمع خسوف القمر وكسوف الشمس ؟

« استحباب العتق في كسوف الشمس

٤٥١ باب صيرة الاستسفاء

« قحط المطر

وم يصلى إذا غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك ؟

صفتها فی موضعها وأحكامها صفة
 صلاة العد

« لايصلى الاستسقاء وقت نهى

٤٥٣ وقت صلاتها وقت صلاة العيد

« الأمر بالتوبة من الماصي والحروج من المظالم

« للامام أن يأمر بالصيام والصدقة

« يستحب الحروج صائماً

٤٥٤ ويتنظف لها

« جواز خروج الصبيان والعجائز

وه، وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا .

ولم يختلطوا بالمسلمين

٣٥٤ كراهة إخراج أهل الدمة « التوسل بدعاء الرجل الصالح

20٧ خطبة الاستسقاء

٤٥٨ يفتتحها بالتكبير

« يرفع يديه فيدعو

« استقبال القبلة أثناء الخطبة

« محول رداءه بعد استقبال القبلة

« إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى

٥٥٤ النداء لها « الصلاة جامعة »

٠٦٠ هل يشترط إذن الإمام ؟

« ضروب الاستسقاء

٤٦٠ يستحب أن يقف فى أول المطر
 ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
 ٤٦١ ما يفعل إن زادت المياه . فخيف منها

٤٦١ كتاب الجنائز

« يستحب عيادة المريض ٤٦٢ع المريض الذي يعاد

« لايطيل الجاوس عند الريض

« يعود المريض بكرة وعشيا

٤٦٣ كراهة عيادة الذمى

« حسن الظن بالله تعالى ٢٠ عند التو بة والوصمة

« مايازم المحتضر

« تلقینه قول « لاإله إلا الله » مرة
 ولا بزید علی ثلاث الخ

٤٦٥ كراهـة تلقين الورثة للمحتضربلا عذر

« يقرأ عنده سورة يس.

« توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن ٤٦٦ تطهر ثيابه قبيل موته

٤٦٦ إذا مات غمض عينيه

« جعل مرآة و نحوها على بطنه

« يسارع فى قضاء دينه وتجهيزه ١٦٧ آيات وقوع الموت

٤٩٨ يكره تركه فى بيت وحــده إذا مات عشية

« لابأس بتقبيل الميت والنظر إليه. ولو بعد تكفينه

٤٦٩ غسل الميت فرض كفاية « شروط غسله

٤٧٠ تكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض
 كفاية .

٤٧١ هل ينبش إذا دفن قبل غسله ؟٤٧٢ أولى الناس بغسله وصيه

« شرط الغاسل أن يكون عدلا

« ثم أبوه ، ثم حده ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته

٧٧٣ ثم ذوو أرحامه

« الأمير أحق بالصلاة عليه بعدوصيه « حكم الوصية إليه كحكمها بالنكاح

« حجم الوطنية إليه عدامه باعان ٤٧٤ الحلاف في صحة وصيته إلى فاسق

« لو وصى بالصلاة عليه إلى اثنين

« اذا اجتمع السلطان وغيره قدم السلطان

٤٧٦ السيد أحق بالصلاة على رقيقه من السلطان

« إذا تشاح وليا الميت واستويا في الصلاة عليه أقرع بينهما

« تقديم الحر البعيد على العبد القريب

٤٧٧ من يلي غسل المرأة ؟

٨٧٤ لـكل واحد من الزوجين غسل الآخر .

ه ۱۸ الولد معالسید وهومعها کالسید مع أمته وهی معه

« جواز نظر كل من الزوجين الى الآخر غير العورة

٨٠ المرأة الأجنبية تقدم على الزوج
 والسيد

٤٨١ لايجوز له غسل أمته المزوجة ولا العتدة من زوج

« للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين

٤٨٢ غسل من له سبع سنين

۱۸۳ إن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثي مشكل

« ولا يغسل مسلم كافراً ولا يدفنه

٤٨٤ دفنه إذا لم يجد من يواريه غيره .

2۸۵ يستحب أن يـــــدأ فى الغسل بالأقرب، ثم الأفضل

٤٨٦ ستر الميت عن العيون

« لايحضر إلا من يعين في غسله

« لايغطى وجهه

 پستحب توجيهه في كل أحواله للقلة .

« يرفع رأسه برفق ويعصر بطنــه عصراً رفيقا

« يلف على يده خرقة وينجيه

٤٨٧ لا يمس عورته ولا ينظر إليها

« لايمس سائر بدنه إلا بخرقة

« ثم ینوی غسله

۸۸۶ ویسمی ویدخل اسبعیه مبلولتینبالماء بین شفتیه فیمسح أسنانهوفی منخریه فینظفهما

٤٨٩ ويوضيه .

٤٨٩ يضرب السدر ، فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه
 ٤٩٠ يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر
 ٤٩١ يقلبه على جنب مع غسل شقيه وعر في كل مرة بده

٤٩٢ لو لمسته أنثى لشهوة وانتقض يطهر اللموس

٤٩٣ يحتمل أنه لايعاد الغسل

« الـكافور في الغسلة الأخيرة

« لابأس بغسله فی الحمام

٤٩٤ جواز قص شاربه وتقليم أظفاره

« الحلاف في أخذ شعر إبطيه

٤٩٥ تحريم حلق رأسه

« نخضب شعره بحناء ، ولا يسرحه عضر شعرالرأة وسدله من ورائها

ثم ينشفه بثوب

« فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن . فإن لم يمسك فبالطين الحر . وفيه أقوال

٤٩٦ يغسل المحل ويوضأ ٤٩٧ يغسل المحرم بماء وسدر

٨٩٤ لايغسل الشهيد

٤٩٩ إلا أن يكون جنباً

٠٠٠ ولا يصلي عليه

٥٠١ الحلاف في الشهيد الذي لايغسل

« لماذا سمى شهيداً ؟

« إذا سقط من دابته أو وجد ميتاً

٥٠٧ أو حمل فأكل أو طال بقاؤه
 ٥٠٣ من قتل مظلوماً
 اذا قتل الباغى العادل

. ٥٠٤ السقط يغسل ويصلى عليه لأكثر من أربعة أشهر

٥٠٥ تسميةالمولود

« اذا تعذر غسله يم وكفنوصلى عليه و الغاسل يستر ما رآه إن لم يكن حسنا .

« وجوب كفن آلميت فى ماله مقدماً على الدين

٥٠٧ وجوب ثوب واحد لحقالله
 ٥٠٨ جواز النكفين بالحرير

« لا يكره تعميمه

و.٥ يازم من تازمه نفقته إذا لم يكنله مال

١٥ تقديم الكفن على دين الرهن وأرش الجناية

« الزوج لايلزمه كفن امرأته

ر تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض

٥١١ وضعه مستلقياً

« استحباب الحنوط والطيب

« جعل قطن بين أليتيه

« وإن طيب جميع بدنه كان حسنا

« لايوضع في عينيه كافور

۱۲ رد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن وطرفها الآخر فوقه

« تحل العقد في القبر ، و لا يخرق الكفن

التكفين في قميص ومئزر ولفافة .
 ١٣٥ تكفن المرأة في خمسة أثواب
 ١٤٥ تكفين الصغير في ثوب واحد

وجوازه فى ثلاثة

« وجوب ستر جميعه

١٥٥ الصلاة على الميت

« لا تنقص الصفوف عن ثلاثة « الا من أ

١٦٥ السنة أن يقوم الإمام عند رأسالرجل ووسط المرأة

١٧ يقدم إلى الأمام الرجل الحر
 ١٨٥ تقدم المرأة على الصي والعبد على الحر

« جمل وسط المرأة حذاء الخ

٤١٩ لو جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا بأس

إذا اجتمع موتى قدم من الأولياء
 للصلاة علم الخ

المصارة علميهم الح ٥٢٠ يكبر أربع تكبيرات

« التعوذ قبل قراءة الفائحة

١٠٥ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
 في الثانية

٧١٥ ويدعو في الثالثة

« الدعاء لوالد الصي

٥٢٢ الوقوف بعد الرابعة قليلا

٥٢٣ لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح

« يسلم تسليمة واحدة عن يمينه

٥٧٤ وجوب القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم

٥٢٥ والسلام

٥٣٩ حمل المت ودفنه

« كراهة أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل و محوه . وفيه أقوال

٠٤٠ التربيع في حمله

وضع قائمة السرير اليسرى القدمة
 على كتفه البمني وبالعكس.

« إن حمل بين العمودين فحسن

« ستر نعش المرأة

١٤٥ الإسراع بها ، والمشاة أمامها ،
 والركبان خلفها

٥٤٢ لا يجلس من تبمها حتى توضع وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها ٥٤٣ لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن

« اتباعهاومعها منكر عاجز عن منعه

« النساء لايمشين في الجنازة

۵٤٤ يدخل قبره من عند رجل القبر إن كان أسهل علمهم

« تقديم المحارم على الزوج فى دفن المرأة

ه و الزوج أحق من الأولياء المعادم المعادم

٥٤٥ تقديم الأقرب فالأقرب

« تعميق القبر وتوسعته

« يلحد له لحداً

٥٤٦ ينصب عليه اللبن نصبا

« كراهة الدفن في تابوت

وضعه فى لحده على جنب الأيمن
 مستقبل القبلة

٥٤٧ يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي

٥٢٥ شروط صلاة الجنازة

٥٢٦ إن كبر خمساكبروا بتكبيره

٥٢٧ لايتابع الإمام إذا زاد على أربع ٥٢٨ الدعاء عقيب كل تكيرة

« لا تبطل بمجاوزة سبع تكبيرات

مدا ه.د. للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين

« من فاته شيء من التكبيرات قضاه

٠٣٠ إن سلم ولم يقضه

٥٣١ يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة

« الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة

٥٣٢ الصلاة على الغريق ونحوه

و فاتنه الصلاة مع الجماعة استحبله أن يصلى علمها

معه لا تجوز الصلاة على الميت من وراء حائل قبل الدفن

« الصلاة على الغائب بالنية

۵۳٤ لا يصلى عليه بالنية إن كان فى أحد جانبي البلد . وفيه أوجه

« لا يصلى على المفترس المأكول فى بطن السبع

٥٣٥ لا يصلى الإمام على الغال ولا من

قتل نفسه . وفيه خلاف

٥٣٦ إن وجد بعض الميت صلى عليه

٥٣٨ إذا اختلط من يصلى عليه بمن

لا يصلى عليه نوى من يصلى عليه

٥٣٨ لابأس بالصلاة على الميت في المسجد

٥٢٩ إن لم يحضره غير النساء صلىن عليه

٥٤٧ يحثو التراب في القبر ثلاث حثيات
 ٥٤٨ تعليمه محجر أو خشبة

« يرش عليه الماء

« تلقين الميت بعد دفنه

٥٤٩ لابأس بتطيينه

« كراهة تجصيصه والبناء ، والكتابة

٥٥٠ كراهة الجاوس والوطء عليه والاتكاء إليه

٥٥١ كراهة الحديث عند القبور

« لايدفن فيه اثنان إلا لضرورة

« تقديم الأفضل إلى القبلة

٥٥٢ جعل بين كل اثنين حاجز أمن التراب

« حمع الأقارب فى بقعة واحدة

وإن وقع فى القبر ماله قيمة نبش وأخذ .

00° إن كفن بثوب غصب لم ينبش 20° لو بلع مال غيره غرم ذلك من تكتم

٥٥٥ دفن الشهيد بمصرعه سنة

٥٦ إن ماتت حامل لم يشق بطنها إلا
 إذا غلب على الظن أنه يحيى

۵۵۷ إن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها

« جعل ظهرها إلى القبلة

« القراءة على القبر.

٥٥٨ إهداء القرب للميت السلم

٥٦٠ يستحب أن يصلح لأهل اليت طعام يبعث به إليهم

٥٦١ ولا يصلحون هم طعاماً للناس

« للرجال زيارة القبور

« وتكره زيارتها للنساء

٥٦٢ جواز زيارة المسلم قبر الكافر

« يقف الزائر أمام القبر

« كثرة زيارة القبور

« لمس القبر من غير كراهة

مهه مايقول إذا زارها أو مر بها

« تعزية أهل الميت

٥٦٤ كراهة تكرار التعزية

٥٦٥ كراهة الجلوس لها

« الجلوس بقرب دار الميت

« مايقول فى تعزية المسلم بالمسلم

« مايقول في تعزيته المسلم عن كافر

٦٦ مايقول في تعزية الـكافر بمسلموفي تعزيته عن كافر

« عاذا يدعى لأهل الذمة ؟

٥٦٧ البكاء على الميت

« اتخاذ المصاب ما يعرف به

« كراهة تغيير حاله

٥٦٨ لانجوز الندب ولا النياحة

٥٦٩ لا مجوز شق الثياب ولطم الحدودوما أشه ذلك

وخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة .